

# فسَّنْ أَخْبَارِ آل الرَّسِول

تاليث الميئ الميئ الميئ المؤلف المجلسة المجلسة الميئ الميئ

الجزء السابع

## حقوق الطبع محفوظة

للنا شر

العليمة الثالميّة ١٢ ١٣ ١٨ ه ق ١٢ ١٣ ١ه ش

\* نام كتاب: مرآة العقول جلد ٧

\* تأليف: علامه مجلسي \* ناشر: دارالكتب الاسلاميه

> \* تيراژ ، هه ۱ نسخه \* نوبتچاپ ، سوم

> > \* چ*اپ ا*ز: خورشید

\* تاریخانتشار: ۱۳۷۰

آدرس ناشر: تهران ـ بازار سلطانی ـ دارالکتب الاسلامیه تلفی: ۵۲۷۴۴۹ و ۵۲۷۴۴۹

# عِزَالْمُ الْعُنْفُولِيُّ

ٳڿؚڔڮۥۅؘڡؙڡؚٙٵؠڵڋؙۅۨؖؿڝؘؙؚۼڿ ٳڵڛٙۜؠٞ۠؇ۿۺۣڬڵٳڵڛؖٷؙڿٟٮڽٝ

بنققتر ارالکتُ الاستالامِیَه اصلحهالهٔ خطالانجونه تهران- بزارسلطانی تعنی ۲۰۶۱۰ حداً خالداً لو لى النعم حيث أسعدنى بالقيام بنشر هذا السفرالقيم في الملائ الثقافي الدينى بهذه الصورة الرائعة . ولروادالفضيلة الذين وازرونافي انجازهذا المشروع المقدس شكر متواصل .

الشيخ محمد الاخو ندي

## بشم مِلْنُهُ النَّهُ إِلَيَّ النَّهُمُ

[ كتاب الايمان والكفر من كتاب الكافي ] [ تصنيف الشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني ( ره ) ]

## ﴿ باب ﴾

## \$ ( طينة المؤمن والكافر )¢

١ ـ على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن حياد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن رجل ، عن على بن الحسين عليه الله قال : إن الله عز وجل خلق النبيين من طينة

الحمد لوليه والصلوة على خير البرايا عمّد وعترته ، وبعد : فهذا هو المجلد الرّ ابع من كتاب مرآة العقول لبيان مافى الكافى من أخبار آل الرسول ممّا ألفه أفقر العباد إلى غفران ربّه الغنى : عمّد باقر بن عمّد تقى عفى الله عن جرائمهما .

قال قد سالله روحه أوبعض رواة كتابه : كتاب الايمان والكفر من كتاب الكافي تصنيف الشيخ أبى جعفر مجل بن يعقوب الكليني رضي الله عنه وأرضاه .

أقول: تلك الفقرات لم تكن في بعض النسخ ، والظاهر أنّه من كلام رواة الكاني وقد مالايمان على الكفرلانه الاصلوالاهم أولانه وجودى كماقيل، وفي القاموس كلين كأمير قرية بالرّى منها على بن يعقوب الكليني من فقهاء الشيعة ، انتهى .

وقديقال :كلين كزبير أيضاً قرية بالرى ، وعلى بن يعقوب منها ،كذا سمعت بعض المشايخ يذكر عن أهل الري .

#### « باب طينة المؤمن والكافر ∢

**الحديث الاول:** مرسل .

علين: قلوبهم وأبدانهم، وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطيئة و [جعل] خلق أبدان المؤمنين من دون ذلك وخلق الكفار من طيئة سجين: قلوبهم وأبدا نهم، فخلط بين الطيئتين، فمن هذا يلد المؤمن الكافر ويلد الكافر المؤمن ومن ههنا يصيب المؤمن السيئة ومن ههنا يصيب الكافر الحسنة، فقلوب المؤمنين تحن الى ما خلقوا منه و

قوله: خلق النبيين ، الخلق يكون بمعنى التكوين وبمعنى التقدير ، وفي النهاية : طين عليه اى جبل ويقال : طانه الله على طينته ، أى خلقه على جبلته وطينة الرجل خلقه وأصله ، وقال : عليون إسم للسماء السابعة وقيل : اسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين من العباد ، وقيل : أراداً على الامكنة وأشرف المراتب واقربها من الله تعالى في الدار الآخرة وتعرب بالحروف والحركات كقنسرين وأشباهها على أنه جم أوواحد ، انتهى .

وإضافة الطينة إمّا بتقدير اللام أو من أوفى و قلوبهم وأبدانهم بدل النبيين . ويحتمل أن يراد بالقلب هذا العضوالمعروف الذى يتعلق الروح أولا بالبخار المنبعث منه ، فلا ينافي ما مر في باب خلق أبدان الأئمة كالتي من أن أجسادهم مخلوقة من طينة عليين وأدوا حهم مخلوقة من فوق ذلك على أنه لو أريد به الروح أمكن الجمع بجعل الطينة مبدأ لها مجازاً باعتبار القرب والتعلق ، أو بتخصيص النبيين بغيره صلى الله عليه وآله.

ويؤيده خبر ابن مروان ، وفي القاموس : سجين كسكين موضع فيه كتاب الفجاد و داد في جهدم أو حجر في الارض السابعة ، وفي النهاية إسم علم للنار . فعلم من السجن .

قوله: فخلط بين الطينتين ، أي في بدن آدم عَلَيَّكُم فلذا حصل في ذريسته قابلية المرتبتين واستعدادالدرجتين «ومنهها يصيب المؤمن السيئة ، لخلط طينته بطينة الكافر، وكذا العكس « فقلوب المؤمنين تحن " ، أي تميل و تشتاق ، قال الجوهري : الحنين الشوق و توقان النفس « إلى ما خلقوا منه » أي إلى الإعمال المناسبة لما خلقوا منه

قلوب الكافرين تحن ألى ماخلفوا منه.

المؤدِّية إليها أو إلى الانبياء والاوصياء المخلوقين من الطينة التي خلق منها قلوبهم، وكذا الفقرة الثانية تحتمل الوجهين.

وقال بعضهم في تأويل الخبر: المراد بعليين أشرف المراتب وأقربها من الله تعالى ، وله درجات كما يدل عليه ما ورد في بعض الاخبار الآتية من قولهم أعلى علينين وكما وقع التنبيه عليه فيهذا الخبر بنسبة خلق الفلوب والأبدان كليهما إليه مع اختلافهما في الرتبة ، فيشبه أن يراد به عالم الجبروت والملكوت جميعاً اللَّذين فوق عالم الملك أعنى عالم العقل والنفس، وخلق قلوبالنبيتين من الجبروت معلوم، لا تُنهم المقر بون وأمّا خلق أبدانهم من الملكوت فذلك لا ن أبدانهم الحقيقية هي الَّتي لهم في باطن هذه الجلود المدبِّرة لهذه الابدان ، وإنَّما أبدانهم العنصريَّة أبدان أبدائهم لاعلاقة لهم بهافكاً نتهم وهم في جلابيب من هذه الابدان ، قد نفضوها وتجرّ دوا عنها لعدم ركونهم إليها وشدَّة شوقهم إلى النشأة الاخرى ، ولهذا نعموا بالوصول إلى الآخرة و مفارقة هذا الأدنى ، ومن هنا ورد في الحديث : الدنيا سجن المؤمن وجنَّة الكافر ، وإنَّما نسب خلق أبدان المؤمنين إلى ما دون ذلك لا نُتُّها مركَّبة من هذه ومن هذه لتعلُّقهم بهذه الأبدان العنص يُّـة أيضاً ما داموا فيها ، وسجُّين أخسُّ المراتب و أبعدها من الله سبحانه فيشبه أن يراد به حقيقة الدنيا و باطنها التي هي عبو"ة تحت عالم الملك أعنى هذا العالم العنصري ، فان الارواح مسجونة فيه ، ولهذا ورد في الحديث: المسجون من سجنته الدنيا عن الآخرة ، وخلق أبدان الكفارمن هذا العالم ظاهر.

وإنسمانسب خلق قلوبهم إليه المدة ركونهم إليه واخلادهم إلى الارض، وتناقلهم إليها، فكأنه ليسلهم من الملكوت نصيب لاستغراقهم في الملك، والخلط بين الطيئتين إشارة إلى تعلق الارواح الملكوتية بالأبدان العنصرية، بل نشوها منها شيئاً فشيئاً فكل من النشأتين غلبت عليه صارمن أهلها، فيصير مؤمناً حقيقيناً أو كافراً حقيقيناً ٢ - على بن يحيى ، عن على بن الحسن ، عن النشر بن شعيب ، عن عبد الفقاد الجاذي ، عن أبي عبدالله على قال : إن الله عز و جل خلق المؤمن من طينة الجنة وخلق الكافر من طينة النار ؛ و قال : إذا أراد الله عز و جل بعبد خيراً طيب روحه و جسده فلا يسمع شيئاً من الخير إلا عرفه ولا يسمع شيئاً من المنكر إلا أنكره؛ قال وسمعته يقول : الطينات الان :طينة الأ نبياء والمؤمن من تلك الطينة إلاأن الا نبياء من صفوتها ، هم الأصل ولهم فضلهم والمؤمنون الفرع من طين لازب . كذلك لا يفرق ق

أو بين الأمرين على حسب تدارك مراتب الايمان والكفر ، انتهى .

وقال آخرون: إن الله تعالى لما علم في الأزل الارواح التي تختار الايمان باختيارها والتي تختار المعصية باختيارها ، سواء خلقوا من طينة عليين ، أومن طينة سجين فلما علم ذلك أعطى أبدان الارواح التي علم أنهم يختارون الايمان كيفية عليين للمناسبة وأعطى أبدان الارواح التي علم أنها تختار الكفر باختيارها كيفية السجين من غيرأن يكون للامرين مدخل في اختيارهم الايمان والكفر ، وخلط بين الطينتين من غيرأن يكون لذلك الخلط مدخل في اختيار الحسنة والسيسة ، فمن في قوله : من غير أن يكون لذلك الخلط مدخل في اختيار الحسنة والسيسة ، فمن في قوله : من هذا ومن هيهنا ، للعلية المجازية .

الحديث الثاني: مجهول.

« من طينة الجنة ، أى من طينة يعلم حين خلفه منها أنه يصير إلى الجنة أو منطينة مرجدة لأعمال تصير سبباً لدخول الجنة لاعلى سبيل الالجاء « إذا أدادالله بعند خيراً » أى حسن عاقبة وسعادة « طيب روحه » بالهدايات الخاصة والالطاف المرجدة ، وذلك بعد حسن اختياره وما يعود إليه من الاسباب، قوله تعالى : « من طين لازب » (۱) قال البيضاوى : هو الحاصل من ضرب الجزء المائى الى الجزء الارضى وفي القاموس : اللزوب اللصوق والثبوت ، ولزب ككرم لزباً ولزوباً دخل بعضه في بعض والعلين لزق وصلب ، انتهى .

<sup>(</sup>١) سورة العمافات: ١١.

الله عز وجل بينهم وبين شيعتهم ؛ وقال : طينة الناصب من حماً مسنون و أمّا المستضعفون فمن تراب ، لايتحو لل مؤمن عن إيمانه ولا ناصب عن نصبه و لله المشيئة فيهم .

أقول: ويمكن أن يكون على هذا التأويل للآية الكريمة المراد باللزوب لصوقهم بالاثمة والله الله وملازمتهم لهم، فقوله: كذلك لايفر قالله ، النح . وفي بعض النسخ لذلك، أي للزوبهم ولسوقهم بأثم تهم ولسوقطينتهم بطينتهم ، لايفر قالله بينهم وبينهم. أولكونهم من فرع تلك الطينة لايفر ق الله بينهما في الدنيا والآخرة ، لأن الفرع ملحق بالاصل ونابع له .

قوله تَلْقِيْنُ : من حماً مسنون ، إشارة الى قوله تعالى : « و لقد خلقنا الانسان من سلصال من حماً مسنون » (۱) والصلصال الطين اليابس تسمع له عند النقر صلصلة أي صوت ، وقيل : طين صلب يخالطه الكثيب ، وقيل : منتن ، والحمأ : الطين الاسود ، والمسنون المتفيس المنتن ، وقيل : أي مصبوب كأنه أفرغ حتى صار صورة كما يصب الذهب والفضة ، وقيل : أنه الرسطب ، وقيل : مصورة وعن سيبويه ، قال : أخذ منهسنة الوجه ، و الحمأ المسنون : طين سجين.

قوله: فمن تراب، أي خلقوا من تراب غير ممزوج بماء عذب زلالكما مزجت به طينة الانبياء و المؤمنين، ولا بماء آسن أجاج كما مزجت به طينة الكافرين، فلا يمكونون من هؤلاء ولا من هؤلاء ، و لمل هذا وجه جمع بين الآيات الكريمة ، فان ما دل على أنه خلق من حماً مسنون فهو في الناصب، وما دل على أنه خلق من طين لازب فهو في المستضعفين، فيحتمل طين لازب فهو في المستضعفين، فيحتمل طين لازب فهو في المراد إدخال تلك الطينات جميعاً في بدن آدم لتحصيل قابلية جميع تلك الامور والاقسام في أولاده و أن يكون المراد خلق كل صنف من تلك الطينة بادخال ذلك الطين في النطفة أو بحصول تلك النطفة من هذه الطينة .

والاوسط أظهر لما رواه الشيخ فيمجالسه باسناده عن عبيدبن يحيى عن يحيى

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: ٢٤.

قوله : ولله المشيئة فيهم ، أي في المستضعفين والتعميم بعيد .

وقال بعضهم: في قوله تي المؤمنون الفرع من طين لازب، لان الجبروت سفوة الملكوت وأصله، والملكوت فرع الجبروت، واللازب اللازم للشيء اللاسق به وإنها كانت طينتهم لازبة للزوبها لطينة أثم تهم ولصوقها بها لخلطها بها وتركبها من العالمين جميعاً، ألاترى إلى شوقهم إلى أثم تهم وحنينهم إليهم، وكما أن الامركذلك كذلك لا يفرق الله بين أثم تهم وبينهم، والحمأ الطين الاسود و هو كناية عن باطن الدنيا وحقيقة تلك العجوزة الشوهاء، وأما خلق المستضعفين من التراب أعنى ماله قبول الاشكال المختلفة و حفظها، فذلك لعدم لزومهم لطريقة أهل الايمان، ولا لطريقة أهل الكفر وعدم تقيدهم بعقيدة لاحق ولا باطل، ليس لهم نو دالملكوت ولا ظلهة باطن الملك ، بل لهم قبول كل من الامرين بخلاف الآخرين فاتهما لا يتحو لان عما خلقواله، وأما قوله: ولله المشيئة فيهم، فهو رد التوهم الايجاب في يتحو الان عما خلقواله، وأما قوله: ولله المشيئة فيهم، فهو رد التوهم الايجاب في يتحو الان عما خلقواله، وأما قوله: ولله المشيئة فيهم، فهو رد التوهم الايجاب في يتحو الان عما خلقواله، وأما قوله: ولله المشيئة فيهم، فهو رد التوهم الايجاب في يتحو الان عما خلقواله، وأما قوله: ولله المشيئة فيهم، فهو رد التوهم الايجاب في يتحو الان عما خلقواله ، وأما قوله: ولله المشيئة فيهم، فهو رد التوهم الايجاب في يتحو الان عما خليما المها عليه المهم الله على المهم قبول كل المن المهم فهو رد التوهم الايجاب في المناه المنه المناه ا

٣ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب . عن صالح بن سهل قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيْكُمُ : جعلت فداك من أي شيء خلق الله عز و جل طينة المؤمن فقال : من طينة الأنبياء ، فلم تنجس أبدا .

\* ـ على بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن على وغيره ، عن على بن خلف ، عن أبي نهشل قال : حدثني على بن إسماعيل، عن أبي حزة النمالي قال : سمعت أبا جعفر عَلَيَكُمُ يقول : إن الله جل و عز خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا مما خلفنامنه وخلق أبدانهم من ددن ذلك ، وقلوبهم تهوي إلينا لا نها خلفت مما خلفنا منه ، مم تلاهذه الآية و كلا إن كتاب الا براد لفي عليين وما أدراك ماعليون \*كتاب

فعله سبحانه ، وفيه إشارة إلى قوله عز وجل : « ولو شاء لهديكم أجمعين » (١) . الحديث الثالث : ضعيف .

د فلن تنجس أبداً » (٢) بنجاسة الشرك والكفر وإن نجست بالمعاصى فتطهر بالتوبة والشفاعة ، و قيل : لن يتعلق بالدنيا تعلق ركون وإخلاد بذهله عن الآخرة .
 الحديث الرابع ، مجهول .

وقد مر بعينه في باب خلق أبدان الائمة عَلَيْكُمْ وقال بعض أرباب التأويل: كل ما يدركه الانسان بحواسه يرتفع منه أثر الى روحه ، ويجتمع في صحيفة ذاته وخزانة مدركاته ، وكذلك كل مثقال ذر قمن خير أو شر يعمله يرى أثره مكتوباً ثمة ، ولا سيسماما رسخت بسبب الهيئات ، وتأكّدت به الصفات وصار خلقاً وملكة ، فالافاعيل المتكررة والمقايد الراسخة في النفوس هي بمنزلة النقوش الكتابية في الالواح ، كما قال الله تعالى : « اولئك كتب في قلوبهم الايمان » (٢) وهذه الالواح النفسية يقال لها صحائف الاعمال ، وإليه الاشارة بقوله سبحانه : « وإذا الصحف نشرت » (٢) وقوله

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ٩

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ وفي المتن ﴿ فلم تنجس ... ›

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأسراء: ١٣.

مرقوم يشهده المقر بون ، وخلق عدو نا من سجاين و خلق قلوب شيعتهم مما خلفهم منه وأبدانهم من دون ذلك ، فقلوبهم تهوي إليهم ، لأ نها خلفت مما خلقوا منه ، ثم تلا هذه الآية : « كلا إن كتاب الفجاد لفي سجاين وما أدراك ما سجاين كتاب مرقوم وبل يومئذ للمكذ بين »(١).

عز وجل : « وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً بلقاه منشوراً » (٢) فيقال له: « قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء ك فبصرك اليوم حديد » (٢) دهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنّا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون » (٤) فمن كان من أهل السعادة و أصحاب اليمين و كانت معلوماته أموراً قدسية و أخلاقه زكيّة وأعماله صالحة فقد أوتى كتابه بيمينه أعنى من الجانب الاقوى الروحاني ، و هو جهة علينين و ذلك لان كتابه من جنس الالواح العالية والصحف المكر مة المرفوعة المطهرة بأيدي سفرة كرام بررة يشهده المقر بون ، و من كان من الاشقياء المردودين وكانت معلوماته مقصورة على الجرمينات وأخلاقه سيئة وأعماله خبيئته فقد أوتى كتابه بشماله أعنى من جنس الاوراق السفلينة والصحائف الجسماني وهوجهة سجيّين ، وذلك لان كتابه من جنس الاوراق السفلينة والصحائف الحسينة القابلة للاحتراق فلا جرم يعذ بالنار وإنّما عود الارواح الى ماخلقت منه كما قال سبحانه : «كما بدأكم تعودون » (٥) فما خلق من علينين فكتابه في علينين ، و ما خلق من سجيّين فكتابه في علينين ، و ما خلق من سجيّين فكتابه في سجنين .

<sup>(</sup>١) سورة المطفقين ٧ ــ ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء : ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة ق : ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الجاثية : ٢٩ .

<sup>(</sup>۵) سورة الاعراف: ۲۹.

<sup>(</sup>ع) سورة الانبياء : ٢٠٢.

## الحديث الخامس: ضيف.

« فلست أعرفك » أي بالتشييع « فافتيشه عن عداوتكم » التعدية بعن لتضمين معنى الكشف ، والسمت : الطريق وهيئة أهل الخير ، وزعارة بالزاء والراء المشددة وقد يخفيف الشراسة وسوء الخلق ، وفي بعض النسخ بالدال والعين والراء المهملات وهو الفساد والفسق والخبث . « فخلطهما جميعاً » أي في صلب آدم إلى أن بخرجوا من أصلاب أولاده ، وهو المراد بقوله : ثم تزع هذه من هذه إذ يخرج المؤمن من صلب المؤمن و حمل الخلط على الخلطة في عالم الاجساد واكتساب بعضهم الاخلاق من بعض بعيد جداً .

وقال بعضهم: ثم تزع هذه - إلى آخره - معناه أنّه نزع طينة الجنّة منطينة النّاد ، و طينة النار من طينة الجنّة بعد ما مستّت إحديهما الاخرى ، ثم خلق أهل الجنّة من طينة الجنّة ، وخلق أهل النّار من طينة الجنّة ، وخلق أهل النّار من طينة النّار ، واولئك إشارة إلى الاعداء

طينة النَّــار وهم يعودون إلى ما خلقوا منه .

ع ـ على بن يحيى ، عَن أحمد بن على . عن على بن خالد ، عن صالح بن سهل قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيْكُمُ : المؤمنون من طينة الا نبياء ؟ قال : نعم .

٧ ـ على أبن على ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسن ابن على أبن على أبن على أبن على أبن على أبن عن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُم قال : إن الله عز وجل لله أراد أن يخلق آدم عَلَيْتُكُم بعث جبرئيل عَلَيْتُكُم في أو ل ساعة من يوم الجمعة ، فقبض بيمينه قبضة ، بلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدُنيا ، وأخذ من

وهؤلاء إلى الأولياء ، وماخلقوا منه في الاو ل طينة النار وفي الثاني طينة الجنَّـة .

الحديث السادس: ضعيف. والمراد فضل طينتهم.

الحديث السابع: ضيف.

قوله: في أو ل ساعة « النع » قيل: لمّا كان خلق آدم عَلَيْكُ بعد خلق السماوات والارض وأقواتها والارض ضرورة تقد م البسيط على المركّب، وكان خلق السماوات والارض وأقواتها في ستّة أيّام من الاسبوع و قد جمعت جميعاً في الجمعة صاد بدو خلق الانسان فيه ، والمراد بكلمته جبر ئيل لا نّه حامل كلمته أو لاهتداء الناس به كاهتدائهم بكلام الله أو لكونه مخلوقاً بكلمة كن بلا مادة ، وقيل: المرادبالسماوات درجات الجنة وبالارضين دركارت سجين ليطابق الاخبار الاخر، ويحتمل أخذها منهما معاً ، وقيل :كان المراد بالتربة ماله مدخل في تهيئة المادة القابلة لا ن يخلق منها شيء في شمل الطينة بمعنى الجبلة و آثار القوى السماوية المربية للنطفة ، وبالجملة ماله مدخل في السبب القابلي ، انتهى .

وقيل: اطلاق التربة على ما أخذ من السماوات من قبيل مجاز المشارفة أي ما يصير تربة وينقلب إليها ، والقصوى مؤننت الاقصى أي الأبعد ، ويدل على أن الارض سبع طبقات كالسماوات كما قال تعالى : « الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض

كلّ سماء تربة وقبض قبضة الخرى من الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعة النقصوى فأمر الله عز وجل كلمته فأمسك القبضة الأولى بيمينه والقبضة الأخرى بشماله، ففلق الطين فلقتين فذرا من الأرض ذرواً ومن السماوات ذرواً فقال للذي بيمينه: منك الرسل والأنبياء والأوصياء والصديقون والمؤمنون والسعداء ومن الريد كرامته فوجب لهم ما قال كما قال وقال للذي بشماله: منك الجبارون

مثلهن » (۱) .

قوله ﷺ؛ ففلق الطين فلقتين، ضميرفلق إمّاراجع إلى الله أو إلى جبرئيل، وكذا قوله ﷺ فذراً ، وفي القاموس فلقه يفلقه شقّه كفلقه وفالق الحبّ خالفه أو شاقّه باخراج الورق منه ، و قال : ذرت الربح الشيء ذرواً وأذرته وذرته أطارته وأذهبته وذراً هو بنفسه .

أقول: الكلام يحتمل وجوها « الاو"ل » أن يكون قوله: ففلق تفريعاً وتأكيداً منى ، أي فصاد يقبض بعض الطين باليمين وبعضه بالشمال الطين صنفين ، ففر ق من لارض أي ماكان في يده من طين الارض ، وكذا الثاني فقال الله أو جبر ثيل للذي بيمينه قبل الذر" أوللذي كان بسمنه بعده .

الثانى: أن يكون المعنى ففلق كل طين من الطينين فلقة أى جعل كلا منهما حصتين ففر ق من كل طين حصة ليكون طينة للمستضعفين والاطفال والمجانين، وقال لما بقى في اليمين: منك الرسل « النج ، ولما بقى في الشمال ، منك الجبارون « النج ، وعلى هذا لعل إرجاع الضمائر إلى الله تعالى أولى ، فيقرأ أريد في الموضعين بصيغة المتكلم، وعلى الوجه الآخر يقرأ بصيغة الغايب المجهول.

الثالث: ما ذكره بعض الأفاضلحيث قال: كان الفلق كناية عن إفراد ما يصلح من الماد تين لخلق الانسان، وإنها ذراً من كل منهما ما ذراً لا نه كان فيهما ماليس له مدخل في خلق الانسان وإنها كان مادة لسائر الاكوان خاصة.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق: ١٢.

والمشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد هوانه وشقوته ، فوجب لهم ما قال كما قال ، ثم أن الطينتين خلطتا جيعاً ، وذلك قول الله عز وجل : « إن الله فالق الحب والنوى النوى الله عليها محبته والنوى طينة المؤمنين التي ألقى الله عليها محبته والنوى طينة الكافرين الذين نأوا عن كل خير وإنما سملى النوى من أجل أنه نأى عن كل خير ونباعد عنه وقال الله عز وجل : «يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي من الحي المناهدي عنه وقال الله عز وجل : «يخرج الحي المناهد عنه وقال الله عز وجل : «يخرج الحي المناهد عنه وقال الله عز والله عن الحي المناهد عنه وقال الله عن و المناهد عنه وقال الله عن و الله عن الحي المناهد عنه وقال الله عن الله عن المناهد و الله عنه و الله الله عن الله عنه و الله الله عنه و الله عنه و الله الله عن الله عنه و الله الله عنه و الله الله عنه و الله الله عنه و الله و الله الله عنه و الله و

قوله تَالِيَّا : أم إن الطينتين خلطتا ، أي ما كان في اليدين أو جميع الطينتين المذروء منهما وغير المذروء ، وقوله تَالِيَّا : فالحب طينة المؤمنين، هذا بطن من بطون الآية وعلى هذا التأويل المراد بالفلق شق كل منهما وإخراج الآخر منه أو شق كل منهما عن صاحبه أو خلقهما « من أجل أنه نأى » كأن مناسبة نأى و نوى من جهة الاشتفاق الكبير المبنى على توافق بعض حروف الكلمتين فان الاول مهموز الوسط والثاني من المعتل ، ويحتمل أن يكون أصل المهموز من المعتل أو بالعكس ويؤيد أن صاحب المصباح المنير والراغب في المفردات ذكرا نأى في باب النون مع الواو ، أو يقال ليس الغرض بيان الاشتقاق بل بيان أن النوى بمعنى البعد ، وذكر انأى لي الفطين فان الواوى أيضاً يطلق بهذا المعنى ، قال في القاموس : النية الوجه الذي يذهب فيه والبعد كالنوى فيهما « انتهى » .

والآية في سورة الانعام هكذا: « إِنَّ الله فالقالحبُّ والنوى ، قال في مجمع البيان: أي شاق الحبَّ اليابسة الميئة فيخرج منه النبات وشاق النواة اليابسة فيخرج منه النبات وشاق النواة اليابسة فيخرج منها النبخل و الشبحر ، و قيل: معناه خالق الحبُّ والنوى ومنشئهما و مبدئهما ، وقيل: المراد به ما في الحبَّة والنواة من الشق ، وهو من عجيب قدرة الله تعالى في إستوائه .

﴿ يَخْرُجُ الَّحِيُّ مِنَ الْمُيَّتِ وَنَحْرُجُ الْمُيَّتُ مِنَ الْحِيُّ ﴾ أي يَخْرُجُ النِّباتِ الْغض

<sup>(</sup>١) و (٢) سورةالانعام : ٩٥ ·

فالحي : المؤمن الذي تخرج طينته من طينة الكافر والميت الذي يخرج من الحي : هو الكافر الذي يخرج من طينة المؤمن فالحي : المؤمن، والميت : الكافر وذلك قوله عز وجل : « أو من كان ميتاً فأحييناه »(١) فكان مو ته اختلاط طينته مع طينة الكافر

الطرى الخضر من الحب اليابس، ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي عن الزجاج والعرب تسملي الشجرة مادام غضاً قائماً بأنه حي ، فاذا يبس أو قطع أو قلع سموه ميتاً.

وقيل: معناه يخلق الحي من الناطفة وهي موات، ويخلق النطفة وهي موات من الحي عن الحسن وغيره، وهذا أصح ، وقيل: معناه يخرج الطير من البيض والبيض من الطير عن الجبائي، وقيل: يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. ثم قال سبحانه في هذه السورة أيضاً: «أو من كان ميتاً فأحييناه فجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظالمات ليس بخارج منها».

قال الطبرسي: أو من كان مبتاً أي كافراً فأحييناه بأن هديناه إلى الايمان عن ابن عباس وغيره، شبته سبحانه الكفر بالموت والايمان بالحياة، وقيل: معناه من كان نطفة فأحييناه وجعلنا له نوراً، المراد بالنور العلم والحكمة أو الفرآن أوالايمان، وبالظلمات ظلمات ظلمات الكفر، وإنها سمتى الله الكافر ميتاً كأنه لا ينتفع بحياته ولا ينتفع غيره بحياته فهو أسوء حالاً من الميت إذ لا يوجد من الميت ما يعاقب عليه، ولا يتضر عيره به ، وسمتى المؤمن حيثاً لا نته له ولغيره المصلحة والمنفعة في حياته وكذلك سمتى الكافر ميتاً والمؤمن حيثاً في عداة مواضع ، مثل قوله: « اللك لا تسمع الموتى » (١) و « لتنذر من كان حيثاً في عداة دوما يستوى الاحياء ولا الا موات ، (٤)

<sup>(</sup>١) سورة الانعام : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم : ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة يس: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر : ٢٢ .

وكان حياته حين فر ق الله عز وجل بينهما بكلمته كذلك يخرج الله عز وجل المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله فيها إلى النور ويخرج الكافر من النور إلى الظلمة

وسمسَّى القرآن والعلم والايمان نوراً لأن الناس يبصرون بذلك ، ويهتدون به من ظلمات الكفر وحيرة المثلالة ، كما يهتدى بسائر الانوار ، وسمسَّى الكفر ظلمة لان الكافر لا يهتدى بهداه ولا يبصر أمر ر شده « انتهى » .

وأقول: على التأويل المذكور في الخبر وأكثر التفاسير المذكورة قوله تعالى: « يخرج الحي " » بيان لقوله « فالق الحب " » .

قوله : حين فر ق الله بينهما بكلمته ، أي بقدرته أو بأمر كن ، أو بجبرئيل ، والتفريق في الميلاد أو في الطينة ، والاوَّل أظهر ، فقوله: كذلك ، تشبيه الاخراج من الظلمات إلى النور وبالعكس باخراج الحيُّ من الميُّت وبالعكس ، في أنَّ المراد فيهما إخراج طينة المؤمن من طينة الكافر وبالعكس، وليس المراد تأويل تتسُّمة تلك الآية أعنى قوله سبحانه : ﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا ﴾ ﴿ اللَّحِ ﴾ فانَّه لم يذكرفيها إخراج الكافر من النور إلى الظلمة ، بل فيها أنَّه في الظلمات ليس بخارج منهابل هو إشارة إلى قوله تعالى : « الله وليَّ الَّذين آمنوا يخرجهم منالظَّلمات إلى النور، الآية <sup>(١)</sup>، ولاينافيه قوله تَكْتِكُمُ ؛ ويخرج الكافر، معأنٌ فيالاَّ يه نسبالاخراج إلى الطاغوت لاُّنَّ لخذ لانه سبحانه مدخار في ذلك ، مع أنه يمكن أن يقرأ على بناء المجرّ د المعلوم ، أو على بناء المجهول، وما قيل: من أنَّه يظهر من هذا الحديث أنَّ اخراج المؤمن من الكافر وبالعكس في وقتين تفريق الطين و وقت الولادة فليس بظاهر كما عرفت . ثمَّ استشهد عَلَيْكُ لاطلاق الحياة على الايمان أوكونه من طينة مقرَّ به له بقوله سبحانه : « لينذر من كان حيثًا » أي كان من طينة الجنَّة على تأويله عَلَيَّكُم ، قال الطبرسي : أي أنزلناه ليخوف به من معاصى الله من كان مؤمناً لان الكافر كالميت بل أَقَلُّ مِن الْمَيِّت أَوْ مِن كَانَ عَاقَلاً كَمَا رَوِي عَنْ عَلَيٌّ لِيَكُّ اللَّهِ وَقِيل : مِن كان حي القلب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٥٧ .

بعد دخوله إلى النور وذلك قوله عز وجل: « لينذر من كانحياً ويحق القول على الكافرين » (١).

حيُّ البصر « ويحقُّ القول على الكافرين » أي يجب الوعيد والعذاب على الكافرين بكفرهم .

وَأَقُولَ : على تأويله ﷺ يحتمل أن يكون المراد بالقول ما مر من قوله سبحانه : منك الجبادون والمشركون والكافرون « النح » .

إعلم أن ما ذكر في هذا الباب وفي بعض الابواب الآتية من متشابهات الاخبار ومعنلات الآثار، ومما يوهم الجبرونفي الاختيار ولا صحابنا رضوان الله عليهم فيها مسالك: الاول : ماذهب إليه الاخبارية ون وهو أنا نؤمن بها مجملاً و نعترف بالجهل

عن حقيقة معناها وعن أنَّها من أيَّ جهة صدرت ونردٌ علمه إليهم عَالِيمِهِا .

الثاني: أنسَّها محمولة على التقيسَّة لموافقتها لروايات العامَّة ومذاهب الاشاعرة الجبريَّة وهم جلَّهم .

الثالث : أنَّه كناية عن علمه تعالى بماهم إليه صائرون فانَّه سبحانه لمنَّاخلقهم وكان عند خلقهم عالماً بما يصيرون اليه فكأنَّه خلقهم من طينات مختلفة .

الرابع: أنها كناية عن اختلاف استعداداتهم وقابلياتهم و هذا أمر بين لا يمكن إنكاره، فانه لا يريب عاقل في أن النبي تَلِيَّ وأباجهل ليسا في درجة واحدة من الاستعداد والقابلية، وهذا لا يستلزم سقوط التكليف فان الله تعالى كلف النبي عَلَيْهُ الله على على أحداً عدا من الاستعداد والقابلية لتحصيل الكمالات وكلفه ما لم يكلف أحداً مثله، وكلف أباجهل ما في وسعه وطاقته، ولم يجبره على شيء من الشر والفساد.

الخامس: أنه لمساكلتفالله تعالى الارواح أولاً في الذر وأخذ ميثاقهم فاختاروا الخير والشر باختيارهم في ذلك الوقت، وتفرع اختلاف الطينة على ما اختاروه باختيارهم كما دلت عليه بعض الاخبار فلافساد في ذلك .

<sup>(</sup>۱) سورة يس : ۷۰.

## ﴿ باب آخر منه ﴾

## 🗗 وفيه زيادة وقوع التكليف الاول 🌣

ا ـ أبو على الأشعري وعلى بن يحيى ، عن على بن إسماعيل ، عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان ، عن ذرارة ، عن أبي جعفر لَلْمَبَالِمُ قال : لو علم الناسكيف ابتداء الخلق ما اختلف اثنان ، إن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق قال : كن ماءاً

## بابآخر منهوفيه زيادة وقوع التكليف الاول

أقول: إنَّما أفرد لتلك الأخبار باباً لاشتمالها على أمرزائد لم يكن في الاخبار السابقة رعاية لضبط العنوان بحسب الامكان.

## الحديث الأول: موثق كالصحيح.

« لما اختلف اثنان » (۱) أى في مسألة الاستطاعة والاختيار و الجبر ، أولما تنازع اثنان في أمر من أمور الد"ين لاختلاف أفها عهم وقابليا اتهم وطيئهم ، و لما بالغوا في هداية الحلق « كن ماءاً عذباً » أمر تكوينى أو استعارة تمثيلية لبيان علمه تعالى باختلاف مواد الخلق وإستعداداتهم وماهم إليه صائرون و في القاموس : ماء أجاج ملح مر ، وقال أديم النهار عامّته أو بياضه ، ومن الضحى أو له و من السماء والارض ماظهر وقال : عركه دلكه وحكه حتى عفاه و قال : الذر صغاد النمل و مأة منها ذنة حبة شعير ، الواحدة ذرة ، وقال : دب يدب دبا ودبيبا : مشى على هنيئة ، وقال : أقلته فسخته ، واستقاله : طلب إليه أن يقيله ، وقال : هابه يهابه هيباً و مهابة : خافه .

وقال السيّد رضى الله عنه في نهج البلاغة : روى اليمانى عن أحمد بن قتيبة عن عبد الله بن يزيد عن مالك بن دحية قال : كنيّا عنداً مير المؤمنين على عليّا على عنده اختلاف الناس ، قال : إنّمافر ق بينهم مبادى طينهم ، وذلك أنّهم قد كانوا فلقة من سبخ أرض وعذبها و حزن تربة و سهلها فهم على حسب قرب أرضهم يتقاربون ،

<sup>(</sup>١) و في المتن « ما اختلف ... » بدون اللام .

عذباً أخلق منك جنَّتي وأهل طاعتي وكن ملحاً أُجاجاً أخلق منك ناري وأهل معصيتي ثمَّ أُخد طيناً أمرهما فامتزجا ، فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر والكافر المؤمن ثمَّ أُخذ طيناً

و على قدر إختلافها يتفاونون، فتام الرواء ناقص العقل و ماد القامة قصير الهمة و زاكى العمل قبيح المنظر وقريب القعر بعيد السبر ومعروف الضريبة منكر الجليبة وتائه القلب متفر ق اللب وطليق اللسان حديد الجنان.

وقال ابن ميثم في قوله عَلَيْكُ : إنها فر ق بينهم «النع» أى تقاربهم في الصور و الاخلاق تابع لتقارب طينهم وتقارب مباديه وهي السهل و الحزن ، والسبخ و العذب وتفاوتهم فيها لتفاوت طينهم ومباديه المذكورة و قال أهل التأويل : الاضافة بمعنى اللام أى المبادى لطينهم كناية عن الاجزاء العنصرية التي هي مبادي الحر كبات ذوات الامزجة ، أو السبخ كناية عن الحار "اليابس والعذب عن الحار "الرطب والسهل عن البارد اليابس ، انتهى .

وأقول: لا يبعد أن يكون الماء العذب كناية عمّا خلق الله في الانسان من الدواعي إلى الخير والصلاح كالمقل والنفس الملكوتي ، والماء الاجاج عمّا ينافي ويعارض ذلك ويدعو إلى الشهوات الدنيّة واللذات الجسمانية من البدن وما ركّب فيه من الدواعي إلى الشهوات ، ويكون مزجهما كناية عن تركيبهما في الانسان ، فقوله: أخلق منك ، أي من أجلك جنتي وأهل طاعتي ، إذ لولا ما في الانسان من جهة الخير لم يكن لخلق الجنّة فاثدة ولم يكن يستحقّها أحد ، ولم يصر أحده طيعاً له تعالى، وكذا قوله: أخلق منك نارى إذ لولا ما في الانسان من دواعي الشرور لم يكن يعصي الله أحد ، ولم يحتج إلى خلق النار للزّ جرعن الشرور ثم النظار إحاطة علمه بما سيقعمن كل فرد من أفر اد البشر للملائكة لطفاً لهم ولبني آدم ايضاً بعداخبار الرسل بذلك جعلهم كالذرّ ، وميّز من علم منهم خلافه ، وكلفهم بدخول النار ليعلموا قبل التكليف في عالم الاجساد أن ما علم منهم مطابق للواقع « فثم ثبتت الطاعة والمعصية » وعلم الملائكة من يطيع بعد ذلك ومن يعصى وأثبت ذلك في الالواح مطابقاً لعلمه تعالى .

من أديم الأرض فعركه عركاً شديداً فا ذا هم كالذر" يدبّون فقال لأصحاب اليمين إلى الجنّة بسلام وقال لأصحاب الشمال: إلى النار ولا أبالي، ثم المر ناراً فأسعرت فقال لا صحاب الشمال: ادخلوها فهابوها، فقال لا صحاب اليمين: ادخلوها فدخلوها فقال : كو ني برداً وسلاماً فكانت برداً وسلاماً فقال أصحاب الشمال: يا رب أقلنافقال: قد أقلتكم فادخلوها، فذهبوا فهابوها، فثم "ثبتت الطاعة والمعصية فلا يستطيع هؤلاء

وقوله: فمن ذلك صار يلدالمؤمن الكافر، أي لاجل ما قرّ ر في الانسان منجهتي الخير والشرّ ترى الأب يصير تابعاً للعقل ومقورً ياً لدواعي الخير وزاجراً للشهوات فيصير من الأخيار ، والابن يتبع الهوى والشهوات ويسلّطها على العقل فيصير من الاشرار مع نهاية الارتباط بينهما .

وقوله: ولا يستطيع هؤلاء، أى لا يتخلُّف ما علم الله تعالى منهم ، لكن لا يختارونها إلاّ باختيارهم وإرادتهم واستطاعتهم .

هذا ما خطر بالبال على وجه الاحتمال والله يعلم غوامض اسرادهم كاليكالى. وقال بعض أهل التأويل عبس عن المادة نارة بالماء وأخرى بالتربة لاشتراكهما في فبول الاشكال، ولاجتماعهما في طينة الانسان وتركيب خلقته، وأديم الارض وجهها وكأنه كناية عمل ينبت منها عمل يصلح أن يصير غذاء الانسان ويحصل منه النطفة أو تتربلي به، والعرك: الدلك وكأنه كناية عن مزجه بحيث يحصل منه المزاج ويستعد للحياة، والذرا: النسمل الصفار ووجه الشبه الحس والحركة وكونهم محل الشعور مع مغر الجثة والخفاء، وهذا الخطاب إنما كان في عالم الأمر ولشدة إرتباط الملك بالملكوت وقوامه به جاز إسناد مادة به إليه وإن كان عالم الامر مجرداً عن المادة واجتماعهم في الوجود عندالله تعالى إنما هو لاجتماع الاجسام الزمانية عنده تعالى دفعة واحدة في عالم الامر وإن كانت متفرقة مبسوطة متدرجة في عالم الخلق ووجودهم في عالم الامر وجود ملكوتي ظلى ينبعث من حقيقة هذا الوجود الخلقي الجسماني وهو صورة علمه سبحانه بها وعبر عنه بالظلال في حديث آخر، وأمره تعالى إياهم

أن يكونوا من هؤلاءٍ ؛ ولا هؤلاء من هؤلاء .

على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن ا ذينة ، عن ذرارة أن رجلا سأل أبا جمف عَلَيْكُ عن قول الله جل وعز : « وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهو رهم ذر يبهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربتكم قالوا بلى ـ إلى آخر الآية الآ)

إلى الجنة والنار هدايته إياهم إلى سبيلهما ، ثم توفيقه أو خذلانه ، ولعل المراد بالنار المسعرة بعد ذلك التكاليف الشرعية وتحصيل المعرفة المحرقة للقلوب لصعوبة الخروج عن عهدتها واستقالة أصحاب الشمال كناية عن تمنيهم الاطاعة وعدم قدرتهم التامة عليها لغلبة الشقوة عليهم ، وكونهم مسخرة تحت سلطان الهوى كما قالوا دربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضائين ، انتهى .

والاجتراء على تلك التأويلات في الاخبار جرأة على الله ورسوله والاثمة الاخيار إلا أن يكون على سبيل الاحتمال ، لكن بعد ثبوت ما بنوا عليه الكلام من المقد مات التي لم تثبت بالبرهان واليقين بل بعضها مناف لما ثبت في الدين المبين .

الحديث الثاني : حسن كالصحيح .

وظاهر الحديث أن السؤال عن الباقر عَلَيْنَكُم كان في زمن أبيه وهو حاض ، وفيه أنه لم يعهد إدراك زرارة على بن الحسين عَلَيْنَكُم فيحتمل أن يكون روى ذلك عن الر جل السائل ولم يكن زرارة حاض العندالسؤال، مع أنه يمكن إدراكه زمان السجاد عَلَيْنَكُم وعدم روايته عنه ولذا لم يعد من أصحابه ، وفي تفسير العياشي هكذا عن زرارة أن رجلا سأل أبا عبدالله عَلَيْنَكُم إلى آخر الخبر ، وهو أصوب .

« وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم » قال البيضاوي : اي أخرج من أصلابهم نسلهم على ما يتوالدون قر نا بعدقرن ، ومن ظهورهم بدل من بني آدم بدل البعض ، وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عام ويعقوب ذريّاتهم « وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم » أي نصب لهم دلائل ربوبيّته وركّب في عقولهم ما يدعوهم إلى الاقراد

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف : ١٧٢.

فقال وأبوه يسمع عَنَظَامُ : حد ثني أبي أن الله عز وجل قبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم تُلتّ فضب عليها الماء العذب الفرات ثم تركها أربعين صباحاً ، ثم صب عليها الماء المالح الأجاج فتركها أربعين صباحاً ، فلمنا اختمرت الطينة أخذها فعركها عركاً شديداً فخرجوا كالذر من يمينه وشماله وأمرهم جميعاً أن يقعوا في النار، فدخل

بها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: ألست بربتكم؟ قالوا بلى ، فنز ل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه منزلة الاشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل ، ويدل عليه قوله : « قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة » اى كراهة أن تقولوا « إنا كنا عن هذا غافلين » لم ننبته عليه بدليل « أو تقولوا » عطف على أن تقولوا « إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنتا ذريتة من بعدهم » فاقتدينا بهم لان التقليد عند قيام الدليل والتمكن مع العلم به لا يصلح عذراً « أفتهلكنا بما فعل المبطلون » يعنى آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك ، وقيل : لما خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرية كالذر وأحياهم ، وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم ذلك ، لحديث رواه عمر ، انتهى .

وقال بعض المحقيقين لعل معنى إشهاد ذرية بني آدم على أنفسهم بالتوحيد إستنطاق حقايقهم بألسنة قابليات جواهرها وألسن إستعدادات ذواتها ، وأن تصديقهم به كان بلسان طباع الامكان قبل نصب الدلائل لهم أو بعد نصب الدلائل ، أو أنه نز ل تمكينهم من العلم وتمكينهم منه بمنزلة الاشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل نظير ذلك قوله عز وجل : « إنها قولنا لشيء » (١) النح ، وقوله عز وعلا : « فقال لها وللارض ائتيا طوعاً أوكرهاً قالتا أنينا طائعين » (١) ومعلوم أنه لاقول ثمة وإنها هو تمثيل وتصوير للمعنى ، ويحتمل أن يكون ذلك النطق باللسان الملكوتي الذي به يسبت كل شيء بحمد ربه ، وذلك لا نهم مفطورون على التوحيد .

قوله ﷺ: من تراب، التربة هذا من قبيل إضافة الجزء إلى الكلُّ، قوله:

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ٢٠.

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت : ۱۱ .

أصحاب اليمين ، فصارت عليهم برداً وسلاماً وأبي أصحاب الشمال أن يدخلوها .

٣ على بن ابراهيم، عن أبيه، عن أحد بن على بن أبي نص، عن أبان بن عثمان عن على بن على الحلبي ، عن أبي عبدالله على قال: إن الله عز وجل لما أداد أن يخلق آدم على الحلبي ، عن أبي عبدالله على الطين، ثم قبض قبضة فعركها ثم فر قها في قتين بيده ثم ذراهم فا ذاهم يدبون، ثم رفع لهم ناراً فأمر أهل الشمال أن يدخلوها فذهبوا إليها فهابوها فلم يدخلوها ثم أمر أهل اليمين أن يدخلوها فذهبوا فدخلوها فأمر الله جل وعز النار فكانت عليهم برداً وسلاماً ، فلمنا رأى ذلك أهل الشمال قالوا: ربننا أقلنا، فأقالهم، ثم قال لهم: ادخلوها فذهبوا فقاموا عليها ولم يدخلوها فأعادهم طيناً و خلق منها آدم تم المنالي وقال أبوعبدالله تم في فن يستطيع حولاء أن يكونوا من حولاء . قال : فيرون أن وسول الله عليها الله يكونوا من حولاء . قال : فيرون أن وسول الله من الله المنال فلذلك قوله جل وعز " : «قل إن كان للر من ولد فأنا أولا من دخل تلك النار فلذلك قوله جل وعز " : «قل إن كان للر من ولد فأنا

من يمينه وشماله ، الضميران راجعان إلى الملك المأمور بهذا الامر كجبر ثيل أو العرش أو إلى التراب فاستعار اليمين للجهة التي فيها اليمن والبركة ، والشمال للاخرى ، أو اليمين لصفة الرحمانية والشمال لصفة القهارية ، فالضميران راجعانالي الله تعالى كما في الدعاء : الخير في مديك ، أي كلما يصدر منك من خير أو شر "أو نفع أو ضر " فهو خير ، ومشتمل على المصالح الجليلة .

الحديث الثالث : حسن موثق كالصحيح .

قوله: فيرون، أي أهل البيت عَالِيَهِ ﴿ قُلَ إِنْ كَانَ لَلْرَحْنَ وَلَدَ ﴾ الآية، قيل في تفسيرَ الآية وجوه:

و الأول ، فأنا اول العابدين منكم ، فان النبي يكون أعلم بالله وبما يصح له
 وبما لا يصح له ، وأولى بتعظيم ما يوجب تعظيمه ، ومن حق تعظيم الوالد تعظيم
 ولده ، ولا يلزم من ذلك صحة كينونة الولد وعبادته له ، فان المحال قد يستلزم

أُولَّ العابدين » . <sup>(١)</sup>

## ﴿ باب آخر منه ﴾

١ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على " بن الحكم ، عن داود العجلى ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبى جعفر عَلَيَاكُمُ قال : إن الله تبارك و تعالى حيث خلق الخلق خلق ماءاً عذباً و ماءاً مالحاً اجاجاً ، فامتزج الماءان ، فأخذ طيناً من أديم الأرض فعركه عركاً شديداً ، فقال لا صحاب اليمين وهم كالذر يدبنون : إلى الجنة بسلام وقال لا صحاب الشمال : إلى النار ولا ا بالى ، ثم قال: «ألست بربتكم ؟ قالوا:

## المحال، بل المراد نفيهما.

والثاني: أن معناه إن كان له ولد في زعمكم فانا أو ّل العابدين لله الموحدين له. الثالث: أن المعنى إن كان له ولد فانا أو ّل الآ تفين منه أو من أن يكون له ولد، من عبد يعبد إذا اشتد ًأنفه.

الرابع: أن كلمة إن نافية أي ماكان له ولد فانا أو لالموحدين من أهل مكة. أقول: وبناء الخبر على التفسير الاول، إذ يظهر منه أنه والشيئة كان مبادراً إلى كل خير وسعادة وإطاعة، فلابد أن يكون مبادراً في دخول النار عندالاً مربه.

## باب آخر منه

الحديث الأول: مجهول.

« فأخذ طيناً » أي مزجه بالمائين ليحصل فيه استعداد الخير والش مماً فيصح التكليف « إلى الجنة » أي امضوا الى الجنة سالمين من العذاب والنكال ، أو الى ما يوجب الجنة سالمين من من الشياطين ووساوسهم « أن تقولوا يوم القيمة » يعنى فعل ذلك كراهة أن تقولوا ، وفي أكثر النسخ أن تقولوا بصيغة الخطاب كما في القراءات

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: ٨١.

بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنّاكنّا عن هذا غافلين ، ثم الخذالميثاق على النبيّين ، فقال: ألست بربّكم و أن هذا على رسولي ، و أن هذا على أمير المؤمنين ؟ قالوا: بلى فثبتت لهم النبو ق وأخذ الميثاق على الولى العزم أنّني ربّكم وعبّ رسولي و على أمير المؤمنين و أوصياؤه من بعده ولاة أمري و خز ان علمي عليه و أن المهدي أتصربه لديني و اظهر به دولتي وأنتقم به من أعدائي و اعبدبه طوعاً وكرها قالوا: أقررنا يا رب و شهدنا ، ولم يجحد آدم ولم يقر فنبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهدي ولم يكن لآدم عزم على الاقرار به وهو قوله عز وجل : و ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجدله عزماً قال : إنّما هو : فترك ، ثم أمر ناراً فا جبّ جت

المشهورة، فيكون ذكر تتمنَّة الآية إستطراداً، والأصوب هنا أن يقولوا بصيغة الغيبة موافقاً لقراءة أبي عمرو في الآية .

قوله عَلَيْتُكُمْ : ثم أخذ ، لعل كلمة ثم هذا وفيما سيأتي للتراخي الرتبي لا الزماني ، لما بين الميثاقين من التفاوت ، وإلا فالظاهر تقد م أخذ الميثاق على النبيين على غيرهم ، وكذا أخذالميثاق على أولى العزم وغيرهم لما سيأتي ، وأريد بأولى العزم نوح وابراهيم وموسى وعيسى وعلى والشيئة ولا يناني دخول الاقرار بنبوة نبيتنا عَلَيْكُ فيما عهد إليهم دخوله عَلَيْكُ في المعهود إليهم ، فيل : ولما كانوا معهودين معلومين جاز أن يشار إليهم بهؤلاء الخمسة مع عدم ذكرهم مفصلا ، وإنسما زاد في أخذ الميثاق على من زاد في رتبته وشرفه لأن التكليف إنسما يكون بقدر الفهم والاستعداد ، فكلما زاد زاد ، وإنسما يعرف مراتب الوجود من له حظ منها وبقدر حظه منها ، وأما أدم فلما لم يعزم على الاقرار بالمهدي لم يعد من اولى العزم ، وإن عزم على الاقرار بالمهدي لم يعد من اولى العزم ، وإن عزم على الاقرار بغيره من الاوصياء .

إنّما هو فترك ، يعني معنى فنسى هيهنا ليس إلا فترك ، ولعل الس فيعدم
 عزم آدم على الافرار بالمهدى استبعاده أن يكون لهذا النوع الانساني إنّفاق على امر

<sup>(</sup>١) سورة طه: ١١٥.

فقال لأصحاب الشمال: أ دخلوها فهابوها، وقال لا صحاب اليمين: أ دخلوها فدخلوها فدخلوها فك فقال لا صحاب الشمال: يا رب أقلنا، فقال: قد أقلتكم اذهبوا فادخلوها، فهابوها، فثم ثبتت الطاعة و الولاية و المعصية.

٢ ـ عَلَى بن يحيى ، عن أحمد بن عِلى ؛ و على ثبن إبراهيم ، عنأبيه ، عن الحسن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سمعت أباجعفر الحيثاق يقول : إن الله عز وجل لما أخرج ذر يه آدم عَلَيْكُ من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق بالربوبية له ، و بالنبو ق لكل نبي فكان أو ل من أخذله عليهم الميثاق بنبو ته عبد بن عبد الله عَيْدُول من قال الله عز وجل لا دم : ا نظر ماذا ترى ، قال : فنظر آدم عَلَيْكُم إلى عبد الله عز قد ملا و السماء ، قال آدم عَلَيْكُم : يارب ماأكثر ذر يتى ولا مر ما خلفتهم؟ فال الله عز وجل " يعبد و نني لايشر كون خلفتهم؟ فال الله عز وجل " : يعبد و نني لايشر كون خلفتهم؟ فال الله عز وجل " : يعبد و نني لايشر كون

## وإحد، أنتهي.

واقول: الظاهر ان المراد بعدم العزم عدم الاهتمام به وتذكّره ، او عدم التصديق اللساني حيث لم يكن ذلك واجباً لاعدم التصديق به مطلقا ، فانه لا يناسب منصب النبو من ما هو أدون منه .

وقوله: إنسما هوفترك ، اي معنى النسيان هنا الترك ، لأن "النسيان غير مجو " ذ على الانبياء عَلَيْكُلْ ، او كان في قرائتهم عَلَيْكُلْ ، فترك ، مكان ، فنسى ، او المعنى ان العزم انما كان ما ذكر ، اي العزم على الاقرار المذكور ، فترك آدم عَلَيْكُلُ او كان المطلوب الاقرار المتام ولم يأت به ، او عزم أو "لا " ثم " ترك والاو "ل اظهر .

وفي القاموس الأجيج تله بالنار كالتأجج ، وأجاجتها تأجيجاً فتأجاجت. الحديث الثاني : حسن .

قوله: فكان ، وثم قال ، وفنظر ، الكل معطوف على أخرج ، وقوله: قال آدم ، جواب لما ، و « لا من ما » اي لامر عظيم قوله: يعبدونني ، اي اديد منهم ان يعبدونني ، وقوله : لا يشركون بي شيئاً ، حال او استيناف بياني قوله: وكذلك

بى شيئاً و يؤمنون برسلى و يتسعونهم، قال آدم تخليل : يا رب فمالى أدى بعض لذر أعظم من بعض وبعضهم له نوركثير و بعضهم له نور قليل و بعضهم ليس له نور؟ فقل الله عز وجل : كذلك خلفتهم لا بلوهم في كل حالاتهم، قال آدم تخليل : يا رب فتأذن لى في الكلام فأ تكلم ؟ قال الله عز وجل : تكلم فا ن روحك من روحي وطبيعتك أمن إكان كينونتي : قال آدم : يا رب فلو كنت خلفتهم على مثال واحد و قدر وحد و طبيعة واحدة وجبلة واحدة و ألوان واحدة و أرزاق سواء لم يبغ بعضهم على حض ولم يكن بينهم تحاسد ولا تباغض ولا اختلاف في شيء من الأشياء، قال الله عز وجل يا آدم بروحي نطفت و بضعف طبيعتك تكلفت مالا علم لك به وأنا الخالق عز وجل يا آدم بروحي نطفت و بضعف طبيعتك تكلفت مالا علم لك به وأنا الخالق عز وجل يا آدم بروحي نطفت و بضعف طبيعتك تكلف مالا علم لك به وأنا الخالق

حنفتهم ، في بعض النسخ لذلك اي لاجل الاختلاف ، كما قال سبحانه : « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم » على بعض التفاسير ، او لا أن يعبدوني ولا يشركوا بي شيئاً .

« من روحي » اي من روح اصطفيته واخترته ، او من عالم المجر دات بناءاً على تجر د النفس ، وقيل : الروح الاول النفس ، والثاني جبرئيل ، ولا يخفى مافيه و وطبيعتك » اي خلقتك الجسمانية البدنية او صفاتها التابعة لها « خارف كينونتى » ي وجودي فاتها من عالم الماديات ، ولا تناسب عالم المجر دات او الخطاء والوهم ناش منها ، وقيل : الكينونة هنا مصدر كان الناقصة والاضافة ايضاً للتشريف ، اي صفاتك البدنية خالفة للآداب المرضية لي ، ككونك صابراً وقائماً وراضياً بقضائه تعالى ، والجبلة بكسر الجيم والباء وتشديد اللام : الخلقة ، وقوله : وبضعف طبيعتك تكلفت ما لاعلم لك به ، في بعض النسخ وبضعف قو تك تكلمت ، والحاصلان حكمك بأنهم اذا كانوا على صفات واحدة كان أقرب إلى الحكمة والصواب إنها نشأ من الاوهام التابعة للقوى البدنية فانهم لو كانوا كذلك لم يتيسس التكليف المعرض لهم لأ رفع الدرجات ، ولم تبق نظام النوع ، ولم ير تكبوا الصناعات الشاقة التي بها بقاء نوعهم الدرجات ، ولم تبق نظام النوع ، ولم ير تكبوا الصناعات الشاقة التي بها بقاء نوعهم

ج ٧

العالم ، بعلمي خالفت بينخلفهم و بمشيئتي يمضي فيهمأمري وإلى تدبيري وتقديري صائرون ، لا تبديل لخلفي ، إنَّما خلقت الجنُّ و الا نس ليعبدون و خلقت الجنَّة لمن أطاعني وعبدني منهم و اتسَّبع رسلي ولا ا ُبالي و خلقت النَّار لمن كفربي و عصاني

إلى غير ذلك من الحكم والمصالح .

« بعلمي خالفت بين خلقهم » إذ علمت أن في خالفة خلقتهم صارحهم وبقاء نوعهم « وبمشيئي » أي إرادتي التّابعة لحكمتي « يمضى فيهم أمرى » اي الامر التكويني أو التكليفي أو الاءم ولا تبديل لخلقي ، اى لتقديري ، أو لما فروت فيهم من القابليَّات والاستعدادات ، وقيل : أي من حسنت أحواله في ذلك الوقت حسنت أحواله في الدنيا ، ومن حسنت أحواله في الدنيا حسنت أحواله في الآخرة ، ومن قبحت أحواله في ذلك الوقت قبحت أحواله في الموطنين الآخرين لا يتبدُّل هؤلاء إلى هؤلاء ولا هؤلاء إلى هؤلاء.

أقول : وسيأتي الكالم في تفسير قوله تعالى : « لا تبديل لخلق الله ، (١) وكان هذا إشارة إليه « إنَّما خلقت الجنَّ و الانس ليعبدون » إشارة الىقوله تعالى : « وما خلفت الجن والانس إلا ليعبدون »(٢) وأورد على ظاهر الآية أن بعض الجن والانس لا يعبدون أصار إمَّا لكفر او جنون او موت قبل البلوغ او نحو ذلك ، وعدم ترقُّب العُّلَّةُ الغائبيَّةُ على فعلالحكيم ممتنع، واجيب بوجوء اربعة:

الاوَّل: أنَّه اراد سبحانه بالجنَّ والانس الَّذين بلغوا حدَّ التكليف قبل الممات والتعليل المفهوم من اللام اعم من العلَّة الغائية ، كما روى الصدوق في التوحيد عن ابي الحسن الاوَّل عَنْبَالِمُ انه قال معنى قول النبي قَلِيلِهُ : اعملوا فكلُّ ميسر لما خلق له ، ان الله عز وجل خلق الجن والانس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه ، وذلك قوله عز وجل : « ومأخلفت الجن والانس إلا ليعبدون » فيسس كلاماً لما خلق له ، فالويل لمن استحب العمى على الهدى.

<sup>(</sup>١) سورة الروم: ٣٠.

ولم يتبع رسلى ولا أبالي ؛ وخلفتك وخلفت ذر يتك من غير فاقة بي إليك و إليهم و إنما خلفتك و خلفتهم لا بلوك وأبلوهم أيتكم أحسن عملاً في دارالدنيا في حياتكم

الثاني: الله إن سلمنا ان المراد بالجن والانس ما هو اعم من المكلفين وان الام للعلة الغائية ، لانسلم العموم في ضمير الجمع في قوله: ليعبدون ، اذلعل المراد عبدة بعض الجن والانس .

الثالث: إن سلمنا عموم ضمير يعبدون ايضاً فلانسلم رجوع الضمير الى المجن و لانس اذ يمكن عوده إلى المؤمنين المذكورين قبل هذه الآية في قوله تعالى: «وذكر فن الذكرى تنفع المؤمنين » فتدل على ان خلق غير المؤمنين لا جل المؤمنين كما يؤمى اليه قوله تَطَيَّلُ في هذا الخبر: وينظر المؤمن الى الكافر فيحمدوني ولذلك خلقتهم و النح».

الرابع: لو سلمنا جميع ذلك نقول: ثرتب الغاية على فعل الحكيم ووجوبه إنها هوفيما هوغاية بالذّات، والغاية بالذات هنا انما هي التكليف بالعبادة، والعبادة على ان عاية بالعرض، والتكليف شامل لجميع افراد الجن والانس للروايات الدالة على ان لاطفال والمجانين يكلّفون في القيامة كما سيأتي في كتاب الجنائز (١).

قوله: وقبل مماتكم ، كان تخصيص قبل الممات بالذكر وانكان داخلا في الحياة لمتنبيه على ان المدار على العاقبة في السعادة والشقاوة ، « لا بلوك وأبلوهم » اى لا عاملك وإياهم عاملة المختبر «أياكم احسن عملاً » مفعول ثان للبلوى بتضمين معنى لعنم .

<sup>(</sup>١) وقال بعض الاساتيد في الجواب عن هذا الايراد ما لفظه :

قلت: الاشكال مبنى على كون اللام في المجن والانس للاستغراق فيكون تخلف الغرض في بعض الافراد منافياً له، وتخلفاً من الغرض، والظاهر ان اللام فيهما للجنس دون الاستغراق فو جود العبادة في النوع في الجملة تحقق للغرض لا يضره تخلفه في بعض الافراد، نعم لو تتفعت العبادة عن جميع الافراد كان ذلك بطلاناً للغرض ولله سيحانه في النوع غرض كما ن نه في الفرد غرضاً.

و قبل مماتكم فلذلك خلقت الد "نيا و الآخرة و الحياة و الموت و الطاعة و المعصية و الجنة و التار و كذلك أردت في تقديري و تدبيري ، و بعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم و أجسامهم و ألوانهم و أعارهم و أرزاقهم و طاعتهم و معصيتهم ، فجعلت منهم الشقي والسعيد والبصير والأعمى والقصير والطويل والجميل و الدميم و العالم و الجاهل و الغني و الفقير و المطيع و العاصي و الصحيح و السقيم و من به الز مانة و من لاعاهة به ، فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة فيحمدني على عافيته ، و ينظر الذي به العاهة إلى الصحيح فيدعوني و يسألني أن ا عافيه ويصبر على بلائي فا تيبه جزيل عطائي ، و ينظر الفقير إلى الفقير فيحمدني و يشكرني ، و ينظر الفقير إلى الغني قيديوني و يسألني أن ا عافيه ويصبر على ماهديته فلذلك خلقتهم لا بلوهم في السراء و الضراء و فيما ا عافيهم و فيما أ بتليهم و فيما ا عطيهم خلقتهم لا بلوهم في السراء و الضراء و فيما ا عافيهم و فيما أ بتليهم و فيما ا عطيهم

قوله: والطاعة والمعصية إسناد خلقهما إليه سبحانه اسناد إلى العلة البعيدة ، او الحراد به جعل المعصية معصية ، والطاعة طاعة ، أو الحراد بالخلق التقدير على عموم المجاز او الاشتراك ، وظاهره ان الجنة والنار مخلوقتان كما هومذهب اكثر الامامية بل كلهم ، واكثر العامة ، وذهب جماعة من المعتزلة إلى انهما غير مخلوقتين الآن ، وستخلقان .

و وبعلمى النافذ فيهم " أى المتعلق بكنه ذواتهم وصفاتهم وأعمالهم ، كأنه نفذ في أعماقهم أو الجارى أثره فيهم « فجعلت منهم الشقى والسنعيد » اى من كنت اعلم عند خلقه انه يصير شقيناً ، أو المادة القابلة للشاقاوة وان لم يكن مجبوراً عليها ، وكذا السعيد « والبصير » اى بصراً اوبصيرة ، وكذا الأعمى و « الذميم » في اكثر النسخ بالذال المعجمة ، اى المذموم الخلقة ، في القاموس : ذمة ذما ومذمة فهو مذموم وذميم وبئر ذميم وذميمة قليلة الماء ، غزيرة ضد " ، وبه ذميمة اى زمانة تمنعه الخروج ، وكأمير بثر يعلو الوجوه من حراً و جرب ، وفي بعض النسخ بالدال المهملة ، في القاموس : والدامة ولد المولد قبيح والدامة ، ولا المهملة ، في القاموس : والدامة والكسر الرجل القصير الحقير ، وأدم اقبح او ولد له ولد قبيح

و فيما أمنمهم و أنا الله الملك القادر، ولى أن أمضى جميع ما قد رَّت على ما دبسَّرت ولى أن أُعيسٌ من ذلك ماأخسّرت و أُوَّخسٌ من ذلك ماأخسّرت و أُوَّخسٌ من ذلك ما قد من ذلك ما أسأَل خلقى عملًا ذلك ما قد من و أنا الله الفعال لها الريد لا السأل عملًا و أنا أسأَل خلقى عملًا

دميم ، وقال : الزمانة العاهة وقوله : لأ بلوهم بدل لقوله لذلك خلقتهم .

قوله: ولى أن أغير إشارة الى ان الطينات المختلفة والخلق منها ، وتقدير الامور المذكورة فيهم ليس ممّا ينفى اختيار الخير والشر و من الامور الحتمية التي لا تقبل البداء « لا استلعمًا افعل » انها لايستل لانه سبحانه الكامل الذات العادل في كل ما أراد ، العالم بالحكم والمصالح الخفية التي لا تصل اليها عقول الخلق ، بخلاف غيره فانهم مستولون عناعمالهم واحوالهم لان فيها الحسن والقبيح والايمان والكفر ، لا بالمعنى التي تذهب اليه الأشاعرة انه يجوز ان يدخل الانبياء عَالَيْهُمُ الذار والكفر ، لا بالمعنى التي تذهب اليه الأشاعرة انه يجوز ان يدخل الانبياء عَالَيْهُمُ النار والكفار الجنلة ، ولا يجب عليه شيء ، وقيل : ان هذا اشارة الى عدم الوجوب السابق وجواز تخلف المعلول عن العلة التامّة كما اختاره هذا القائل .

وقال بعض ارباب التأويل في شرح هذا الخبر: إنهاملؤا السماء لان الملكوت انما هو في باطن السماء وقد ملؤها ، وكانوا يومند ملكوتيين ، والسر في تفاوت الخلائق في الخيرات والشرور واختلافهم في السعادة والشقاوة واختلاف استعدادا تهم وتنوع حقايقهم لتباين المواد السفلية في اللطافة والكثافة واختلاف أمزجتهم في القرب والبعد من الاعتدال الحقيقي واختلاف الارواح التي بازائها في الصفاء والكدورة والقوة والضعف وترتب درجاتهم في القرب من الله سبحانه والبعد عنه كما اشير اليه في الحديث : الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام .

وامّا سرّ هذا السرّ اعنى سرّ اختلاف الاستعدادات وتنوّع الحقائق فهوتقابل صفات الله سبحانه واسمائه الحسنى الّتي هي من اوصاف الكمال ونعوت الجلال، وضرورة تباين مظاهرها الّتي بها يظهر اثر تلك الاسماء، فكلّ من الاسماء يوجب تعلق ارادته سبحانه وقدرته الى ايجاد مخلوق يدلّ عليد من حيث اتصافه بتلك الصفة

هم فاعلون .

٣- على بن يحيى، عن على بن الحسين ، عن على بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن على الجعفى و عقبة جميعاً ، عن أبي جعفر تلكي قال : إن الله عز وجل خلق الخلق فخلق من أحب ما أحب وكان ما أحب أن خلقه من طينة الجنة وخلق من أبغض مما أبغض وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار ، ثم بعثهم في الطلال فقلت : وأي شيء الظلال ؟ فقال : ألم تر إلى ظلك في الشمس شيئاً وليس بشيء ، ثم "

فلابد من أيجاد المخلوقات كلها على اختلافها وتباين أنواعها لتكون مظاهر لاسمائه الحسنى جميعاً، ومجالي لصفاته العليا قاطبة ، كما أشير إلى لمعة منه في هذا الحديث، التهى .

وأقول: هذه الكلمات مبنية على خرافات الصوفية وإنما نورد امثالها لنطلع على مسالك القوم في ذلك وآرائهم .

الحديث الثالث: ضعيف، وقد مضى هذا الخبر بأدنى تغيير في المتن والسند في باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية، وقد شرحناه هناك، وقيل: «ما» في قوله: «ما احب" ، «وما ابغض » مصدرية وقد مضى تأويله بالعلم او باختلاف الاستعدادات، والمرادبالظل إمّاعالم الارواح او عالم المثال، فعلى الاول شبه الروح المجرد على القول به او الجسم اللطيف بالظل للطافته وعدم كثافته، أو لكونه تابعاً لعالم الاجساد الاصلية ، وعلى الثانى ظاهر، وقوله: شيئاً بتقدير تحسبه او الرؤية بمعنى العلم لكن ينافيه تعديتها بالى، والا ظهر شيء كما كان فيما مضى.

وقيل: أراد بقوله وليس بشيء أن الحياة والتكليف في ذلك الوقت لا يعير ان سبباً للثواب والعقاب كافعال النائم ولا يبقى ، بل مثال وحكاية عن الحياة والتكليف في الابدان ولذا يسمل الوجود الذهنى بالوجود الظلى ، لعدم كو ته منشئاً للآثار ومبدءاً للاحكام ، وقيل: يمكن أن يراد به عالم الذر المبائن لعالم الاجسام الكثيفة وهو يحكى عن هذا العالم ويشبهه وليس منه فهو ظل بالنسبة اليه ، او عالم الارواح

بعث منهم النبيين فدعوهم إلى الاقرار بالله عز وجل وهو قوله عز وجل : «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله »(۱) ثم دعوهم إلى الا قرار بالنبيين فأقر بعضهم وأنكر بعض ، ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقر بها والله من أحب وأنكرها من أبغض وهوقوله: «ما كانوا ليؤمنوا بماكذ بوا به من قبل»(۱) ثم قال أبوجعفر عَلَيْكُم كان التكذيب تم ...

كماقال امير المؤمنين عَلَيْكُ في بعض خطبه: ألا ان الذّرية افنان أنا شجرتها، ودوحة أنا ساقتها ، وإنسى مناجد بمنزلة الضوء من الضوء ، كنا اظلالا تحت العرش قبل البشر وقبل خلق الطينة الّتي كان منها البشر اشباحاً حالية لا اجساماً نامية .

«ليقولن الله » اى خلقنا الله او الله خلقنا على اختلاف في تقديم المحذوف وتأخيره ، والمشهور الاول ، والغرض ان اضطرارهم الى هذا الجواب بمقتضى العهد والميثاق ، قوله : ماكانوا ليؤمنوا ، الآية في سورة الاعراف هكذا : «تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جائتهم رسلهم بالبيتنات فما كانوا ليؤمنوا بما كذ بوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » وقال البيضاوى : فماكانوا ليومنوا عندمجيئهم بالمعجزات ، بما كذ بوا من قبل ، إى بما كذ بوه من قبل الرسل بلكانوا مستمر بن على التكذيب ، او فما كانوا ليؤمنوا مدة عمرهم بما كذ بوا به أو لاحين جائتهم الرسل ولم يوثر قط فيهم دعوتهم المتطاولة والآيات المتتابعة ، واللام لتأكيد النفى والدلالة على أنهم ما صلحوا اللايمان لمنافاته لحالهم في التصميم على الكفر والطبع على قلوبهم .

<sup>(</sup>١) سورة لقمان: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف: ١٠١.

## ﴿ باب ﴾

### ۵ أن رسول الله (ص) أول من أجاب وأقر لله عزوجل بالربوبية على الله عن المربوبية الله

ا \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن سهل عن أبي عبدالله على أن بعض قريش قال لرسول الله وَالله عَلَيْكُمُ أَن سَيء سبقت الأ بياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم ؟ فقال : إنّى كنت أوّل من آمن بربتي وأوّل من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربتكم ، فكنت

# باب ان رسول الله (ص) اول من اجاب واقر لله تعالى بالربوبية الحديث الاول: ضعيف وقد مر" في باب مولد النبي عَمَالُهُ .

 أَنَا أُولًا نَبِيٌّ قَالَ : بِلِّي ، فَسَبَقْتُهُمْ بِالْأَيْقِرَارُ بِاللَّهُ عَزُّ وَجِلٌّ .

٢ ـ أحمد بن عبد الله بن سنان قال : قال : عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن سنان قال : قال تأبي عبد الله على عبد الله على عبد الله عبد النزق والحد قال المناف فأغتم لذلك عما شديداً وأرى من خالفنا فأراه حسن السمت قال : لا تقل حسن السمت فا ن السمت سمت الطريق ولكن قل حسن السيماء ، فا ن الله عز وجل يقول : «سيماهم في وجوههم من أثر السجود »(١) قال : قلت : فأراه حسن عز وجل يقول : «سيماهم في وجوههم من أثر السجود »(١) قال : قلت : فأراه حسن

إلى الأعلى ، ولو جيء بالأدون بعد الأفضل لا تظهر رتبتهما وفضلهما كما لايخفى . الحديث الثاني : مرسل .

ويقال: عراه واعتراه أى غشيه وأتاه ، واننزق بالفتح والتحريك الخفة عند الغضب ، والحد ة والطيش قريبان منه ، وقال الجوهرى : السمت الطريق وسمت يسمت بالضم اى قصد ، والسنمت هيئة أهل الخير ، يقال : ما أحسن سمته اى هديه ، وقال : السيما مقصور من الواو ، قال تعالى : « سيماهم في وجوههم من أثر السجود » وقديحي السيماء والسيمياء ممدودين ، وقال الفيروز آبادى : السنمت الطريق وهيئة أهل الخير ، والسيرعلى الطريق بالظن وحسن النحو وقصد الشيء ، وقال: السيما والسيماء والسيمياء بكسرهن : العلامة ، وقال الجزرى : السمت : الهيئة الحسنة ، ومنه فينظرون إلى سمته وهديه أى حسن هيئته ومنظره في الدين ، وليس من الحسن والجمال .

وقيل: هو من السّمت: الطريق، يقال: ألزم هذا السمت، وفلان حسن السمت القصد، وقال الرّخشي السّمت أخذ النهج ولزوم المحجّة يقال: م أحسن سمته أى طريقتها اى طريقتها التي ينتهجها في تحرّى الخير والتزيني رتى الصالحين، وفي المصباح: السمت الطريق والقصد والسكيتة والوقاد و الهيئة نتهي.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: ٢٩.

السيماء وله وقار فأغتم لذلك ، قال: لا تغتم لما رأيت من نزق أصحابك ولما رأيت من حسن سيماء من خالفك ، إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق آدم خلق تلك الطينتين، ثم فر قهما فرقتين ، فقال لا صحاب اليمين كونوا خلقاً با ذنى ، فكانوا خلقاً بمنزلة بمنزلة الذر يسعى ، وقال لا هل الشمال : كونوا خلقاً با ذنى ، فكانوا خلقاً بمنزلة الذر ، يدرج ، ثم رفع لهم نارافقال : أدخلوها با ذنى ، فكان أو ل من دخلها عر السمال : ثم اتبعه أولوا العزم من الرسل وأوصياؤهم وأتباعهم ، ثم قال لا صحاب الشمال : ادخلوها با ذنى ، فقالوا : ربنا خلفتنا لتحرقنا ؟ فعصوا ، فقاللا صحاب اليمين اخرجوا

ولعل منعه عَلَيْكُم عن إطلاق السمت لان السمت يكون بمعنى سمت الطريق فيوهم أن طريقهم و مذهبهم حسن فعبس عَلَيْكُم بعبارة اخرى لا يوهم ذلك ، أو لما لم يكن السمت بمعنى هيئة أهل الخير فصيحاً أمر بعبارة اخرى أفصح منه ، أوأنه عَلَيْكُم علم أنه أراد بالسمت السيماء لا هيئة أهل الخير والطريقة الحسنة والا فعال المحمودة فلذا نبسهه عَلَيْكُم بأن السمت لم يأت بالمعنى الذى اردت وهذا قريب من الاول ، والوقار الاطمينان والسكينة البدنية «لاصحاب اليمين» اى للذين كانوا في يمين الملك الذى أمره بتفريقها أو للذين كانوا في يمين العرش أو للذين علم أنهم سيصيرون من المؤمنين الذين يقفون في القيامة عن يمين العرش «كونوا خلقاً » اى خلوقين ذوى أرواح ، وقيل: اى كونوا أرواحاً بمنزلة الذراى النمل الصفار ويسعى واطلاق السيم هناوالدرج فيما سيأتي إمّا لمحض التفنس في العبارة ، أو المرادبالسعى سرعة السير ، وبالدرج المشي الضعيف كما يقال : درج الصبي إذا مشي او ل مشيه فيكون إشارة إلى مساوعة الاولين الى الخيرات وبطوء الآخرين عنها ، وقيل : المراد فيكون إشارة إلى العلو والآخرين الى النفيل م ولا دلالة في اللفظ عليهما .

« ثم اتبعه اولوا العزم » اى سائرهم عَالَيْمَا ، والكلم: الجرح والفعل كضرب، وقد يبنى على التفعيل ، وفي القاموس: وهج النارتهج وهجاً ووهجاناً اتّقدت، والاسم الوهج محر كة

نفسهم .

با إذنى من النار ، لم تكلم النّار منهم كلماً ، ولم تؤنّ فيهم اثراً ، فلمّا رآهم اصحاب الشمال ، قالوا : ربنانرى اصحابنا قد سلموا فأقلناوم نا بالدُّخول ، قال : قدافلتكم فادخلوها ، فلمادنوا وأصابهم الوهج رجعوافقالوا : يا ربّنا لا صبرلنا على الاحتراق فعصوا ، فأمرهم بالدُّخول ثلاثاً ، كلَّ ذلك يعصون وبرجعون وأمر أولئك ثلاثاً ، كلّ ذلك يعون وبرجعون وأمر أولئك ثلاثاً ، كلّ ذلك يطيعون وغدرجون ، فقال لهم : كونوا طيناً با إذني فخلق منه آدم ، قال :

وأقول: ما عرفت من التأويلات في الاخبار السابقة يمكن إجراء أكثرها في هذا الخبر كأن يقال: لما كان من علم الله منهم السعادة تابعين للعقل والمقتضيات المنفس المقد س فكأنها طينتهم، ومن علم الله منهم الشقاوة تابعين للشهوات البدنية ودواعي النفس الأمّارة فكأنها طينتهم، ولمنّا مزج الله بينهما في عالم الشهود جرى في غالب الناس الطاعة والمعصية، والصفات القدسية والملكات الردية، فما كان من الخيرات فهو من جهة العقل والنفس وهما طينة اصحاب اليمين وإن كان في اصحاب الشمال، وما كان من الشرور والمعاصي فهو من الاجزاء البدنية التي هي طينة اصحاب الشمال وان كان في اصحاب الشمال وان كان في اصحاب الشمال وان كان في اصحاب الشمال، وما كان من الشرور والمعاصي فهو من الاجزاء البدنية التي هي طينة اصحاب الشمال خلقة آدم بَهُمَنِينَ وطينته دواعي الخير والشر وعلم أنه يكون في ذر يته السعدا، و لأشفياء وخلق آدم تَهْمَنِينَ ما علمه بذلك فكأنه خلط بين الطينتين ، ولمناكان اولاد تدم مدتبين بالطبع لابد لهم في نشأة الدنيا من المخالطة والمصاحبة ، فالسعداء كمتسبون الصفات الذميمة من خالطة الاشقياء وبالعكس .

فلمل قوله: من لطخ اصحاب الشمال ومن لطخ اصحاب اليمين اشارة اليهذا طعنى، ولماكان السبب الاقوى في اكتساب السعداء صفات الاشقياء، استيلاء المداء الجور وأنباعهم على ائمة الحق واتباعهم، وعلمالله أن المؤمنين إنماير تكبون الآثام لاستيلاء هل الباطل عليهم وعدم تولى ائمة الحق لسياستهم فيعذرهم بذلك، ويعفو عنهم ويعذ بائمة الجور واتباعهم بتسببهم لجرائم من خالطهم مع ما يستحقون من جرائم

فمن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء ومن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء وما رأيت من نزق اصحابك وخلقهم فمما اصابهم من لطخ اصحاب الشمال وما رأيت من حسن سيماء من خالفكم ووقادهم فمماً اصابهم من لطخ اصحاب اليمين .

٣ - على أبن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن على بن اسماعيل ، عن على بن اسماعيل ، عن على بن اسماعيل ، عن على اسماعيل ، عن سعدان بن مسلم ، عن صالح بن سهل ، عن ابى عبدالله على قال : سئل رسول الله وَ الله على أنه سبقت ولد آدم ؟ قال : انى او ل من اقر بربى ، ان الله اخذ ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بلى ، فكنت او ل من أجاب .

# ﴿ باب ﴾ ﷺ کیف أجابوا وهم ذر )۞

۱ ـ علی بن ابراهیم ، عن ابیه ، عن ابن ابی عمیر ، عن بعض اصحابنا ، عن ابی بصیر قال : قلت لا بی عبدالله علی ابی بصیر قال : جعل فیهم ما

كما ورد في بعض الاخبار: أن الله تعالى يلحق الأعمال السيئة التي اقتوفها المؤمنون بالنواصب لا نتها من طينتهم ، والاعمال الحسنة التي اكتسبها النواصب بالمؤمنين لانها من طينتهم ، وقد اوردنا الاخبار في ذلك في كتابنا الكبير ، وهذا باب غامض تعجز العقول عن إدراكها والاقرار بالجهل والعجز في مثله أولى .

الحديث الثالث: ضعيف وشوحه ظاهر مما من .

#### « باب کیف اجابوا وهم ذر »

الحديث الأول: حسن .

« ما إذا سألهم » كلمة « ما » موصولة والعائد محذوف اى اجابوه به، اى جعل

# إذا سألهم أجابوه ، يعنى في الميثاق .

في كل " ذر" العقل وآلة السمع وآلة النطق ، ومن حمل الآية على الاستعارة والتمثيل يحمل الخبر على أن المراد به ان ذلك كناية عن انه جعلهم بحيث اذا سئلوا في عالم الابدان أجابوا بلسان المقال وهو بعيد ، وروى العياشي في تفسيره باسناده عن الاصبغ بن نباتة عن على قلي قال: أتاه ابن الكوا فقال: يا أمير المؤمنين اخبر ني عن الله تعالى حل كلم أحداً من ولد آدم قبل موسى فلي المقال على قلي المقال في الله جميع خلقه بر هم وفاجرهم ورد واعليه الجواب ، فثقل ذلك على ابن الكواء ولم يعرفه ، فقال له: أو ما تقرء كتاب الله إذ يعرفه ، فقال له: أو ما تقرء كتاب الله إذ أست بربث مقال المن الكواء : « وإذ أخذر باك من بني آدم من ظهورهم ذريستهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربث كم قالوا بلى » فأسمعهم كلامه ورد وا عليه الجواب كما تسمع في قوله الله يا ابن الكواء : « قالوا بلى » فأسمعهم كلامه ورد وا عليه الجواب كما تسمع في قوله ألله با ابن الكواء : « قالوا بلى » فقال لهم : إنها أنا الله لا إله إلا أنا وأنا الرحمن ، فأقروا له بالطاعة والربوبية وميئز الرسل والانبياء والاوصياء ، وأمر الخلق بطاعتهم فأقر وا بذلك في الميثاق ، فقالت الملائكة : شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين .

ثم قال العياشى : قال أبو بصير : قلت لابى عبدالله عَلَيْكُم أخبرنى عن الذر حيث أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وأسر بعضهم خلاف ما أظهر كيف علموا القول حيث قيل لهم ألست بربكم ؟ قال : إن الله جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه وروى أيضاً عن ابي بصير عن ابيعبدالله عَلَيْكُم في قول الله : « الست بربكم قالوا بلى » قلت : قالوا بألسنتهم ؟ قال : نعم ، وقالوا بقلوبهم ، قلت : واي شيء كانوا يومئذ ؟ قال : صنع فيهم ما اكتفى به .

#### تذييل نفعه جليل

إعلم أن آيات الميثاق والاخبار الواردة في ذلك مماً يقص عنه عقول اكثر

الخلق، وللناس فيها مسالك:

الاول : طريقة المحدّ ثين والمتورّ عين فانهم يقولون نؤمن بظاهرها ولانخوض فيها ولا نطرق فيها التوجيه والتأويل .

والثاني: حلها على الاستعارة والمجاز والتمثيل.

والثالث : حملها على أخذ الميثاق في عالم التكليف بعد اكمال العقل بالبرهان والدليل .

فلنذكر هنا بعض ما ذكره اصحابنا والمخالفون في ذلك .

فمنها: ما ذكره الشيخ المفيد (ره) في جواب المسائل السروية حيث سئل: ما قوله أدام الله تأييده في معنى الأخبار المروية عن الائمة الهادية عليه في الاشباح وخلق الله تعالى الأرواح قبل خلق آدم عَلمَيَاتُكُم بألفي عام واخراج الذر"ية من صلبه على صور الذر"، ومعنى قول رسول الله والموقية: الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف؟

الجواب وبالله التوفيق أن الأخبار بذكر الأشباح تختلف ألفاظها وتتباين معانيها ، وقد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة وصند فوا فيها كتبا لغوا فيها وهزوا فيما اثبتوه منه في معانيها ، واضافوا ما حوته الكتب الى جماعة من شيوخ اهل الحق وتخرصوا الباطل باضافتها اليهم ، من جملتها كتاب سمدوه كتاب الاشباح والاظلة نسبوه في تأليفه الى على بن سنان ولسنا نعلم صحة ما ذكروه في هذا الباب عنه وان كان صحيحاً ، فان ابن سنان قد طعن عليه وهو متهم بالغلو ، فان صدقوا في اضافة هذا الكتاب اليه فهو ضلال لضال عن الحق ، وإن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك ، والصحيح من حديث الاشباح الرواية التي جائت عن الثقات بأن آدم عليه السباح رسولالله على العرش اشباحاً يلمع نورها ، فسأل الله تعالى عنها فأوحى اليه أنها اشباح رسول الله وامير المؤمنين والحسن والحسين وفاطمة صلوات الله عليهم ، وأعلمه انه لولا الا شباح

التي رآها ماخلقه ولا خلق سماءاً ولا ارضاً والوجه فيما اظهره الله تعالى من الاشباح والصور لآدم أن دله على تعظيمهم وتبجيلهم ، وجعل ذلك اجلالا لهم ومقد مة لما يفترضه من طاعتهم ودليلا على ان مصالح الدّين والدّينا لا يتم إلا بهم ، ولم يكونوا في تلك الحال صوراً مجيبة ولا أرواحاً ناطقة لكنها كانت على مثل صورهم في البشرية يدلّ على ما يكونون عليه في المستقبل في الهيئة والنور الذي جعله عليهم يعل على نور الدّين بهم وضياء الحق بحججهم، وقدروى ان اسمائهم كانت مكتوبة إذ ذاك على العرش وأن آدم لما تاب إلى الله عز وجل وناجاه بقبول توبته سأله جفهم عليه ومحلهم عنده فأجابه ، وهذا غير منكر في العقول ولا مضاد للسّرع بلنفول وقد رواه الصالحون الثقات المأمونون وسلّم لروايته طائفة الحق ولا طريق بلني إنكاره والله ولى التوفيق .

و فصل ، ومثل ما بستر الله به آدم عليه بنبيته عليه وآله السلام ما أهله له ، وتأهيل أمير المؤمنين والحسن والحسين عليه الملهم له ، وقرض عليه تعظيمهم وإجلالهم كما بستر به في الكتب الاولى من بعنته لنبيتنا عليه فقال في محكم كتابه : « النبي الامي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل محكم كتابه : « النبي الامي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل بأم هم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيتبات ويحر م عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعز روه ونسروه والتبعوا النورالذي أنزلهمه أولئك هم المفلحون » (۱) وقوله تعالى مخبراً عن المسيح عنهم أمر برسول يأتي من بعدي اسمه أحد » (۱) وقوله سبحانه : «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصد ق لما معكم لتؤمنن به ولتنص قه » (۱) يعني رسول الله والشيئة فحصلت البشائر به من الانبياء

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف : ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف: ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ٨١ .

وأممهم قبل إخراجه إلى العالم بالوجود ، وإنسّما أراد جلّ اسمه بذلك إجلاله وإعظامه وأن يأخذ العهد على الأنبياء والامم كلها ، فلذلك أظهر لآدم تَلَيَّنَكُمُ صورة شخصه وأن يأخذ العهد على الأنبياء والامم كلها ، فلذلك أظهر لآدم تَلَيَّنَكُمُ مورة شخصه وأشخاص أهل بيته عَلَيْهُمُ ، وأثبت أسمائهم له ليخبره بعاقبتهم وبينن له عن محلّهم عنده ومنزلتهم لديه ، ولم يكونوا في تلك الحال أحياء ناطقين ولا أرواحاً مكلفين ، و إنسّما كانت أشباحهم دالة عليهم حسب ما ذكرناه .

« فصل » وقد بشر الله عز وجل بالنبي والائمة عَالِيكِل في الكتب الأولى فقال في بعض كتبه التي أنزلها على أنبيائه عَلَيكِل وأهل الكتب يقرؤونه ، واليهود يعرفونه أنه ناجي إبر اهيم الخليل في مناجاته : انى قد عظم تك وباركت عليك وعلى اسماعيل وجعلت منه اثنى عشر عظيماً وكبس تهم جداً جداً وجعلت منهم شعباً عظيماً لامّة عظيمة ، وأشباه ذلك كثيرة في كتب الله تعالى الاولى .

« فسل » فأمّا الحديث في إخراج الذرية من صلب آدم تَمْاتِكُمْ على صورة الذرقة من فقد جاء الحديث بذلك على اختلاف ألفاظه ومعانيه ، والصحيح أنه أخرج الذرية من ظهره كالذّر فمالاً بهم الافق ، وجمل على بعضهم نوراً لا يشوبه ظلمة ، وعلى بعضهم ظلمة لا يشوبها نور ، وعلى بعضهم نوراً وظلمة ، فلمّا رآهم آدم تَمْاتِكُمْ عجب من كثرتهم وما عليهم من النور والظلمة ، فقال : يا رب ما هؤلاء ؟ قال الله عزوجل له : هؤلاء ذر يتك ، يريد تعريفه كثرتهم ، وامتلاء الآفاق بهم ، وأن نسله يكون في الكثرة كالذر الذي رآه ليعرفه قدرته ، ويبشره باتصال نسله وكثرتهم ، فقال آدم تحليق بعضهم ظلمة لا يشوبها نور ، وعلى بعضهم ظلمة وتوراً ؟ فقال تبارك وتعالى : أمّا الذي عليهم النور منهم بلا ظلمة فهم أصفيائي من ولدك الذين يطيعوني ولا يعصوني في شيء من أمري ، فاولئك سكّان الجنة ، وأمّا الذين عليهم ظلمة ولا يشوبها نور فهم الكفّار من ولدك الذين عليهم نور وظلمة فاولئكالذين يطيعوني من ولدك الذين عصوني ولا يطيعوني من ولدك الذين عليهم نور وظلمة فاولئكالذين يطيعوني من ولدك الذين عليهم نور وظلمة فاولئكالذين يطيعوني من ولدك الذين عليهم نور وظلمة فاولئكالذين يطيعوني من ولدك الذين عصوني ولا يطيعوني من ولدك الذين عليهم نور وظلمة فاولئكالذين يطيعوني من ولدك الذين عليهم نور وظلمة فاولئك الذين يطيعوني من ولدك الذين المناب عليهم نور وظلمة فاولئك الذين يطيعوني من ولدك الذين عليهم نور وظلمة فاولئك الذين يطيعوني من وليونه المناب المنابقة ولا يشوبها نور وظلمة فاولئك الذين يطيعوني من ولدك الذين المناب المنابقة ولا يشوبها نور وظلمة فاولئك الذين يطيعوني من ولدك الذين المنابقة ولا يشوبها نور وظلمة فاولئك الذين يطيعوني من ولدك الذين المناب المنابقة وللها الذين عليهم المنابقة ولا يشوبها نور وطلمة فاولئك المنابة ولك المنابة ولا يشوبها نور وطلمة فاولئك المنابة وليونه المنابة ولا يشوبها نور وطلم المنابة ولا يشوبها نور ولا يطلم المنابة ولا يشوبها نور وطلم المنابة ولا يشوبها نور ولا يطلم المنابة ولا يشوبها المنابة ولا يشوبها نور ولا يشوبها المنابة ولا يشوبها المنابة ولا يشوبها المنابة ولا يشوبها

وبعسوني، فيخلطون أعمالهم السيئة بأعمال حسنة ، فهؤلاء أمرهم إلى إن شت عذ بتهم فبعدلى ، وإن شئت عفوت عنهم فبفضلى ، فأنبأه الله تعالى بما يكون من وانده وشبههم بالذر الذي أخرجهم منظهره، وجعله علامة على كثرة ولده، ويحتمل أن يكون ما أخرجه من ظهره و جعل أجسام ذر يته دون أرواحهم، وإناما فعل الله تعلى ذلك ليدل آدم عَلَيْ على العاقبة منه، ويظهر له من قدرته وسلطانه وعجائب صنعته، وأعلمه بالكائن قبل كونه، وليزداد آدم عَلَيْ به يقيناً بربه، ويدعوه ذلك إلى التوفر على طاعته، والتمسلك بأوامره، و الاجتناب لزواجره.

فأمّا الأخبار التي جائت بأن ذراية آدم تَطَيَّكُم استنطقوا في الذرا فنطقوا فخذ عليهم العهد فأقراوا فهيمن أخبار التناسخية وقد خلطوا فيها ومزجوا الحق بنباط والمعتمد من إخراج الذرية ما ذكرناه دون ما عداه ممّا استمر القول به على ما الأدلة العقلية والحجج السمعية ، وإنها هو تخليط لا يثبت به أثر على ما وصنناه.

« فصل » فان تعلّق بقوله تبارك اسمه : « وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ضهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربتكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنّا كننّا عن هذا غافلين » فظن بظاهر هذا القول تحقّق ما رواه أهل التناسخ والحشوينة والعامنة في إنطاق الذرينة وخطابهم وأنتهم كانوا أحياء ناصقين ؟ فالجواب عنه : أن لهذه الآية من المجاز في اللّغة كنظائرها ممنا هو مجاز وإستعارة ، والمعنى فيها أن الله تبارك وتعالى أخذ من كل مكلّف يخرج من ظهر آدم وظهور ذرينته العهد عليه بربوبينته من حيث أكمل عقله ودله بآثار السنعة على حدثه ، وأن له محدثاً أحدثه لايشبهه ، يستحق العبادة منه بنعمه عليه ، فذلك على أخذ العهد منهم وآثار الصنعة فيهم والاشهاد لهم على أنفسهم بأن الله تعالى ربتهم هو أخذ العهد منهم وآثار الصنعة فيهم والاشهاد لهم على أنفسهم بأن الله تعالى ربتهم

وقوله تعالى: «قالوا بلى» يريد به أنهم لم يمتنعوا من لزوم آثار الصنعة فيهم، ودلائل حدثهم اللازمة لهم، وحجة العقل عليهم في إثبات صانعهم، فكأنه سبحانه للما ألزمهم الحجة بعقولهم على حدثهم ووجود محدثهم قال لهم ألست بربتكم فلما لم يقدروا على الامتناع من لزوم دلائل الحدث لهم كانوا كقائلين بلى شهدنا، وقوله تعالى: أن بقولوا يوم القيامة إنا كنا عنهذا غافلين، أو يقولوا: إنها أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بمافعل المبطلون، ألا ترى أنه احتج عليهم بما لا يقدرون يوم القيامة أن يتأولوا في إنكاره، ولا يستطيعون وقد قال سبحانه: «والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب» (۱) ولم يرد أن المذكور يسجد كسجود البشر في الصلاة، وإنها أداد به غير ممتنع من فعل الله فهو كالمطيع لله وهو معبس عنه بالساجد قال الشاعر:

بجمع تظلّ البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجّداً للحوافر

يريد أن الحوافر تدل الاكم بوطيها عليها ، وقوله تعالى : « ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللا رض ائتياطوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين » (٢) وهو سبحانه لم يخاطب السماء بكلام ، ولا السماء قالت قولا مسموعاً ، وإنها أداد أنه عمد إلى السماء فخلقها ولم يتعذ وعليه صنعتها ، فكأنه لما خلقها قال لها وللا رض ائتيا طوعاً أو كرها ، فلما تعلقتا بقدرته كانتا كالقائل أتينا طائعين ، وكمثل قوله تعالى : « يوم نقول لجهنم هل المتلات وتقول هل من مزيد » (٣) والله تعالى يجل عن خطاب النار وهو مما لا يعقل ولا يتكلم ، وإنما الخبر عن سعتها وأنها لا تضيق بمن يحلم المعاقبين ، وذلك كله على مذهب أهل اللغة وعادتهم في المجاز ، ألا

<sup>(</sup>١) سورة الحج : ١٨ . (٢) سورة فصلت : ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة ق : ٣٠ .

نرى إلى قول الشاعر:

وقالت له العينان سمعاً وطاعـة وأسبلتـا كالدر ما لم يثقب والعينان لم تقل قولاً مسموعاً ولكنه أداد منها البكاء، فكانتا كما أداد من غير تعذر عليه، و مثله قول عنترة:

فاذود من وقع القنا بلبانه وشكى إلى بعبرة وتحمحم والفرس لا يشتكى قولا لكنه ظهر منه علامة الخوف والجزع ، فسمتى ذلك فولا ، ومنه قول الآخر : « وشكى إلى جلى طول السرى » والجمل لا يتكلم لكنه لم ظهر منه النصب والوصب لطول السرى عبس عن هذه العلامة بالشكوى التي يكون كالنطق والكلام ، ومنه قولهم أيضاً :

امتلاء الحوض وقال قطنى حسبك منتى قد ملائت بطنى والحوض لم يقل قطنى الكنه لمنا المتلاء بالماء عبتر عنه بأنه قال : حسبي، ولذلك أمنا كثيرة في منثور كلام العرب ومنظومه ، وهو من الشواهد على ما ذكرناه في تأويل الآية ، والله تعالى نسئل التوفيق .

وفصل ، فأمّا الخبر بأن الله تعالى خلق الأرواح قبل الاجساد بألفي عام فهو من أخبار الآحاد، وقد روته العاملة كما روته الخاصّة ، وليس هو مع ذلك ممّا يقطع على الله بصحّته ، وإنّما نقله رواته لحسن الظن به ، وإن ثبت القول فالمعنى فيه أن الله تعالى قد رالارواح في علمه قبل إختراع الاجساد و اخترع الأجساد واخترع لها الأرواح ، فالخلق للا رواح قبل الاجساد خلق تقدير في العلم كماقد مناه ، وليس بخلق لذواتها كماوصفناه ، والخلق لها بالاحداث والاختراع بعد خلق الاجساد والصور التي تدبّرها الأرواح ، ولولا أن ذلك كذلك لكانت الأرواح يقوم بأنفسها ولا تحتاج إلى آلات تعتملها ، ولكنبًا نعرف ما سلف لنا من الاحوال قبل خلق الاجساد كما نعلم أحوالنا بعد خلق الاجساد ، وهذا محال لاخفاء بفساده .

وأماً الحديث بأن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فالمعنى فيه أن الارواح التي هي الجواهر البسائط تتناصر بالجنس، وتتخاذل بالعوارض، فما تعارف منها باتفاق الرأي والهوى ائتلف، وما تناكر منها بمباينة في الرأي والهوى اختلف، وهذا موجود حساً ومشاهد، وليس المراد بذلك أن ما تعارف منها في الذر ائتلف كما يذهب إليه الحشوية كما بينناه من أنه لاعلم للانسان بحال كان عليها قبل ظهوره في هذا العالم، ولوذكر بكل شيء ما ذكر بذلك فوضح بما ذكر ناه أن المراد بالخبر ما شرحناه والله الموفق للصواب، انتهى .

وأقول: طرح ظواهر الآيات والأخبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة والوجوه السخيفة جرأة على الله وعلى أئمة الدين، ولو تأمّلت فيما يدعوهم إلى ذلك من دلائلهم وما يرد عليها من الاعتراضات الواردة لعرفت أن " بأمثالها لا يمكن الاجتراء على طرح خبر واحد فكيف يمكن طرح تلك الاخبار الكثيرة الموافقة لظاهر الآية الكريمة بها وبأمثالها، وقد أوردنا الاخبار الدالة على تقد م خلق الارواح على الاجساد في كتاب السماء والعالم من كتابنا الكبير وتكلّمنا عليها هناك.

ومنها: ما ذكره السيد المرتضى رضى الله عنه في قوله تعالى: « وإذ أخذ ربيك » الآية ، حيث قال: وقد ظن بمض من لا بصيرة له ولا فطنة عنده ، أن تأويل هذه الآية أن الله تعالى سبحانه استخرج من ظهر آدم عَلَيْكُ جميع ذريته وهم في خلق الذر ، فقر رهم بمعرفته وأشهدهم على أنفسهم ، وهذا التأويل مع أن العقل يبطله ويحيله ، مما يشهد ظاهر القرآن بخلافه ، لان الله تعالى قال: وإذ أخذ ربيك من بنى آدم ، ولم يقل من آدم ، وقال: من ظهورهم ، ولم يقل: من ظهره ، وقال: ذر يتهم ، ولم يقل: في غافلين ، أو يعتذروا بشرك آبائهم وأنهم نشأوا على القيامة أنهم كانوا عن ذلك غافلين ، أو يعتذروا بشرك آبائهم وأنهم نشأوا على دينهم وسنتهم ، وهذا يقتضى أن الآية لم تتناول ولد آدم غَلِيَكُ لما له ، وأنها إنما

تناولت من كانت له آباء مشركون ، وهذا يدل على اختصاصها ببعض ذريت بني آدم فهذه شهادة الظاهر ببطلان تأويلهم .

فأمّا شهادة العقول فمن حيث لا تخلو هذه الذريّة التي استخرجت من ظهر آدم تُطْبِّلُمُ وخوطت وقر رت من أن تكون كاملة العقول ، مستوفية لشروط التكليف أو لا تكون كذلك ، فان كانت بالصفة الاولى وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهم وإكمال عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال ، وما قر روا به واستشهدواعليه لان العاقل لا ينسى ماجرى هذا المجرى وإن بعدالعهد وطال الزمان ولهذا لا يجوذ أن يتصر ف أحدنا في بلد من البلدان وهو عاقل كامل فينسى مع بعد العهد جميع تصر فه المتقد م وساير أحواله .

وليس أيضاً لتخلّل الموت بين الحالين تأثير ، لا ننه لو كان تخلّل الموت يزيل الذكر لكان تخلّل النوم والسكر والجنون والاغماء بين أحوال العقلاء يزيل ذكرهم لما مضى من أحوالهم ، لان سائر ما عد دناه ممنا نفي العلوم يجري مجري الموت في هذا اللباب ، وليس لهم أن يقولوا إذا جاز في العاقل الكامل أن ينسى ما كان عليه في حال الطفولية جاز ما ذكر نا ، وذلك أنّا إننما أوجبنا ذكر العقلاء لما ادعوم إذا كملت عقولهم من حيث جرى عليهم وهم كاملوا العقل ، ولو كانوا بصفة الاطفال في تلك الحال لم توجب عليهم ما أوجبناه ، على أن تجويز النسيان عليهم ينقض الفرض في الحال لم توجب عليهم ما أوجبناه ، على أن تجويز النسيان عليهم ينقض الفرض في الخللة عن ذلك وسقوط الحجنة عنهم فيه ، وإذا جاز نسيانهم له عاد الأمر إلى سقوط الحجنة عنهم وأن كانوا على الصفة الثانية من فقد العلم وشرائط التكليف الحجنة عنهم و إشهادهم ، وصار ذلك عبئاً قبيحاً يتغالى الله عنه .

فان قيل : قد أبطلتم تأويل مخالفيكم فما تأويلها الصحيح عندكم ؟ قلنا : في الآية وجهان «أحدهما» أن يكون تعالى إنّما عني بها جماعة منذرية بنى آدم خلقهم وبلغهم وأكمل عقولهم وقل دهم على ألسن رسله كالليكل بمعرفته وما يجب من طاعته ، فأقر وا بذلك وأشهدهم على أنفسهم به لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو يعتذروا بشرك آبائهم ، وإنسا أتى من اشتبه عليه تأويل الآية من حيث ظن أن الذرية لا يقع إلا على من لم يكن كاملا عاقلا وليسالام كما ظن لانا نسمتى جميع البشر بأنهم ذرية آدم وإن دخل فيهم العقلاء الكاملون وقد قال الله تعالى : « ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وذرياتهم العقلاء الكاملون المتعدوا تأويلناو جملنا الآية على البالغين المتكفين فيذا جوابهم .

الجواب الثاني: أنه تعالى لما خلقهم وركبهم تركيباً يدل على معرفته ويشهد بقدرته ووجوب عبادته وأراهم العبر والآيات والدلائل في غيرهم وفي أنفسهم كانبمنزلة المشهد لهم على أنفسهم وكانوا في مشاهدة ذلك ومعرفته وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده الله تعالى وتعذ رإمتناعهم منه وانفكاكهم من دلالته بمنزلة المقر المعترف وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراف على الحقيقة ، ويجرى ذلك مجرى قوله تعالى أثينا طائعين (۱) وإن لم يكن منه تعالى قول على الحقيقة ولامنهما جواب ، ومثله قوله أتينا طائعين (۱) وإن لم يكن منه تعالى قول على الحقيقة ولامنهما جواب ، ومثله قوله بالسنتهم و أنهم لما ظهر منهم ظهوراً لا يتمكنون من دفعه كانوا بمنزلة المعترفين به ، ومثل هذا قولهم : جوادحى تشهد بنعمتك وحالي معترفة باحسانك ، وما روى عن بعض الحكماء : سل الارض من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك فان لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً ، وهذا باب كبير وله نظائر كثيرة في النظم والنش يغنى

<sup>(</sup>١) سورة غافر : ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت : ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ١٧ .

عن ذكر جيعها القدر الذي ذكر ناه منها .

ومنها : ما ذكره الرازي في تفسير تلك الآية حيث قال : في تفسير تلك الآية قولان مشهوران « الاو ّل » وهو مذهبالمفسّرين وأهل الاثر : ماروى مسلم بن يسار الجهني أن عمر سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله عَنْهُ وَلَيْ سئل عنها ؟ فقال: إِنَّ الله خلق آدم ثمَّ مسح ظهره فاستخرج منه ذرَّية فقال: خلقت هؤلاء للجنَّة وبعمل أهِلَ الجِنَّة يعملُون ، ثم مسح ظهره فاستخرج ذرَّية فقال : خلفت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون ، فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ فقال رسول الله بَالْهُ اللهِ إِذَا خَلَقِ العبد للجنَّةِ استعمله بعمل أهل الجنَّة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنَّة فيدخل الجنَّة ، وإذا خلق العبد للنار إستعمله بعمل أهل النار حتمَّى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار ، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَالسُّمَا : لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذر يته إلى بوم القيامة ، وقال مقاتل : إنَّ الله مسح صفحة ظهر آدم اليمني فخرج منه ذر ية بيضاء كهيئة الذر تتحر لك ثم مسح صفحة ظهره البسرى فخرج منه ذرِّية سودكهيئة الذرِّ فقال: يا آدم هؤلاء ذرِّيتك ثمٌّ قال لهم: ألست بربَّكم قالوا بلى فقال المبيض: هؤلاء في الجنسَّة برحمتي وهم أصحاب اليمين وقال المسود: هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشئمة ثم أعادهم جميعاً في صلب آدم فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأدحام النساء، وقال تعالى فيمن نقض العهد الاوّل: « وما وجدنا لاكثرهم من عهد ، (١) وهذا القول قد ذهب إليه كثير من قدماء المفسلرين كسعيد بن المسيب وسعيد بن حِمر والضحَّاك وعكرمة والكلبي.

وأمَّا المعتزلة فقد أطبقوا على أنَّه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا الوجه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ١٠٢.

واحتجُّوا على فساد هذا القول بوجوه: «الاولى»: أنَّه قال من بني آدم، من ظهورهم فقوله: من ظهورهم بدل من قوله: بني آدم، فلم يذكر الله أنَّه أخذ من ظهر آدم شيئاً.

الثانية : انه لو كان كذلك لما قال : من ظهورهم ، ولا من ذر يانهم بل قال : من ظهره وذر يته .

الثالثة: أنَّه تعالى حكى عن أولئك الذريَّة أنَّهم قالوا: إنَّما أشرك آباؤنا من قبل، وهذا الكلام لا يليق بأولاد آدم لأ تُنَّه عَلَيْكُمُ ما كان مشركاً.

الرابعة: أن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل فلو أخذ الله الميثاق من أولئك لكانوا عقلاء ، ولو كانوا عقلاء وأعطوا ذلك الميثاق حال عقلهم لوجب أن يتذكّروا في هذا الوقت أنهم أعطوا الميثاق قبل دخولهم في هذا العالم لأن الانسان إذا وقعت له واقعة عظيمة مهربة فانه لا يجوز معكونه عاقلا أن بنساها نسياناً كليتاً لا يتذكّر منها شيئاً لابالقليل ولا بالكثير وبهذا الدليل يبطل القول بالتناسخ ، فانا نقول لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل هذه الأجساد في أجساد أخرى لوجب أن نتذكّر الآن أنا كنا قبل هذا الجسد في أجساد اخرى ، وحيث لم نتذكّر ذلك كان القول بالتناسخ باطلا ، فاذا كان اعتمادنا في إبطال التناسخ ليس إلاّ على هذا الدليل وهذا الدليل بعينه قائم في هذه المسئلة وجب القول بمقتضاه .

الخامسة أن جميع الخلق الذين خلقهم الله من أولاد آدم تَالَيَّكُم عدد عظيم وكثرة كثيرة فالمجموع الحاصل من تلك الذر ان تبلغ مبلغاً عظيماً في الحجمية والمقداد، وصلب آدم على صغره يبعد أن يتسع لهذا المجموع.

السادسة : أن " البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم ، إذ لو لم يكن كذلك لم يبعد في كل ذر ة من ذر "ات الهباء أن تكون عاقار " فاهما مصنفاً للتصانيف الكثيرة في العلوم الدقيقة ، وفتح هذا الباب يفضى إلى إلتزام الجهالات ، وإذا ثبت أن " البنية شرط لحصول الحياة فكل " واحد من تلك الذر "ات لا يمكن أن يكون فاهما عاقلاً

إِلاَ إِذَا حَصَلَتَ لَهُ قَدَّرَةً مِنَ البِنيةِ وَالْجِئِنَّةِ ، وإِذَا كَانَ كَذَلْكُ فَمَجْمُوعُ تَلْكُ الاشخاصُ الذِينَ خَرْجُوا إِلَى الوجود مِنْ او تَخْلِيقَ آدَمُ تَلْيَّكُمْ إِلَى آخَرُ فَنَاءُ الدُنيا لاتحويهم عرصة الدُنيا فَكِيفُ يَمكن أَنْ يَقَالُ أُنَّهُم بِأُسْرِهُم حَصَلُوا دَفْعَةُ وَاحْدَةً فِي صَلَّبِ آدَمُ عَلْيَهُ السّلام.

السابعة: قالوا هذا الميثاق إمّا أن يكون قد أخذ الله منهم في ذلك الوقت ليصير حجّة عليهم عند دخولهم في دار الدنيا، ليصير حجّة عليهم عند دخولهم في دار الدنيا، والاو لا بعقادالاجاع على أن بسبب ذلك القدر من الميثاق لا يصير ون مستحقين للثواب والعقاب والمدح والذم ، ولا يجوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حجّة عليهم عند دخولهم في دار الدنيا، لا نتهم لمنا لم يذكروا ذلك الميثاق في الدنيا فكيف يصير حجّة عليهم في التنمسك بالايمان.

الثامنة: قال الكعبى ان حال أولئك الذر ية لا يكون أعلى في الفهم والعلم من حال الاطفال ، فلما لم يمكن توجيه التكليف على الطفل فكيف يمكن توجيه على أولئك الذر ؟ وأجاب الزجاج عنه وقال: لما لم يبعد أن يؤتى الله النمل كما قال: وقالت نملة يا أيها النمل » (١) وأن يعطى الجبل الفهم حتى يسبت كما قال: وصخر نا مع داود الجبال يسبحن » (١) وكما أعطى الله العقل للبعير حتى سجد شرسول والمنطة ، وللنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت فكذا هنا .

التاسعة: أنّ اولئك الذرّ فيذلك الوقت إمّا أن يكونوا كاملي العقول والقدر أو ما كانوا كذلك، فإن كان الأوّل كانوا مكلّفين لا محالة، وإنّما يبقون مكلّفين إذا عرفوا الله بالاستدلال، ولو كانوا كذلك لما امتازت أحوالهم في ذلك الوقت عن حو لهم في هذه الحياة الدنيا، فلو افتقر التكليف في الدنيا إلى سبق ذلك الميثاق

<sup>(</sup>١) سورة النمل: ٢٧

<sup>(</sup>٢) سورة الانبياء: ٩٩

لافتقر النكليف في سبق ذلك الهيئاق إلى سبق ميثاق آخر ولزم التسلسل وهومحال، و أمَّا الثاني و هو أن يقال: إنهم في وقت ذلك الهيئاق ما كانوا كاملى العقول، ولا كاملى القدر، فحينتُذ يمتنع توجيه الخطاب والتكليف عليهم.

العاشرة: قوله تعالى: « فلينظر الانسان مم خلق ، خلق من ماء دافق » (۱) ولو كانت تلك الذر الت عقلاء فاهمين كاملين لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق ولا معنى للانسان إلا ذلك الشيء ، فحينئذ لا يكون الانسان مخلوقاً من الماء الدافق وذلك رد لنص القرآن ، فان قالوا: لم لا يجوز أن يقال: أنه تعالى خلقه كامل العقل والفهم والقدرة عند الميثاق ثم أزال عقله وفهمه وقدرته ، ثم انه خلقه مر قأخرى إلى رحم الام وأخرجه إلى هذه الحياة الدنيا ؟ قلنا : هذا باطل لا ننه لوكان الام كذلك لما كان خلقه من النطفة خلقاً على سبيل الابتداء بل كان تجب أن يكون خلقاً على سبيل الابتداء بل كان تجب أن يكون خلقاً على سبيل الابتداء بل كان تجب أن يكون خلقاً على سبيل الابتداء بل كان تجب أن يكون خلقاً على سبيل الابتداء بل كان تحب أن يكون خلقاً على سبيل الاعادة ، وأجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هوالخلق المبتداء فدل هذا على أن ما ذكر تموه باطل .

الحادية عشى: هي أن تلك الذرات إما أن يقال أنه عين هؤلاء الناس أو غيرهم، والقول الثاني باطل بالاجماع في القول الاول ، فنقول: إما أن يقال انهم بقوا فهماء عقلاء قادرين حال ما كانوا نطفة وعلقة ومضغة ، أو ما بقوا كذلك والاول باطل ببديهة العقل، والثاني يقتضي أن يقال الانسان حصل له الحياة أربع مرات، أو لها وقت الميثاق، وتانيها في الدنيا، وثالثها في القبر، ورابعها في القيامة وأنه حصل له الموت ثلاث مرات موت بعد الحياة الحاصلة في الميثاق الأول، وموت في الدنيا وموت في الدنيا وموت في الدنيا

<sup>(</sup>١) سورة الطارق : ع

وأحييتنا اثنتين » (١).

الثانية عشر: قوله تعالى: « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن » (٢) فلو كان القول بهذا الذر صحيحاً لكان ذلك الذر هو الانسان لأ نه هو المكلف المخاطب المناب المعاقب ، و ذلك باطل لأن الذر غير مخلوق من النطفة والملفة و المضغة ، ومو قوله: ونص الكتاب دليل على أن الانسان مخلوق من النطفة والعلقة والمضغة ، وهو قوله: « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » وقوله: « قتل الانسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه » (٢)

فهذه جملة الوجوه المذكورة في بيان أنَّ هذا القول ضعيف .

والقول الثاني في تفسير هذه الآية قول أصحاب النظر وأرباب المعقولات أنه أخرج الذر وهم الاولاد من أصارب آبائهم ، وذلك الاخراج أنهم كانوا نطفة ، فأخرجها الله تعالى في أرحام الاملهات وجعلها علقة ثم مضغة ثم جعلهم بشراً سوياً وخلقاً كاملاً ، ثم أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته وعجائب خلقه وغرائب صنعه ، فبالاشهاد صاروا كأنهم قالوا بلى ، وإن لم يكن هناك قول باللسان ، ولذلك نظائر منها قوله تعالى : «قال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها فالتا أتينا طائعين » (أ) ومنها قوله تعالى : «إنها أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » (أ) وقول العرب : قال الجدار للوتد لم تشقيني ؟ قال : سل من يدقيني فان الذي ورائي ما خلاني ورائي و قال الشاعر : « امتلاء الحوض و قال قطني » .

وهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهورة في الكلام ، فوجب عمل الكلام عليه فهذا هو الكلام في تقرير هذين القولين ، وهذا القول الثاني لاطعن فيه البتّة ، وبتقدير أن يصح هذا القول لم يكن ذلك منافياً لصحة القول الاول، إنّما الكلام في

 <sup>(</sup>١) سورة الغافر: ١١
 (٢) سورة المؤمنون: ١٢

<sup>(</sup>٣) سورة العبس: ١٧ (٤) سورة فصلت: ١١

<sup>(</sup>۵) سورة النحل: ۴۰

أن" القول الأو"ل هل يصح أم لا.

فان قال قائل: فما المختار عندكم فيه ؟ قلنا: هيهنا مقامان: « احدهما » أنَّه هل يصح القول بأخذ الميثاق عن الذر "؟ والثاني أن " بتقدير أن يصح القول به فهل يمكن جعله تفسيراً لا لفاظ هذه الآية ؟

أمنًا الهقام الأوّل فالمنكرون له قد تمسنكوا بالدلائل العقلية التي ذكر ناها وقرر أناها ، ويمكن الجواب عن كل واحد منها بوجه مقنع:

أما الوجه الاو ل من الوجوه العقلية المذكورة وحوائه لوصح القول بأخذ هذه الميثاق لوجب أن نتذكّره الآن ؟ قلنا : خالق العلم بحصول الاحوال الماضية هو الله تعالى لأن هذه العلوم عقلية ضرورية ، والعلوم الضرورية خالقها هو الله تعالى ، وإذا كان كذلك صح منه تعالى أن يخلقها ، فان قالوا : فاذا جو زتم هذا فجو زوا أن يقال أن قبل هذا البدن كنا في أبدان اخرى على سبيل التناسخ وإن كنا لا نتذكّر الآن أحوال تلك الابدان ؟ قلنا : الفرق بين الامرين ظاهر ، وذلك لانا إذا كنا في أبدان اخرى العادة نسيانها أخذ هذا الميثاق إنما حصل في أسرع زمان وأقل وقت فلم يبعد حصول النسيان والفرق الظاهر حاكم بصحة هذا الفرق لان الانسان إذا بقى على العمل الواحد فقد ينساها وأهر الفرق الفرق الفرق .

وامنا الوجه الثاني وهو أن يقال: مجموع تلك الذرات يمتنع حصولها بأسرها في ظهر آدم تَلْكِلُمُ ؟ قلنا: عندنا البنية ليست شرطاً لحصول الحياة والجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزى قابل للحياة والعقل، فاذا جعلنا كل واحد من تلك الذرات جوهراً فرداً فلم قلتم أن ظهر آدم لا يتسم لمجموعها، إلا أن هذا الجواب لا يتم إلا إذاقلنا: الانسان جوهر فرد وجزء لا يتجزى في البدن، على ما هومذهب

بعض القدماء ، وأمنّا إذا قلنا الانسان هو النفس الناطقة وأننّه جوهر غير متحيّز ولا حال في متحمّن فالسؤال زائل .

وأما الوجه الثالث وهو قوله: فائدة أخذ الميثاق هي أن تكون حجاة في ذلك الوقت أو في الحياة الدنيا ، فجوابنا أن نقول: يفعل الله ما يشاء وبحكم ما يريد ، وأيضاً أليس أن من المعتزلة إذا أرادوا تصحيح القول بوزن الاعمال وإنطاق الجوارح قالوا: لا يبعد أن يكون لبعض المكلسفين في إسماع هذه الاشياء لطف ، فكذا همينا لا يبعد أن يكون لبعض الملائكة من تمييز السعداء من الاشقياء في وقت أخذ الميثاق لطف ، وقيل: ايضاً ان الله تعالى يذكرهم ذلك الميثاق يوم القيامة .

وبقيتة الوجوه ضعيفة والكلام عليها سهل هيتن .

وأمنّا المقام الثاني وهو أن بتقدير أن يصح القول بأخذ الميثاق من الذر فهل يمكن جعله تفسيراً لا لفاظ هذه الآية فنقول: الوجوه الثلاثة المذكورة او لا دافعة لذلك ، لان قوله: أخذ ربك من بني آدم ، من ظهورهم ، ذريتهم ، فقد بيننا أن المراد منه وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ، وأيضاً لو كانت هذه الذرية مأخوذة من ظهر آدم يقال من ظهره ، ذريته ، ولم يقل من ظهورهم ، ذريتهم ، أجاب الناصرون لذلك القول بأنه صحبت الرواية عن رسول الله والمنتقل أنه فسرهذه الآية بهذا الوجه ، والطعن في تفسير دسول الله والمنتقل غير ممكن ؟ فنقول : ظاهر الآية تدل على أنه تعالى أخرج ذراً من ظهور بني آدم فيحمل ذلك على انه تعالى يعلم أن الشخص الفلاني يتولد منه فلان ، ومن ذلك الفلان فلان آخر ، فعلى الترتيب أن الشخص الفلاني يتولد منه فلان ، ومن ذلك الفلان فلان آخر ، فعلى الترتيب كل تلك الذرية من صلب آدم فليس في لفظ الآية ما يدل على نبوته ، وليس في لفظ الآية أيضاً ما يدل على نبوته ، وليس في الآية أيضاً ما يدل على بطلانه إلا أن الخبر قد دل عليه ، فثبت إخراج الذرية من طهر آدم بالخبر ، وعلى هذا التقدير فلا منافاة بين الامرين ولا مدافعة فوجب من طهر آدم بالخبر ، وعلى هذا التقدير فلا منافاة بين الامرين ولا مدافعة فوجب

# ﴿ باب ﴾

#### ۵( فطرة الخلق على التوحيد )۵

ا على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ابي عبدالله عَلَيَا في قال: التوحيد .

المصير إليهما معاً صوناً للآية والخبر عن الطعن بقدر الامكان، فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام، انتهى .

ولنكتف بنقل ما نقلنا من غير تعر صلحرح وتعديل فان من له بصيرة فافذة إذا أحاط بما نقلنا من الاخبار وكلام من تكلّم في ذلك يتسّضح له طريق الوصول إلى ما هو الحق في ذلك بفضله تعالى.

#### باب فطرة الخلق على التوحيد

الحديث الأول: حسن.

« فطرة الله » إشارة إلى قوله سبحانه في سورة الرّوم: « فأقم وجهك للدين حنيفاً » قال البيضاوي أي فقومه له غير ملتفت أو ملتفت عنه ، وهو تمثيل للاقبال والاستقامة عليه وبه « فطرة الله » خلقته ، نصب على الاغراء أو المصدر بما دل عليه ما بعدها « التي فطر الناس عليها » خلقهم عليها وهي قبولهم للحق وتمكّنهم من إدراكه ، أو لملة الاسلام فانهم لو خلوا وما خلقوا عليه أدّى بهم إليها ، وقيل : العهد المأخوذ من آدم وذريته « لا تبديل لخلق الله » لا يقدر أحد أن يغير ، أو ما ينبغي أن يغير « ذلك » إشارة إلى الدين المأمور باقامة الوجه له أو الفطرة إن فسرت بالملة « ولكن اكثر الناس لا يعلمون » استقامته لعدم تدبرهم ، انتهى .

<sup>(</sup>١) سورة الروم : ٣٠.

وقال في النهاية: فيه: كلّ مولود يولد على الفطرة ، الفطر الابتداء والاختراع والفطرة منه الحالة كالجلسة والركبة ، والمعنى أنّه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيي على الحبول الدّين ، فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنّما يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد ، ثم تمثّل بأولاد اليهود والنصارى في إنّباعهم لآبائهم ، والحيل إلى أديانهم من مقتضى الفطرة السليمة ، وقيل: معناه كلّ مولود يولد على معرفة الله والاقرار بد ، فلا تجد أحداً إلّا وهو يقر بأن الله صانعه وإن سمّاه بغير اسمه أو عبد معه غيره ، ومنه حديث حذيفة: على غير فطرة غيل ، أداد دين الاسلام الذي هو منسوب إليه ، انتهى .

وقيل: الفطرة بالكسر مصدر للنوع من الايجاد وهو ايجاد الانسان على نوع مخصوص من الكمال وهو التوحيد ومعرفة الربوبية مأخوذاً عليهم ميثاق العبودية والاستقامة على سنن العدل، وقال بعض العامّة: الفطرة ما سبق من سعادة أو شقاوة، فمن علم الله سعادته ولد على فطرة الاسلام، ومن علم شقاوته ولد على فطرة الكفر، تعلّق بقوله تعالى: « لا تبديل لخلق الله » وبحديث الغلام الذي قتله الخضر في عنالاً و لطبع يوم طبع كافراً فانه يمنع من كون تولده على فطرة الاسلام، وأجيب عنالاً و لل بأن معنى لا تبديل: لا تغيير يعني لا يكون بعضهم على فطرة الكفر وبعضهم على فطرة الاسلام، ويؤيده قوله على المرادبهذه الفطرة فطرة الاسلام.

وعن الثاني بأن المرادبالطبع حالة ثانية طرأت وهي التهيئو للكفر عن الفطرة التي ولد عليها .

وقال بعضهم: المراد بالفطرة كونه خلقاً قابلاً للهداية ومتهيئاً لها لما أوجد فيه من القو قالقابلة لها ، لان فطرة الاسلام وصوابها موضوع في العقول ، وإنسما يدفع العقول عن إدراكها تغيير الأبوين أو غيرهما .

٢ ـ على "بن ابراهيم ، عن مجل بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله بن الله عن أبى عبدالله عَلَيْكُمُ قال : سألته عن قول الله عز وجل " : « فطرة الله التي فطر الناس عليها » ما تلك الفطرة ؟ قال : هي الإسلام ، فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال : « ألست بربكم » (١) و فيه المؤمن و الكافر .

وأجيب عنه بأن حمل الفطرة على الاسلام لا يأباه العقل ، وظاهر الروايات من طريق الأمة يدل عليه ، وحملها على خلاف الظاهر لا وجه له من غير مستندقوي الحديث الثانى : صحبح .

وقال في المصباح المنبر: فطر الله الخلق فطراً من باب قتل خلقهم، والاسم الفطرة بالكسر ، قال الله تعالى : « فطرة الله الَّتِي فطر الناس عليها » وقوله تُمَلِّيكُمُّ : كلُّ مولود بولد على الفطرة قبل: معناه الفطرة الاسلامية والدين الحقُّ وإنَّما أبواه يهودًانه وينصرًانه ، أي ينقلانه إلى دينهما وهذا التفسير مشكل إن حمل اللفظ على حقيقته فقط ، لا تنه يلزم منه أن لا يتوارث المشركون مع أولادهم الصغار قبل أن يهو دوهم وينصر وهم واللازم منتف، بل الوجه حمله على الحقيقة والمجاز معاً ، أمًّا حمله على مجازه فعلى ما قبل البلوغ ، وذلك أن " إقامة الأ بوين على دينهماسبب لجعل الولد تابعاً لهما ، فلمَّا كانت الاقامة سبباً جعلت تهويداً وتنصيراً مجازاً ، ثمُّ أسند إلى الأبوين توبيخاً وتفبيحاً عليهما كأنَّه قال : أبواه باقامتهما على الشرك يجعلانه مشركاً ، ويفهم من هذا أنَّه لو أقام أحدهما على الشرك وأسلم الآخر لا يكون مشركاً بل مسلماً ، وقد جمل البيهقي هذا معنى الحديث فقال : فقد جعل رسول الله عَيْنَالله حكم الاولاد قبل أن يختاروا لا نفسهم حكم الآباء فيما يتعلق ابأحكام الدنيا ، وأمَّا حمله على الحقيقة فعلى ما بعد البلوغ لوجوه الكفر من الأولاد نتهی

وقوله: على التوحيد متعلُّق بفطر وأخذ على التنازع.

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف: ١٧٢.

٣ ـ عُمَّهُ بن يحيى ، عن احمد بن عَمَّه ، عن ابن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن زرارة قال : « فطرة الله الذي فطر الله عن زرارة قال : « فطرة الله الذي فطر الناس عليها » قال : فطرهم جميعاً على التوحيد .

٣- على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن ابن ا ذينة عن زرارة عن ابن ا دينة عن زرارة عن ابي جعفر علي قال : سألته عن قول الله عز وجل : «حنفاء لله غير مشركين به» (١٠) قال : الحنيفية من الفطرة الله فطر الله الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، قال :

الحديث الثالث: صحيح وقد م شرحه.

الحديث الرابع: حسن،

قوله: حنفاء لله ، إشارة إلى قوله سبحانه في سورة الحج: « فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به » اى اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان كما يجتنب الأنجاس وكل افتراء ، وعن الصادق على الرجس من الاوثان الشطر نج ، وقول الزور الغناء وقال الطبرسي (ره): حنفاء لله ، اى مستقيمي الطبريقة على ما أمر الله ماثلين عن سائر الأديان «غير مشركين به » أى حجاجاً خلصين وهم مسلمون موحدون لا يشركون في تلبية الحج به أحداً ، وقال في النهاية فيه : خلقت عبادي حنفاء ، أي طاهري الاعضاء من المعاصي لا أنه خلقهم كلهم مسلمين لقوله تعالى : «هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » (٢) وقيل : أنه أراد خلقهم حنفاء مؤمن » (١) وقيل : أنه أراد خلقهم حنفاء مقومن » (١) وقيل : أنه أراد خلقهم حنفاء مقومن الله رباً وإن أشرك به واختلفوا فيه ، و الحنفاء جمع حنيف وهو المايل إلى الاسلام الثابت عليه ، و الحنيف عند العرب من كان على دين ابراهيم ، واصل الحنف الميل ومنه الحديث : بعثت بالحنفية السمحة السهلة ، انتهى .

« لا تبديل لخلق الله » أي بأن يكون كلُّهم أو بعضهم عند الخلق مشركين بل

<sup>(</sup>١) سورة الحج: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن: ٢.

فطرهم على المعرفة به ، قال زرارة : وسألته عن قول الله عز "وجل" : « وإذ أخذ رباك من بني آدم من ظهورهم ذر يشهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برباكم قالوا بلى \_ الآية ، ؟ قال : أخرج منظهر آدم ذر يشته إلى يوم القيامة ، فخرجوا كالذار فعر قهم وأراهم نفسه ولولا ذلك لم يعرف أحد رباه وقال : قال رسول الله والمن قوله : « ولئن يولد على الفطرة ، يعني المعرفة بأن "الله عز "وجل خالقه ، كذلك قوله : « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن "الله »(۱).

كان كلنهم مسلمين متى ين به أوقائلين للمعرفة وأراهم نفسه بالرؤية العقلية الشبيهة بالرؤية العينية في الظهور ليرسخ فيهم معرفته ، ويعرفوه في دار التكليف ، ولولا تلك المعرفة المينافية الم يحصل لهم تلك القابلية وفسس تلتين الفطرة في الحديث بالمجبولية على معرفة الصانع والاذعان به « كذلك قوله » أي هذه الآية أيضاً محولة على هذا المعنى : « ولئن سئلتهم » اي كفار مكة كما ذكره المفسرون أو الأعم كما هوأظهر من الخبر « ليقولن الله » لفطرتهم على المعرفة .

وقال البيضاوي: لوضوح الدليل المانع من إسنادالخلق إلى غيره بحيث اضطر وا إلى إذعانه ، انتهى .

والمشهور أنه مبني على أن كفاد قريش لم يكونوا ينكرون أن الصانع هو الله ، بل كانوا يعبدون الاصنام لزعمهم أنها شفعاء عند الله ، وظاهر الخبر أن كل كافر لو خلمي وطبعه وترك العصبية ومتابعة الأهواء وتقليد الاسلاف والآباء لأقل بذلك ، كما ورد ذلك في الاخبار الكثيرة .

قال بعض المحققين : الدليل على ذلك ما نرى أن الناس يتو كلون بحسب الحبلة على الله ، ويتوجّهون توجّها غريزيناً إلى مسبّب الأسباب ومسهنل الامود الصّعاب ، وإن لم يتفطّنوا لذلك ، ويشهد لهذا قول الله عزوجل : « قُل أَرا يتكم إن أَتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم حادقين ، بل إيناه ندعون

<sup>(</sup>١) سورة لقمان : ٢٥ .

فكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ، (١).

وفي تفسير مولانا العسكري غَلِيَكُمُ أنّه سئل مولانا الصادق غَلَيَكُمُ عن الله ؟ فقال السّائل : ياباعبدالله هل ركبت سفينة قط ؟ قال : بلى ، قال : فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك ؟ قال : بلى ، قال : فهل تعلّق قلبك هناك أن سيئاً من الاشياء قادر على أن يخلّصك من ورطتك ؟ قال : بلى ، قال الصادق تَليّكُمُ فذلك الشيء هو الله القادر على الانجاء حين لا منجى ، وعلى الاغاثة حين لا مغيث .

ولهذا جملت الناس معذورين في تركهم إكتساب المعرفة بالله عز وجل ، متروكين على ما فطروا عليه ، مرضيناً عنهم بمجر د الاقرار بالفول، ولم يكلفوا الاستدلالات العلمينة فيذلك ، وإنها التعمنق لزيادة البصيرة ولطائفة مخصوصة ، وأمّا الاستدلال فللرد على أهل الضلال .

ثم أن أفهام الناس وعقولهم متفاوتة في قبول مراتب العرفان وتحصيل الاطمينان كما وكيفا ، شدة وضعفا ، سرعة وبطؤا ، حالا وعلما ، وكشفا وعيانا ، وإن كان أصل المعرفة فطريا إماضروري أويهتدي إليه بأدنى تنبيه ، فلكل طريقة هداه الله عز وجل إليها إن كان من أهل الهداية ، والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق ، وهم درجات عندالله ، يرفع الله الذين آمنوا والذين اوتوا العلم درجات .

قال بعض المنسوبين إلى العلم: إعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله عز وجل ، فكان هذا يقتضي أن يكون معرفته أو للمعارف وأسبقها إلى الافهام وأسهلها على العقول ونرى الامر بالضد من ذلك ، فالابد من بيان السبب فيه ، وإنما قلنا: إن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى لمعنى لانفهمه إلا بمثال هوأنا إذا رأينا إنسان يكتب أو يخيط مثلاً كان كونه حياً من أظهر الموجودات فحياته وعلمه وقدرته للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة ، إذ صفاته الباطنة

<sup>(</sup>١) سورة الانعام : ٢١ .

كشهوته وغضبه وخلفه وصحيّته ومرضه وكلّ ذلك لا نعرفه ، وصفاته الظاهرة لا نعرف بعضها وبعضها نشك فيه كمقدار طوله وإختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته ، أمّا حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيواناً فانه جلى عندنا من غير أن يتعلّق حس البصر بحياته وقدرته و إرادته ، فان هذه الصفات لا تحس بشيء من الحواس الخمس ، ثم لا يمكن أن يعرف حياته وقدرته وإرادته إلا بخياطته وحركته ، فلو نظرنا إلى كل ما في العالم سواه لم نعرف به صفاته ، فما عليه إلا دليل واحد وهو مع ذلك جلى واضح .

ووجود الله وعلمه وقدرته وساير صفانه يشهد له بالضرورة كل ما نشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة من حجر ومدرونبات وشجر وحيوان وسماء وأرض وكوكب وبر وبحر وناروهواء وجوهروعرض، بل أو ل شاهد عليه أنفسنا وأجسامنا وأصنافنا وتقلب أحوالنا وتغيش قلوبنا، وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا ثم محسوساتنا بالحواس الخمس، ثم مدركاتنا بالبصيرة والعقل وكل واحد من هذه المدركات له مدرك واحد وشاهد واحد ودليل واحد، وجميع ما في العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبسها ومصر فها ومحر كها ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته، والموجودات المدركة لاحصر لها.

فان كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس يشهد له إلا شاهد واحد وهو ما أحسنا من حركة يده ، فكيف لا يظهر عندنا من لا يتصور في الوجود شيء داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله ، إذ كل ذر ة فائها تنادي بلسان حالها أنه ليس وجودها بنفسها ولا حركتها بذاتها وإنما يحتاج إلى موجد ومحر ك لها ، يشهد بذلك أولا تركيب أعضائنا وايتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا ونبات شعورنا وتشكّل أطرافنا وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة ، فاناً نعلم أنها لم تتحر ك بنفسها ، ولكن لمنا لم يبق في الوجود

مدرك ومحسوس ومعقول وحاض وغائب إلاّ هو ، وشاهد ومعرّف عظم ظهوره ، فانبهرت العقول ودهشت عن إدراكه .

فاذن ما يقص عن فهمه عقولنا له سببان: أحدهما خفاؤه في نفسه ونموضه وذلك لا يخفى مثاله ، والآخر مايتناهي وضوحه وهذا كما أن الخفاش يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار لا الخفاء النهار واستتاره ولكن لشد قظهوره ، فان بصر الخفاش ضعيف يبهره نورالشمسإذا أشرق ، فيكون قو قظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع إبصاره فلا يرى شيئاً إلا إذا امتزج الظالام بالضوء وضعف ظهوره فكذلك عقولنا ضعيفة وجمال الحضرة الالهيئة في نهاية الاشراق والاستنارة ، وفي غاية الاستغراق والشمول حتى لا يشذ عن ظهوره ذر قمن ملكوت السماوات والأرض فصار ظهوره سبب خفائه ، فسبحان من احتجب باشراق نوره واختفى عن البصائر والابصار بظهوره ، ولا نتعجيب من اختفاء ذلك بسبب الظهور ، فان الاشياء تستبان بأضدادها وما عم وجوده حتى لا ضد له عسر إدراكه ، فلو اختلف الاشياء فدل بعضها دون البعض أدركت التفرقة على قرب ، ولما اشتركت في الدلالة على نسق واحد أشكل الامر .

ومثاله نور الشمس المشرق على الارض فانتا نعلم أنته عرض من الاعراض يحدث في الأرض ويزول عندغيبة الشمس، فلو كانت الشمس دائمة الاشراق لاغروب لها لكنتا نظن أن لا هيئة في الأجسام إلا ألوانها وهي السواد والبياض وغيرها، فانتا لا نشاهد في الأسود إلا السواد، وفي الأبيض إلا البياض، وأمّا الضوء فلا ندركه وحده لكن لمنا غابت الشمس وأظلمت المواضع أدركنا تفرقة بين الحالتين، فعلمنا أن الاجسام كانت قد استضائت بضوء واتصفت بصفة فارقتها عند الغروب، فعرفنا وجود النور بعدمه، وما كنتا نظع عليه لولا عدمه إلا بعسر شديد، وذلك خياهدننا الاجسام متشابهة غير مختلفة في الظلام والنور.

هذا مع أنَّ النور أظهر المحسوسات إذ به يدرك سائر المحسوسات، فما هو

ظاهر في نفسه وهو مظهر لغيره ، انظر كيف نصور استبهام أمره بسبب ظهوره لولا طريان ضد م، فاذن الرب تعالى هو أظهر الامور وبه ظهرت الاشياء كلها ، ولو كان له عدم أوغيبة أوتغيل لا نهدمت السماوات والارض وبطل الماك والملكوت ، ولا دركت التفرقة بين الحالتين ، ولو كان بعض الاشياء موجوداً به وبعضها موجوداً بغيره لا دركت التفرقة بين الشيئين في الدلالة ، ولكن دلالته عامة في الاشياء على نسق واحد ، ووجوده دائم في الاحوال يستحيل خلافه ، فلا جرم أورث شدة الظهور خفاء .

فهذا هو السبب في قصورالافهام ، وأمنا من قويت بصيرته ولم يضعف منته فائله في حال إعتدال أمره لا يرى إلا الله وأفعاله ، وأفعاله أثر من آثار قدرته ، فهي تابعة له فلا وجود لها بالحقيقة ، وإنما الوجود للواحد الحق الذي به وجود الأفعال كلتها ، ومن هذا حاله فلا ينظر في شيء من الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل ، ويذهل عن الفعل من حيث أنه سماء وأرض وحيوان وشجر ، بل ينظر فيه من حيث أنه صنع ، فلا يكون نظره مجاوزاً له إلى غيره كمن نظر في شعر إنسان أو خطته أو تصنيفه ، ورأى فيه الشاعر والمصنيف ورأى آثاره من حيث هي آثاره لا من حيث أنها حبر وعفص وزاج مرقوم على بياض ، فلا يكون قد نظر إلى غير المصنيف .

فكل العالم تصنيف الله تعالى فمن نظر إليها من حيث أنها فعل الله ، وعرفها من حيث أنها فعل الله ، وعرفها من حيث أنها فعل الله له يكن ناظراً إلا في الله ، ولا عارفاً إلا بالله ولا عارفاً إلا بالله ولا عارفاً إلا بالله ولا عارفاً إلا بالله من حيث نفسه من حيث نفسه ، بل من حيث هو عبدالله .

فهذا هوالذي يقال فيه أنه فنى في التوحيد وأنه فنى من نفسه ، وإليه الاشارة بقول من قال : كنم بفاففنينا عنم فبقينا بالانحن ، فهذه أمور معلومة عند ذوي البصائر أشكلت لضعف الافهام عن دركها وقصور قدرة العلماء عن ايضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الافهام ، لاشتغالهم بانفسهم واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم مما

لا يغنيهم ، فهذا هو السبب في قصور الافهام عن معرفة الله تعالى .

وانضم إليه أن المدركات كلّها الّتي هي شاهدة على الله إنّما يدركها الانسان في الصبي عندفقد العقل قليلاً قليلاً وهو مستغرق الهم بشهواته ، وقد انس بمدركاته ومحسوساته ألفها ، فسقط وقعها عن قلبه بطول الانس .

ولذلك إذا رأى على سبيل الفجأة حيواناً غريباً أو فعلاً من أفعال الله خارقاً للمادة عجيباً انطلق لسانه بالمعرفة طبعاً فقال: سبحان الله وهو يرى طول النهارنفسه وأعضائه وسائر الحيوانات المألوفة وكلّها شواهد قاطعة ولا يحس بشهادتها لطول الانس بها ولو فرض أكمه بلغ عاقلاً ثم انقشعت غشاوة عن عينه فامتد بصره إلى السّماء والارض والاشجار والنبات والحيوان دفعة واحدة على سبيل الفجأة يخاف على عقله أن ينبهل لعظم تعجبه من شهادة هذه العجائب على خالقها.

وهذا وأمثاله من الأسباب مع الانهماك في الشهوات وهي التي سدّت على الخلق سبيل الاستضائة بأنوار المعرفة والسباحة في بحارها الواسعة ، والجليات إذا صارت مطلوبة صارت معتاضة فهذا سدّ الام ، فلمتحقّق ولذلك قيل :

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمرا لكن بطنت بما أظهرت محتجباً وكيف يعرف من بالعرف استترا

أقول: وفي كالام سيد الشهداء أبي عبدالله الحسين على جد م وأبيه وأمّه وأخيه وعليه وبنيه سلامالله مايرشدك إلى هذا العيان ، بل يغنيك عن هذا البيان حيث قال في دعاء عرفة: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك ، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي الّتي توصل إليك ، عميت عين لاتراك ولا تزال عليها رقيباً ، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حباك نصيباً .

وقال أيضاً : تعر ّفت لكل ّشيء ، فما جهلك شيء .

۵ على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي جميلة ، عن عبل الحلبي ، عن أبي عبدالله على النه فطر النه عز وجل : « فطرة الله التي فطر النه عليها » قال : فطرهم على التوحيد .

## ﴿ باب ﴾

#### الكافر المؤمن في صلب الكافر اله

ا ـ الحسينُ بن على الوشاء ، عن معلّى بن على الحسن بن على الوشاء ، عن على بن على الوشاء ، عن على بن ميسرة قال : قال أبوعبدالله تَلْقِلْكُم : ان نظفة المؤمن لتكون في صلب المشرك فالا يصيبه من الشر شيء ، حتمّى إذا صاد في رحم المشرك لم يصبها من الشر شيء ، حتمّى تضمه فا ذا وضعته لم يصبه من الشر شيء ، حتمّى يجري عليه القلم .

٢ ـ على أبن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن على بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَّاللّهُ عَلَيْتُ عَلَّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَّهُ عَلَيْتُ عَلَّهُ عَلَيْتُوتُ عَلَيْتُ عَلَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَّهُ عَلَيْتُ عَلَّهُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُ عَلَّهُ عَلَيْتُ عَلَّهُ عَلَيْتُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْتُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْتُ عَلَّهُ عَلَيْتُ عَلَّهُ عَلَيْتُوا عَلَيْتُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

وقال : تعرفت إلى في كل شيء فرأيتك ظاهراً في كل شيء فأنت الظاهر لكل شيء .

الحديث الخامس: ضيف.

#### باب كون المؤمن في صلب الكافر

الحديث الاول: ضعيف على المشهور.

« فلا يصيبه من الشر" » وفي بعض النسخ من الشرك ، أي يحفظه الله من أن يصيبه من شر الأبوين أو شركهما شيء ، بحيث يض ه واقعا والحكم عليه بالكفر والنجاسة بالتبعيثة قبل البلوغ نظراً الى الظاهر لا يثاني ايمانه الواقعي في علم الله .

الحديث الثاني: حسن كالصحيح.

وكان يقطين بن موسى من دعاة العباسيّة في ابتناء دولتهم وكان له اختصاص بهم ، قال الشيخ في الفهرست : على بن يقطين ( ره ) ثقة جليل القدر له منزلة عظيمة

على يقطين وما ولد ، فقال : يا أبا الحسن ليس حيث تذهب ، إنَّما المؤمن في صلب الكافر بمنزلة الحصاة في اللَّبنة يجيء المطر فيفسل اللَّبنة ولا يضر ُ الحصاة شيئاً .

عند أبي الحسن موسى عَلَيْكُ ، عظيم المكان في الطائفة ، وكان يقطين من وجوه الدعاة وطلبه مروان فهرب ، وابنه على بن يقطين هذا ولد بالكوفة سنة أربع وعشرين ومأة وهربت أم على به وبأخيه عبيد بن يقطين إلى المدينة ، فلما ظهرت الدولة الهاشمية ظهريقطين وعادت ام على بعلى وعبيد فلم يزل يقطين في خدمة أبي العباس وأبي جعفر المنصور ، ومع ذلك كان يتشيع ويقول بالامامة ، وكذلك ولده يحمل الأموال إلى جعفر بن عن عَلَيْكُ ونمى خبره إلى المنصور والمهدي فصرف الله عنه كيدهما ، انتهى .

وأقول: هذا الخبر وما تقد م في باب كراهية التوقيت يدلا ن على أن يقطين لم يكن مشكوراً وكان منحرفاً عن هذه الناحية ، وهذا الخبر يدل على أن الصادق للم يكن مشكوراً وكان منحرفاً عن هذه الناحية ، وهذا الخبر يدل على أن الصادق تحليل كان دعا على يقطين وولده ولعنهم وكان على مشفقاً خائفاً من أن يصيبه أثر تلك الد عوة واللعنة ، فأجاب عَلَي بأن اللعنة وسائر السرار لاتصيب المؤمن الذي في صلب الكافر ، وشبته ذلك بالحصاة في اللبنة ، فانه لا يضر الحصاة ما تقع على اللبنة من المطروغيره ، فعلى هذا شبته عَلى اللعنة بالمطرلان المطريفتت اللبنة ويفر قها ويبطلها ، فكذا اللعنة تبطل من تصيبه وتفتيته وتفر قه .

ويحتمل أن يكون شبّه عَلَيْكُمُ الرّجة والألطاف الّتي تشمل من الله تعالى المؤمن بالطول ، ويكون الغرض أن ألطافه سبحانه ورحماته الّتي تحفظ طينة المؤمن تغسله وتطهيّره من لوث الكفروما يلزمه وما يتبعه من اللعنات والعقوباتكما يغسل المطر لوث الطين من الحصاة ولعلّه أظهر .

وحاصل الكلام على الوجهين أن دعاؤه تَطَيِّكُ كان مشروطاً بعدم ايمانهم ولم يكن مطلقاً ، وكان غرضه عليه السلام اللعن على من يشبهه من أولاده .

قوله عَلَيْنَا شيئًا ، أي من الضرر ، وفي بعض النسخ شيء اي من الآفات واللعنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات المنات المنات والمنات المنات المنات والمنات المنات والمنات المنات الم

# ﴿ باب ﴾

#### \$ ( اذا أراد الله عزوجل أن يخلق المؤمن ) \$

الحلواني ، عن ابي اسماعيل الصيقل الرّازي ، عن ابي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : ان في الحلواني ، عن ابي اسماعيل الصيقل الرّازي ، عن ابي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : ان في الحنّة لشجرة تسمّى المزن فا ذا أراد الله أن يخلق مؤمناً أقطر منها قطرة ، فلاتصيب

#### باب اذا اراد الله ان يخلق المؤمن

الحديث الأول: مجهول.

وفي المصباح حلوان بالضم بلد مشهور من سواد العراق وهي آخر مدن العراق وبين بغداد نحوخمس مراحل، قيل: سمسيت باسم بانيها وهو حلوان بن ممران ابن الحادث بن قضاعة ، وفي القاموس: المزن بالضم السحاب أو أبيضه أو ذو الماء، انتهى .

وكان التسمية هنا على التشبيه ، قيل : هذا الحديث كما يناسب ما قيل من أن المراد بالطينة الاصول الممتزجات المنقلة في أطوار الخلقة كالنطفة وما قبلها من موادها مثل النبات والغذاء وما بعدها من العلقة والمضغة والمزاج الانساني القابل للنفس الناطقة المدبسرة ، كذلك يناسب ما ذكر من أن المراد بالطينة طينة الجنلة لأن طينة الجنلة إختمارها وتربيتها بهذه القطرة كما أنه بماء العذب الفرات المذكور سابقاً ، وبالجملة خلقه من طينة الجنلة ومزجها بماء الفرات أو لا وتربيتها بماء المزن ثانياً لطف منه تعالى بالنسبة إلى المؤمن ليحصل له الوصول إلى أعلى مرانب القرب ، انتهى .

وقال بعض المحققين من أهل التأويل : المد تم تشمل جنان الجبروت والملكوت ، والمزن السحاب وهو أيضاً يعم سحاب ماء الرسمة والجود والكرم

بقلة ولا ثمرة أكل منها مؤمن أو كافر إلا "أخرج الله عز وجل من صلبه مؤمناً .

وسحاب ماء المطر والخصب والدّيم ، وكما أنّ لكلُّ قطرة من ماء المطر صورة وسحاباً انفصلت منه في عالم الملك كذلك له صورة وسحاب انفصلت منه في عالمي الملكوت والجبروت ، وكما أنَّ البقلة والثمرة تتربَّى بصورتها الملكوتيةكذلك تتربي بصورتيهاالملكوتيةوالجبروتية المخلوقتينمنذكراللةتعالىاللتينمن شجرة المزن الجناني وكماأ نَّهماتتر بنَّيان بهاقبل الأكلكذلك تتربنيان بها بعد الاكل في بدن الآكل ، فاننَّهاما لم تستحل إلى صورة العضوفهي بعد في التربية، فالانسان إذا أكل بقلة أو ثمرة ذكر الله عز وجل عندها وشكرالله عليها ، وصرف قو "تها في طاعة الله سبحانه والافكار الايمانية والخيالات الروحانيَّة فقد تربَّت تلك البقلة أو الثمرة في جسده بماء المزن الجناني ، فاذافضلت من مادَّ نها فضلة منويَّة فهي من شجرة المزن الَّتي أصلها في الجنَّة وإنا أكلها على غفلة من الله سبحانه ، ولم يشكر الله عليها وصرف قو ّنها في معصية الله تعالى والافكار المموَّ هـ الدنيويَّـة والخيالات الشهوانيَّـة ، فقد تربَّت تلك البقلة أوالثمرة في جسده بماء آخر غيرصالح لخلق المؤمن إلا أن يكون قد تحقيق تربيتها بماء المزن الجناني قبل الأكل ، وأمَّا مأكولة الكافر التي يخلق منها المؤمن فانَّما يتحقَّق ترتيبها بذلك الماء قبل أكله لها غالباً ، ولذكر الله عند زرعها أو غرسها مدخل في تلك التربية ، وكذلك لحلَّ ثمنها وتقوى زارعها أو غارسها إلى غير ذلك من الاسباب.

# ﴿ بابٍ ﴾ \$( في أن الصبغة هي الاسلام )\$

ا \_ على " بن إبر اهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن يحيى ، عن أحمد بن على جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله عن أبي عبدالله عَلَيَكُ في قول الله عز وجل " : « فقد « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » ( ) قال : الإسلام ، وقال في قوله عز وجل " : « فقد

#### باب ان الصبغة هي الاسلام

الحديث الاول: صحيح.

قوله: صبغة الله، اقول: تمام الآية وما يتعلق بها هكذا: « وقالوا كونوا هوداً و نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين، قولوا آمناً بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبينون من ربشهم لا نفر ق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فا نتما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » يعنى قالت اليهود كونوا هوداً ، و قالت النصارى كونوا نصارى « بل ملة » أي بل نكون أهل ملة إبراهيم، أو بل نتسبع ملة إبراهيم ، والحنيف: المايل عن كل دين إلى الحق « وما كان من المشركين » تعريض بأهل الكتابين فانهم كانوا يد عون اتباع ملة إبراهيم ، وعم معذلك على الشرك ، والاسباط حفدة يعقوب التي فطر و سبغة الله » قال البيضادي أي صبغنا الله صبغة ، وهي فطرة الله التي فطر أداره عليهم الناس عليها ، فانها حلية الانسان ، كما ان الصبغة حلية المصبوغ ، أو هدانا هداينه أوارشدنا حجسته أو طهس قلوبنا بالايمان تطهيره وسماه صبغة لا نته ظهر أثره عليهم أوراد مدنا حجسته أو مهر أوراد ملهم أوراد ملهم أوراد مدنا حجسته أو مهرة الله المنابعة حلية المصبوغ ، أو هدانا هداينه أوراد مدنا حجسته أو مهر أو مهر أوراد ملهم أوراد مدنا حبية المنابعة حلية المصبوغ ، أو هدانا هداينه أوراد مدنا حجسته أو مهر أن ملهر أثره عليهم أوراد مدنا حبية الله و مهر أو مهر أوراد ملهم أوراد مدنا حبية الله و مهر أو مهر أوراد ملهم أوراد ملهم أوراد مدنا حبية الله و مهر أو مهر أو مهر أو مهر أوراد ملهم أوراد مدنا حبية المهرود وسماه صبغة لا نته ظهر أثره عليهم أوراد مدنا و مهر أو مهر أوراد ملهم أوراد ملهم أوراد ملهم أوراد ملهم أوراد مدنا و مهر أوراد ملهم أوراد ملهم أوراد كله أوراد المهرود وسماه صبغة المهرود وسماه صبغة الله أوراد ملهم أوراد المهرود وسماه صبغة الله أوراد ملهم أوراد ملهم أوراد المهرود والمهرود والمهرود والمهرود والهرود والهرود والمهرود والهرود والهرو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٣٨ ·

استمسك بالعروة الوثقى ، (١) قال : هي الإيمان بالله وحده لا شريك له .

ظهور الصبغ على المصبوغ ، وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب أو للمشاكلة فان النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه العمودية ، ويقولون هو تطهير لهم و به تحق فصرانيتهم ، و نصبها على أنه مصدر مؤكّد لقوله آمناً وقيل : على الاغراء ، أي عليكم صبغة الله ، وقيل : على البدل من ملة إبراهيم « ومن أحسن من الله صبغة » لاصبغة أحسن من صبغته « ونحن له عابدون » تعريض بهم أى لانشرك به كشرككم ، انتهى .

وقيل: على هذه الاخبار يحتمل أن تكون منصوبة على المصدر من مسلمون، ثم يحتمل أن يكون معناها وموردها مختصاً بالخواص والخلص المخاطبين بقولوا دون سائر أفراد بني آدم، بل يتعين هذا المعنى إن فسر الاسلام بالخضوع والانفياد للاوامر والنواهي كما فعلوم، وإن فسر بالمعنى العربي فتوجيه التعميم فيه كتوجيه التعميم في فطرة الله.

وقيل: صبغة الله إبداع الممكنات وإخراجها من العدم إلى الوجود وإعطاء كلّ ما يليق به من الصفات والغايات وغيرهما.

قوله: فقد استمسك ، قال تعالى « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها » وفستر الطاغوت في الاخبار بالشيطان وبائمة الضلال ، والاولى التعميم ليشمل كل ماعبد من دون الله من صنم أو صاد عن سبيل الله « ويؤمن بالله » بالتوحيد وتصديق الرسل وأوصيائهم « فقد استمسك بالعروه الوثقى » أي طلب الامساك من نفسه بالحبل الوثيق ، وهي مستعار لمتمستك الحق من النظر الصحيح والدون ن القويم « لا انفصام لها » اي لا انقطاع لها .

وما ورد في الخبر من تفسيره بالايمان كان المراد به أنّه تعالى شبّه الايمان الكامل بالعروة الوثقى ، وعلى ما ورد في كثير من الأخبار من أنّ المراد بالطاغوت

۲۵۶ : البقرة : ۲۵۶ .

٢ ـ عداًة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبدالله تاليالي في قول الله عز وجل : « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » قال : الصبغة هي الإسلام . هول الله عز وجل بن وياد ، عن الحسن بن على بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان، عن على بن مسلم ، عن أحدهما عليه الإسلام . وقال الله عز وجل : « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » قال : الصبغة هي الإسلام . وقال في قوله عز وجل : « فمن يكفر ما الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي » قال : هي الإيمان .

الغاصبون للخلافة فالمعنى من رفض متابعة أئمية الضلالة وآمن بما جاء من عند الله في على والاوصياء من بعده عليه فقد آمن بالله وحده لا شريك له ، وإلا فهو مشرك كما روى في معانى الاخبار عن النبى والمستلل أمن أحب أن يستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسلك بولاية أخى ووصيتى على بن أبيطالب فائه لا يهلك من أحبه وتولاً ولا ينجو من أبغضه وعاداه ، وعن الباقر تَعْلَيْكُمُ أن العروة الوثقى هو مود تنا أهل البيت .

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .

الحديث الثالث: مرسل كالموثق، وقال الجوهري: صبغة الله دينه، ويقال: أصله من صبغ النصارى أولادهم في ماء لهم، وقال الفيروز آبادي: الصبغة بالكسر الله تعالى بها عمراً وَاللهُ وهي الختانة الدين والملّة، وصبغة الله فطرة الله، أوالتي أمر الله تعالى بها عمراً وَاللهُ عَلَى وهي الختانة

### ﴿ باب ﴾

### ۵( في أن السكينة هي الإيمان )٥

١ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن أبى حزة ، عن أبي جعفر عَلِيًّا قال : سألته ، عن قول الله عز وجل : ﴿ أُنزِلَ السَّكَيْنَةُ فِي

### باب ان السكينة هي الإيمان

الحديث الاول: صحيح كما في بعض النسخ عن ابي حزة ، وضعيف على المشهور إن كان عن على بن أبي حزة كما في بعض النسخ.

« هو الذي أنزل السكينة » الآية في سورة الفتح هكذا : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع ايمانهم » والظاهرأن المراد بالسكينة الثبات وطمأ نينة النفس وشد ة اليقين بحيث لا يتزلزل عند الفتن وعروض الشبهات ، بلهذا ايمان موهبي يتفرع على الاعمال الصالحه والمجاهدات الدينية سوى الايمان الحاصل بالدليل والبرهان ، ولذا قال : « ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم » .

وقال في مجمع البيان : هي أن يفعل الله بهم اللطف الذي يحصل لهم عنده من البصيرة بالحق ما تسكن إليه نفوسهم ، وذلك بكثرة ما ينصب لهم من الأدلة الدالة عليه ، فهذه النعمة الثامّة للمؤمنين خاصّة ، وأمّاغيرهم فتضطرب نفوسهم لأورّل عارض من شبهة ترد عليهم إذ لا يجدون برد اليقين وروح الطمأنينة في قلوبهم ، وقيل : هي النصرة للمؤمنين لتسكن بذلك قلوبهم ، ويثبتوا في القتال ، وقيل : ما أسكن قلوبهم من التعظيم لله و لرسوله ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ، أي يقيناً إلى يقينهم بما يرون من الفتوح وعلو كلمة الاسلام على وفق ماوعدوا ، وقيل : ليزدادوا تصديقاً بشرايع الاسلام وهو انهم كلما أمروا بشيء من الشرايع والفرائض كالصارة والسّيام والصدقات صدقوابه ، وذلك بالسكينة التي أنزلها الله في قلوبهم عن ابن عاس

قلوب المؤمنين »(١)قال : هو الايمان ، قال : وسألته عن قول الله عز وجل : « وأيلدهم بروح منه » (٢) قال : هو الايمان .

والمعنى ليزدادوا معارف على المعرفة الحاصلة عندهم ، انتهى .

والحاصل أن تفسيره عَلَيَكُمُ السكينة بالايمان إمّا لكون هذا اليقين هو كمال الايمان ، أو ايمان آخر موهبي ينضم إلى الايمان الاستدلالي ، وهذا ممّا يدل على أنّ اليقين يقبل الشد ة والضعف كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله .

وأمّا الآية الثانية فهي في سورة المجادلة حيث قال: « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد ون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أوعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار » قال الطبرسي ( ره ) : كتب في قلوبهم الايمان بما فعل بهم من الالطاف فصار كالمكتوب عن الحسن ، وقيل : كتب في قلوبهم علامة الايمان ومعنى ذلك انها سمة وعلامة لمن شاهدهم من الملائكة على أنهم مؤمنون كما أن قوله في الكفار: وطبع الله على قلوبهم علامة يعلم من شاهدها من الملائكة أنه مطبوع على قلبه ، عن أبي على الفارسي .

« و أيدهم بروح منه » أي قو اهم بنور الايمان ، ويدل عليه : « وكذلك أوحينا إليكروحاً من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا الايمان » عن الزجاج ، وقيل : معناه وقو اهم بنور الحجج والبرهان حتى اهتدوا للحق وعملوا به ، وقيل : قو اهم بالقرآن الذي هو حياة القلوب من الجهل عن الربيع ، وقيل : أيدهم بجر ثيل في كثير من المواطن ينصرهم ويدفع عنهم ، انتهى .

أقول: لعل المرادبالروح الايمان الموهبي لأنه قالذلك بعد قوله: « وكتب في قلوبهم الايمان » أوالمراد به قو"ة الايمان وكماله، ويحتمل أن يراد به أنه سبب

 <sup>(</sup>١) سورة الفتح : ٤٠ .
 (١) سورة المجادلة : ٢٢ .

عند ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن فضيل قال : قلت لا بي عبدالله المحلك عند ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن فضيل قال : قلوبهم صنع ؟ قال : لا.

٣ \_ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء عن على عن عن العلاء عن عن عن العلاء عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر تَلْيَكُنُ قال : السكينة الايمان .

٣ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم وغيرهما ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ في قول الله عز وجل : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين » قال : هو الإيمان .

۵ ـ على بن إبراهيم ، عن مل بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن جميل قال :

الايمان وقو ته وكماله لما سيأتي أن الله تعالى أيد المؤمن بروح يحضره في كل. وقت يدنب فيه ويعتدي وإن أمكن تأويل تلك الاخبار بما يوافق ظاهر هذا الخبر كما سيأتي في باب الروح الذي أيد به المؤمن.

الحديث الثاني: موثق كالصحيح.

وإناما ذكر هذا مع عدم اشتماله على ما عنون به الباب لا ناه كالتتماة لما ذكر في آخر الخبر السابق لاناهما في آية واحدة ، ويدل على أن الايمان من الله وليس للعباد فيها صنع واختياد ، وإناما كلف العباد بعدم الجحد ظاهراً وباخراج التعمال والأغراض الباطلة عن النفس ، أو مع السعى في الجملة أيضاً ، ويمكن تخصيصه بمعرفة الصانع كما من أو بكمال المعرفة وقد مضى تفصيل القول في ذلك في باب البيان والتعريف ، وفي بعض النسخ صبغ بالباء الموحدة والغين المعجمة ، أي لهذه الكتابة صبغ ولون وهو تصحيف .

الحديث الثالث: صحيح.

الحديث الرابع: حسن كالصحيح.

الحديث الخامس: صحيح وفسر أكثر المفسرين كلمة التقوى بكلمة التوحيد

سألت أباعبدالله عَلَيَكُ عن قوله عز وجل : «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» فال : هو الايمان و عن قوله : « و فال : هو الايمان و عن قوله : « و أيدهم بروح منه » قال : هو الايمان و عن قوله : « و ألزمهم كلمة التقوى » (١) ؟ قال : هو الإيمان .

### ﴿ باب الاخلاص ﴾

ا \_ على أبن إبراهيم ، عن محل بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله عن أبي عبد الله عن أرجل ": « حنيفاً مسلماً »(٢) قال : خالصاً مخلصاً ليس فيه شيء من

فائله يتنقى بها منعذاب الله ومافسترها عَلَيْكُ به أظهر ، إذ بجميع العقايد الايمانية واجتماعها يتنقى من عذاب الله لا بكلمة التوحيد فقط ، وفسترت في كثير من الاخباد بالولاية لانتها مستلزم لساير العقايد ، وفي بعضها بأمير المؤمنين عَلَيَكُ وفي بعضها بجميع الائمة عَلَيْكُ أي ولايتهم والاقرار بامامتهم كلمة التقوى ، وأنهم يعبرون عن الله ما يتنقى به من عذا به كما ورد في الأخبار الكثيرة أقلهم كلمات الله .

#### باب الاخلاص

### الحديث الأول: صحيح.

وقد مر معنى الحنيف وأنه المائل إلى الدين الحق ، وهو الدين الخالص والمسلم المنفاد لله في جميع أوامره ونواهيه ، ولما قال سبحانه : ماكان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ، وجعل الحنيف المسلم في مقابلة المشرك ، فلذا فسل عَلَيْنَ الحنيف المسلم بمن كان خالصاً لله مخلصاً عمله من الشرك الجلى والخفي ، فالا وثان أعم من الاوثان الحقيقية والمجازية ، فيشمل عبادة الشياطين في إغوائها وعبادة النفس في أهوائها كما قال تعالى : « ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان » (٢) وقالسبحانه : « أرأيت من اتد في الهه هواه » (١٤)

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : ٢۶ . (٢) سورة الروم : ٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) سورة يس : ۶۰ .
 (٣) سورة يس : ۶۰ .

عبادة الأوثان .

٢ ـ عداّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر عليه عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر عليه فال : قال رسول الله والسيطان والحق الناس إنما هو الله والسيطان والحق والباطل ، والهدى والضلالة والراسد والغي ، والعاجلة والآجلة ، والعاقبة ، والحسنات

وقال: « اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ؟ (١) وقال رسول الله وَالدُّوعَالَةُ : ملعون من عبد الدنيا والدرهم ، و في المحاسن هكذا: خالصاً مخلصاً لا يشوبه شيء، من دون ذكر عبادة الاوثان.

### الحديث الثاني: مرفوع.

"إنها هو الله ، الضّمير راجع إلى المقسود في العبادة أو الأعم منه ومن الباعث عليها ، أو الموجود في الدنيا والمقسود فيها ، والغرض أن الحق والهدى والرّشد ورعاية الآجلة والحسنات منسوب إلى الله ، وأخدادها منسوبة إلى الشيطان ، فما كان خالصاً لله فهو من الحسنات ، وما كان للشيطان فيه مدخل فهو من السيسّات، فني الكلام شبه قلب ، أو المعنى أن الرب تعالى والحق والهدى والرشد والآجلة والحسنات في جانب ، وأضدادها في جانب آخر ، فالحسنات ما يكون موافقاً للحق ومعلوماً بهداية الله ، ومكون سبباً للرّشد والمنظور فيه الدرّجات الاخروية دون وماوسه ، والرشد ما يوصل إلى الله ، وإلا فهو من خطوات الشيطان ووماوسه ، والرشد ما يوصل إلى السعادة الأبدية والغي ما يؤد "ي إلى الشقاوة السرمدية ، والعاقبة عطف تفسير للآجلة .

وكان الهناسب لترتيب ساير الفقرات تقديم الآجلة على العاجلة ، ولعله عَلَيْكُ إِنْهَا عَيْسَ الاسلوب لأن الآجلة بعد العاجلة .

قال بعض المحقّقين أريد بالحسنات والسيّئات الأعمال الصالحة والسيّئة المترتبّبةان على الامور الثمانية الناشئتان منها « فما كان من حسنات » يعنى ما نشاء

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٣١.

والسِّيئات ، فما كان من حسنات فلله وما كان من سيِّئات فللشيطان لعنه الله .

٣ \_ عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن على بن أسباط ، عن أبي الحسن الرَّضا اللَّهِ أَنَّ أَمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول : طوبي لمن أخلص لله

من الحق والهدى والرشد ورعاية العاقبة من الأعمال الصالحة «وما كان من سيئات» يعني ما نشاء من الباطل والضّالالة والغيّ ورعاية العاجلة من الأعمال السيئة، فكل من عمل عملا من النخير طاعة لله آتيا فيه بالحق على هدى من ربّه ورشدة من أمره، ولعاقبة أمره فهو حسنة تقبله الله بقبول حسن ، ومن عمل عملاً من الخير أو الشر طاعة للشيطان آتيافيه بالباطل على ضلالة من نفسه وغيّ من أمره ولعاجلة أمره فهو سيسنة مردود إلى من عمل له، ومن عمل عملاً مركباً من أجزاء بعضها لله وبعضها للشيطان فما كان لله فهو لله وما كان للشيطان فهو للشيطان ، فمن يعمل مثقال ذرق خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرق شراً يره فان أشرك بالله الشيطان في عمله أو في جزء عمله فهو مردود إليه لأن الله لا يقبل الشريك كما يأتي بيانه في باب الرياء إنشاء الله .

وربما يقال: إن كان الباعث الالهي مساوياً للباعث الشيطاني تقاوما وتساقطا وسار العمل لا له ولا عليه ، وإن كان أحدهما غالباً على الآخر بأن يكون أصلا وسبباً مستقلاً ويكون الآخر تبعاً غير مستقل فالحكم للغالب إلا أن ذلك مما يشتبه على الانسان في غالب الأمر فربما يظن أن الباعث الاقوى قصد التقر ب ويكون الأغلب على سر ه الحظ النفساني فلا يحصل الأمن إلا بالاخلاص ، وقلما يستيقن بالاخلاص من النفس ، فينبغي أن يكون العبد دائماً مترد دا بين الرد والفبول ، خائفاً من الشوائب ، والله الموفق للخير والسداد .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

« طوبى » أي الجنّة أو طيبها أو شجرة فيها كما سيأتي في الخبر ، أو العيش الطّيب أو الخير « لهن أخلص لله العبادة و الدعاء » أي لم يعبد ولم يدع غيره تعالى

العبادة والدُّعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ينس ذكرالله بما تسمع أذناه ولم يحزن صدره بما أعطى غيره.

۴ ـ على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن على ، عن المنقرى ، عن سفيان بن عيد ، عن المنقرى ، عن سفيان بن عيد ، عن أبي عبد الله علي في قول الله عز وجل : «ليبلوكم أيسكم أحسن عملا ، (١) قال :

أو كان غرضه من العبادة والدعاء رضى الله سبحانه من غير رياء « بما ترى عيناه » أى من زخارف الدنيا ومشتهياتها ، والرفعة والملك فيها « ولم ينس ذكر الله » بالقلب واللسان « بما تسمع أذناه » من الغناء وأصوات الملاهي ، وذكر لذ ان الدنيا وشهواتها والشبهات المضلة والآراء المبتدعة ، والغيبة والبهتان ، وكل ما يلهي عن الله « ولم يحزن صدره بما أعطى غيره » من أسباب العيش وحرمها ، والاتصاف بهذه العفات يحزن صدره بما أعطى غيره » من أسباب العيش وحرمها ، والاتصاف بهذه العفات العلية إنمايتيس لمن قطع عن نفسه العلائق الدنية ، وفي الخبر إشعاد بان الاخلاس في العبادة لا يحصل إلا لمن قطع عروق حب الدنيا من قلبه ، كما سيأتي تحقيقه إنشاء الله .

### الحديث الرابع : ضيف .

قوله: «ليبلوكم» إشارة إلى قوله تعالى: « تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ، الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيسكم أحسن عملا » (۱) تبارك أي تكاثر خيره من البركة وهي كثرة الخير ، أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله ، فان البركة تتضمن معنى الزيادة « الذي بيده الملك » أي بقبضة قدرته التصر ف في الامور كلها «الذي خلق الموت والحياة» اي قد رهما أو أوجدهما وفيه دلالة على أن الموت أمر وجودي ، والمراد بالموت الموت الطارى على الحياة أوالعدم الاصلى فائه قديسم موتاً أيضاً ، كماقال تعالى : « كنتم أمواتاً فأحياكم » (١) وتقديمه على الاول لأنه أدعى إلى حسن العمل و أقوى في ترك الدنيا ولذ اتها ،

٠ (١) سورة الملك : ٢ .

## ليس يعنى أكثر عملاً ولكن أصوبكم عملاً و إنَّما الاصابة خشية الله والنيَّة الصادقة

وعلى الثاني ظاهر لتقدُّمه .

« ليبلوكم » أى ليعاملكم معاملة المنحتبر « أيسكم » مفعول ثان لفعل البلوى باعتبار تضمينه معنى العلم ، ووجه التعليل أن الموت داع إلى حسن العمل لكمال الاحتياج إليه بعده ، وموجب لعدم الوثوق بالدنيا ولذ اتها الفائية ، والحياة نعمة تقتضى الشكر ويقتدر بها على الأعمال الصالحة ، وإن أريد به العدم الأصلي فالمعنى أنه نقلكم منه وألبسكم لباس الحياة لذلك الاختبار ، ولما كان اتصافنا بحسن العمل متحقق بكثرة العمل تارة وباصابته وشد ة رعاية شرائطه أخرى نفي الأول ، بقوله على يعتد ليس يعنى أكثركم عملاً ، لان مجرد العمل من عير خلوصه وجودته ليس أمراً يعتد به ، بل عو تضييع للعمر وأثبت الثاني بقوله : ولكن أصوبكم عملاً ، لان صواب العمل وجودته وخذوصه من الشوائب يوجب القرب منه تعالى ، وله درجات متفاوتة يتفاوت القرب بحسبها .

وإسم ليس في قوله: « ليس يعني » ضمير عائد إلى الله عز وجل أو ضمير شأن ، وجلة يعني خبرها ، ثم بين الاصابة وحصرها في أمرين بقوله: إنها الإصابة خشية الله والنية الصادقة ، وذكل الخشية ثانياً لملّه من الر واة أو النساخ ، وليست في بعض النسخ ولو صحت يكون معناه خشية أن الا يقبل كما سيأتي في الخبر ، وهو غير خشية الله ، أو يقال: النيئة الصادقة مبتداء والخشية معطوف عليه ، والخبر معدوف أي مقرونتان ، أو الخشية منصوب ليكون مفعولا معه .

فيكون الحاصل أن مدار الاصابة على الخشية وتلزمها النية الصادقة ، وفي بعض النسخ والحسنة أىكو نه موافقاً لأصره تعالى ، ولا يكون فيه بدعة ، وفي أسرار الصلاة للشهيد الثاني (ره): والنية الصادقة الحسنة وهو أصوب.

والحاصلأن العمدة في قبول العمل بعدرعاية أجزاء العبادة وشرائطها المختصة النية الخالصة والاجتناب عن المعاصى كما قال تعالى : « فمن كان يرجو لقاء ربَّه

والحسنة ثمقال : الا بِقاء على العمل حتمَّى يخاص أشد من العمل ، والعمل الخالص:

فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً »(١) وقال سبحانه : «إنّه ا يتقبّل الله من المتنّة بن »(١).

قال الشيخ البهائي قدس من من المراد بالنية الصادقة إنبعاث القلب نحوالطاعة غير ملحوظ فيه شيء سوى وجه الله سبحانه ، لا كمن يعتق عبده مثلاً ملاحظاً مع القربة الخلاص من مؤنته أو سوء خلقه أو يتصد ق بحضور الناس لغرض الصواب والثناء معاً بحيث لو كان منفرداً لم يبعثه مجر دالثواب على الصدقة وإن كان يعلم من نفسه أنه لولا الرغبة في الثواب لم يبعثه مجر دالر ياء على الاعطاء ، ولا كمن له ورد في الصلوات وعادة في الصدقات واتفق أن حضر في وقتها جماعة فصار الفعل أخف عليه وحصل له نشاط مابسبب مشاهدتهم ، وإنكان يعلم من نفسه أنهم لولم يحضر والم يكن يترك العمل أو يفتر عنه البتة ، فأمثال هذه الامور عما يخل بصدق النية وبالجملة فكل عمل قصدت به القربة وانضاف إليه حظ من حظوظ الدنيا بحيث تركب الباعث عليه من ديني ونفسي ، فنيتك فيه غير صادقة سواء كان الباعث الديني أقوى من الباعث النفسي أو أضعف أو مساوياً .

قال في مجمع البيان: «ليبلوكم أيسكم أحسن عملا» اى ليعامكم معاملة المختبر بالامر والنهى فيجازى كل عامل بقدر عمله ، وقيل: ليبلوكم أيسكم أكش للموت ذكراً وأحسن له إستعداداً وأحسن صبراً على موته وموت غيره ، وأيسكم أكش إمتئالاً للا وامر واجتناباً عن النواهي في حال حياته قال أبو قنادة: سئلت رسول الله والمرافقة عن قوله تعالى: «أيسكم أحسن عملا» ما عنى به ؟ فقال: يقول أيسكم أحسن عقلاً ، ثم قال تعالى: أتمسكم عقلاوأشد كم لله خوفاً وأحسنكم فيما أمرالله به ونهى عنه نظراً ، وإنكان أقلكم تطوعاً ، وعن ابن عمر عن النبي عَبِين الله تلا قوله: «ايسكم أحسن عملا» فيها داين بيده الملك وهو على كل شيء قدير » إلى قوله: «ايسكم أحسن عملا»

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ١١٠ . (٢) سورة المائدة : ٢٧ .

الذي لا تريداًن يحمدك عليه أحد " إلا الله عن " وجل والنيسة أفضل من العمل ، ألا

ثم قال : ايلكم احسن عقلا واورع عن محارم الله واسرع في طاعة الله ، وعن الحسن : أيلكم أزهد في الدنيا وأترك لها ، انتهى .

وفي القاموس: الصّواب ضد الخطاء كالاصابة ، وقال: الاصابة الاتيان بالصواب وإدادته ، والابقاء على العمل محافظته والاشفاق عليه وحفظه عن الفساد ، قال الجوهرى ابقيت على فلان إذا دعيت عليه ، يقال: لا ابقى الله عليك إن ابقيت على والاسم البقيا ، انتهى .

والحاصل ان "رعاية العمل وحفظه عندالشروع وبعده إلى الفراغ منه ، وبعد الفراغ إلى الخروج من الدنيا حتى يخلص عن الشوائب الموجبة لنقصه او فساده أشد " من العمل نفسه كما سيأتي في باب الر "ياء عن ابي جعفر عَلَيَكُم انه قال : الابقاء على العمل أشد " من العمل ، قال : وما الابقاء على العمل ؟ قال : يصل الر "جل بصلة وينفق نفقة لله وجده لا شريك له ، فيكتب له سر " أثم " يذكرها فتمحى وتكتب له علانية ثم " يذكرها فتمحى وتكتب له دياءاً ، ومن عرف معنى النية وخلوصها علم علانية ثم " يذكرها النية أشد " من جميع الا عمال كما سيأتي تحقيقة إنشاء الله .

ثم "بيسن عَلَيَكُم معنى العمل الخالص بأنه هو العمل الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلاّ الله عز "وجل" ، لا عند الفعل ولابعده أي يكون خالصاً عن أنواع الرياء والسمعة .

وقد يفال: لو كان سروره باعتبار أن الله تعالى قبل عمله حيث أظهر جميله كما روى في الحديث القدسي عملك الصالح عليك سر وعلى إظهاره، أو باعتبار أنه استدل باظهار جميله في الدنيا على إظهار جميله في الآخرة، أو باعتبار رغبتهم إلى طاعة الله وميل قلوبهم إليها لم يقدح ذلك في الخلوص، وإنسما يقدح فيه إن كان لرفع منزلته عندالناس وتعظيمهم له واستجلاب الفوائد منهم فائه بذلك يصير مرائياً مشركاً بالشرك النخفي وبه يحبط عمله، وهذا الكلام له جهة صدق لكن قلما تصدق النفس في ذلك،

فان لها حيل وتسويالات لا ينجو منها إلاّ المقرُّ بون .

وقال الشيخ البهائي (ره): الخالص في اللغة كلّما صفا وتخلّص ولم يمتزج بغيره سواء كان ذلك الغير أدون منه أو لا ، فمن تصد ق لمحض الريّاء فصدقته خالصة لغة كمن تصد ق لمحض الثواب وقد خص العمل الخالص في العرف بما تجر د قصد التقرّب فيه عن جميع الشوائب، وهذا التجريد يسمّى إخلاصاً ، وقد عر فه أصحاب القلوب بتعريفات أخر ، فقيل : هو تنزيه العمل عن أن يكون لغير الله فيه نصيب ، وقيل : إخراج الخلق عن معاملة الحق ، وقيل : هو ستر العمل عن الخلائق و تصفيته عن الملائق ، وقيل : أن لا يريد عامله عليه عوضاً في الدارين ، وهذه درجة عليّة عزيزة المنال ، وقد أشار إليها أمير المؤمنين في المنال ، وقد أشار إليها أمير المؤمنين في قوله : ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنّتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك .

وقال (ره): ذهب كثير من علماء الخاصة والعامّة إلى بطلان العبادة إذا قصد بفعلها تحصيل الثواب أو الخلاص من العقاب، وقالوا: ان هذا القصد مناف للاخلاص الذي هو إدادة وجه الله وحده، وأن من قصد ذلك فائه قصد جلب النفع إلى نفسه، ودفع الضرر عنها لا وجه الله سبحانه، كما أن من عظم شخصاً أو أثنى عليه طمعاً في ماله أو خوفاً من إهانته لا يعد خلصاً في ذلك التعظيم والثناء.

وممنّن بالغ في ذلك السيّد الجليل صاحب المفامات والكرامات رضى الدبن على بن طاوس قد س الله سرّه، ويستفادمن كلام شيخنا الشهيد في قواعده أنّه مذهب أكثر أصحابنا رضوان الله عليهم.

و نقل الفخر الرازي في التفسير الكبير إنفاق المتكلّمين على أنّ من عبدالله لا جل الخوف من العقاب أو الطمع في الثواب لم تصحّ عبادته ، أورده عند تفسير قوله تمالى «ادعوا ربّكم تضرّعاً وخيفة » (١) وجزم في أوائل سورة الفاتحة بأنّه لو قال : أصلى لثواب الله أو الهرب من عقابه فسدت صلاته ، و من قال بأن ذلك القصد غير مفسد للعبادة منع خروجها به عن درجة الاخلاص ، وقال : ان إرادة الفوذ بثواب الله والسلامة من سخطه ليس أمراً مخالفاً لارادة وجه الله سبحانه ، وقد قال تمالى في مقام مدح أصفيائه : «كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً» (٢) أى للرغبة في الثواب والرهبة من العقاب ، وقال سبحانه : « وادعوه خوفاً وطمعاً » (١) وقال تمالى: «يا أينها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربّكم وافعلوا الخير لعلنكم تفلحون ، أى حال كونكم راجين للفلاح ، أو لكى تفلحوا ، والفلاح هو الفوز بالثواب ، نص عليه الشيخ أبوعلى الطبرسي .

هذا ما وصل إلينا من كلام هؤلاء ، و للمناقشة فيه مجال ، أمّا قولهم أن تلك الارادة ليست مخالفة لارادة وجه الله تعالى فكلام ظاهري قشري إذ البون البعيديين إطاعة المحبوب والانقياد إليه لمحض حبّه وتحصيل رضاه وبين إطاعته لا غراض أخر أظهر من الشمس في رائعة النهار ، والثانية ساقطة بالكليّة عن درجة الاعتبار عندأولى الابصار ، وأمّا الاعتضاد بالآيتين الأوليين ، ففيه : ان كثيراً من المفسّرين ذكروا أن المعنى راغبين في الاجابة ، راهبين من الرد والخيبة ، و أمّا الآية الثالثة فقد ذكر الطبرسي في مجمع البيان ان معنى لعلّكم تفلحون لكي تسعدوا . ولاريب أن تحصيل رضاه سبحانه هو السعادة العظمى ، وفسر (ره) الفلاح في قوله تعالى : و اولئك هم المفلحون ، بالنجاح و الفوذ ، و قال شيخ الطائفة في التبيان : المفلحون هم المنجحون

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف: ٥٥٠ (٣) سورة الأنساء: ٩٠.

٣) سورة الاعراف: ٥٤ .
 (٣) سورة الأعراف: ٥٤ .

الذين أدركوا ما طلبوا من عندالله بأعمالهم وايمانهم .

وفي تفسير البيضاوي المفلح: الفائز بالمطلوب ، ومثله في الكشَّاف .

نعم فسر الطبرسي (ره) الفلاح في قوله: «قد أفلح المؤمنون » بالفوز بالثواب لكن مجيئه في هذه الآية بهذا المعنى لا يوجب علمه في غيرها أيضاً عليه ، وعلى تقدير علمه على هذا المعنى إنها يتم التقريب لو جعلت جلة الترجي حالية ، ولو جعلت تعليلية كما جعله الطبرسي فلا دلالة فيها على ذلك المدعى أصلا كمالا يخفى .

هذا، والأولى أن يستدل بمارواه الكليني بطريق حسن عن أبيعبدالله على قال: العباد ثلاثة قوم عبدوا الله عز وجل خوفاً فتلك عبادة العبيد، و قوم عبدوا الله عز وجل حباله فتلك و تعالى طلباً للثواب فتلك عبادة الاجراء، و قوم عبدوا الله عز وجل حباً له فتلك عبادة الأحراد وهي أفضل العبادة، فان قوله علي وهي أفضل العبادة يعطى أن العبادة على الوجهين السابقين لا يخلو من فضل أيضاً فتكون صحيحة و هو المطلوب.

ثم قال رجمه الله : الما عمون في نينة العبادة من قصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب جعلوا هذا القصد مفسداً لها و إن اضم واليه قصد وجه الله تعالى على ما يفهم من كلامهم ، أمّا بقينة الضمائم اللازمة الحصول مع العبادة نويت أو لم تنوكالخلاص من النفقة بعتق العبد في الكفارة ، والحمية في الصوم والتبرر وفي الوضوء وإعلام المأموم الدخول في الصلاة بالتكبير ، و مماطلة الغريم بالتشاغل بالملاة و ملازمته بالطواف والسعى ، وحفظه المتاع بالقيام لصلاة الليل وأمثال ذلك فالظاهر أن قصدها عندهم مفسد أيضا بالطريق الاولى وأمّا الذين لا يجعلون قصد الثواب مفسداً فقد اختلفوا في الافساد بأمثال هذه الضمائم ، فأكثرهم على عدمه ، و به قطع الشيخ في المبسوط ، والمحقق في المعتبر ، و العلامة في التحرير و المنتهى ، لانتها تحصل لا المبسوط ، والمحقق في المعتبر ، و فيه أن لزوم حصولها لا يستلزم صحة قصد حصولها ، محالة فلا يضر قصدها ، و فيه أن لزوم حصولها لا يستلزم صحة قصد حصولها ، والمتأخرون من أصحابنا حكموابفسادالعبادة بقصدها وهو مذهب العلامة في النهاية

وإن النيه هي العمل ، ثم تلاقوله عز وجل : « قلكل يعمل على شاكلته » (١) يعنى على نيسته .

والقواعد ، وولده فخر المحققين في الشرح ، وشيخنا الشهيد في البيان لفوت الاخلاس وهو الأصح ، واحتمل شيخنا الشهيد في قواعده التفصيل بأن القربة إن كانت هي المقصود بالذات والضميمة مقصودة تبعاً صحت العبادة وإن انعكس الامر أو تساويا بطلت .

هذا ، واعلم أن الضميمة إن كانت راجحة ولاحظ القاصد رجحانها وجوباً أو ندباً كالحمية في الصوم لوجوب حفظ البدن ، والاعلام بالدخول في الصلاة للتعاون على البر فينبغي أن لا تكون مض ق إذ هي حينتذ مؤكّدة ، وإنها الكلام في الضمائم غير الملحوظة الرجحان ، فصوم من صم قصد الحمية مطلقا صحيح مستحباً كان الصوم أو واجباً ، معيناً كان الواجب أو غير معين ، ولكن في النفس من صحة غير المعين شيء ، وعدمها محتمل ، والله اعلم .

قوله تُلْبَيّلُمُ : و النية أفضل من العمل ، أي النيّة المخالصة أو إخلاص النيّة افضل من العمل ، والنيّة تطلق على إدادة ايقاع الفعل وعلى الغرض الباعث على الفعل وعلى العزم على الفعل والاو لتان مقارنتان للفعل دون الثالثة ، والاولى لا تنفك فيل الفاعل المختار عنها ، والثانية الاخلاص فيها من أشق الامور و أصعبها و به تتفاضل عبادات المكلّفين وهي روح العبادة وبدونها لا تدح ، وكلّماكانت أخلص عن الشوائب والاغراض الفاسدة كان العمل اكمل ، و لذا ورد أن نيّة المؤمن خير من عمله ، ولا ينافي قوله والمؤلّث أفضل الاعمال أحزها ، إذ تصحيح النيّة أصعب من تصحيح العمل بمراتب شتّى إذليس المرادبالنيّة مايتكلم به الانسان عندالفعل ، أو يتصو ره ويخطره بباله ، بل هو الباعث الاصلى والغرض الواقعي الداعي للإنسان على الفعل و هو تابع للحالة التي عليها الانسان ، والطريقة التي يسلكها ، فمن غلب عليه حب الدنيا و شهواتها لا يمكنه قصد القربة وإخلاص النيّة عن دواعيها فان نفسه متوجبّهة إلى الدنيا وهميّته مقصورة عليها ، فما لم يقلع عن قلبه عروق حب الدنيا ولم يستقر فيه الدنيا وهميّته مقصورة عليها ، فما لم يقلع عن قلبه عروق حب الدنيا ولم يستقر فيه

<sup>(</sup>١) سورة الأسراء : ٨٤ -

طلب النشأة الأخرى وحب الرب الأعلى لم يمكنه إخلاص النية واقعاً عن تلك الاغراض الدنية، وذلك متوقف على مجاهدات عظيمة و رياضات طويلة و تفكّرات صحيحة، واعتزال عن شرار الخلق، فلذا ورد أن لية المؤمن خير من عمله، ومن عرف ذلك لم يحتج إلى تأويل الخبر بماستسمع من الوجوه مع ركاكة أكثرها وبعدها عن نظم الكلام، فلذا قال عَلَيْكُ : النية أفضل من العمل والسعى في تصحيحها أهم .

فان قيل: العمل بلانيّة باطل ، و معها النيّة داخلة فيه فكيف يفضل النيّة على العمل فانّه يوجب تفضيل الجزء على الكلّ ؟.

قلنا: المراد به أن العمل المقرون بالنية نيته خير من ساير أجزائه ، سواء جعلنا النية جزءاً من العمل أو شرطاً فيه ، وقوله تُلْكِنْ : ألا وإن النية هي العمل، مبالغة في إشتراط العمل بها ، وأنه لا اعتداد بالعمل بدونها ، فكأنها عينه ، ولذا أكد بحرف التأكيد وحرف التنبيه وإسمية الجملة ، وتعريف الخبر باللام المفيد للحصر ، وضمير الفسل المؤكّد له .

## ٥ \_ وبهذا الا سناد قال : سألته عن قول الله عز وجل : ﴿ إِلا من أَثَى الله بقلب

وأولى بالحق عنده عن الجبائي ، قال : ولهذا قال : « فربتكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا » أي أنّه يعلم أي الفريقين على الهدى وأينهما على الضلال ، وقيل : معناه أنّه أعلم بمن هو أصوب ديناً وأحسن طريقة ، وقال بعض أرباب اللسان هذه الآية أرجى آية في كتاب الله لا أن الأليق بكرمه سبحانه وجوده العفو عن عباده ، فهو يعمل به ، انتهى .

ويمكن حمل النيّة هذا على المعنى الثالث كما سيأتي في الخبر لكنَّه بعيد عن سياق هذا الخبر وسيأتي مزيد كلام في ذلك في باب النية وباب الرّياء.

الحديث الخامس: مثل السابق.

قوله تعالى : « إلاّمن أتى الله » قال سبحانه فيسورة الشعراء حكاية عن إبراهيم عليه السلام حيث قال : « ولا تخزني يوم يبعثون » .

قال الطبرسي قد سالله سر ، أي لا تفضحني ولا تعيش ني بذنب يوم يحشر الخلائق، وهذا الدعاء كان منه المحلي على وجه الا نقطاع إلى الله تمالى لما بيناأن القبيح لا يجوز وقوعه من الأنبياء كالله المناف أسر ذلك اليوم بأن قال : يوم لا ينفع مال ولا بنون أى لا ينفع المال والبنون أحداً إذلا يتهيأ لذي مال أن يفتدى من شدائد ذلك اليوم به ولا يتحمل من صاحب البنين بنوه شيئاً من معاصيه «إلا من أتى الله بقلب سليم» من الشرك والشك عن الحسن ومجاهد وقيل : سليم من الفساد والمعاصي ، وإنما خص القلب بالسلامة لا نه إذا سلم القلب سلم سائر الجوارح من الفساد من حيث أن الفساد ما لجارحة لا يكون إلا عن قصد بالقلب الفاسد ، و روى عن الصادق علي أنه قال : هو القلب الذي سلم من حب الدنيا ، ويؤيده قول النبي من الشيئة حب الدنيا وأس كل خطيئة الذي سلم من حب الدنيا ، ويؤيده قول النبي من النبي الدنيا وأس كل خطيئة النهي .

سليم ، (١) قال: القلب السليم الذي يلقي ربّه و ليس فيه أحد سواه ، قال: وكلُّ قلب فيه شرك أو شكُّ فهو ساقط وإنّما أرادوا الزهد في الدَّ نيا لتفرغ قلوبهم للآخرة.

ع ـ بهذا الا سناد ، عن سفيان بن عبينة ، عن السَّندي ، عن أبي جعفر عَلَيَّكُ قال : ماأخلص العبدالايمان بالله عز وجل أربعين يوماً ـ أوقال : ماأجمل عبد ذكر الله

قوله عَلَيْكُمُ : وليس فيه أحد سواه ، أي أخرج عن قلبه حبّ ما سوي الله والاشتغال بغيره سبحانه ، أو لم يختر في قلبه على دضا الله دضا غيره ، أو كانت أعماله ونيّاته كلّها خالصة لله لم يشرك فيهاغيره «وكل قلب فيه شرك » أعم من الشرك البحلي والخفي « أو شك » وهو ما يقابل اليقين الذي يظهر أثره على الجوارح ، فان كلّ معصية أو توسّل بغيره سبحانه يستلزم ضعفاً في اليقين فالشك يشمله « فهو ساقط » وعو درجة الاعتبار أو بعيد عن الرّب تعالى .

وإنّما أرادوا ، أي الانبياء والأوسياء والزهد ، وفي بعض النسخ : أراد بالزهد أي أراد الله ، والباء ذائدة يعنى أن الزهد في الدنيا ليس مقصوداً لذاته ، و إنّما أمر الناس به لتكون قلوبهم فارغة عن محبّة الدنيا ، صالحة لحب الله تعالى ، خالصة له عزاوجل ، لا شركة فيها لما سوى الله ، ولا شك ناشئاً من شدّة محبّتها لغير الله .

الحديث السادس: مثل السابق.

«واخلاص الايمان» ممّا يشوبه من الشرك والرّياء والمعاصى، وأن يكون جميع أعماله خالصة لله تعالى ، ولعل خصوص الأربعين لأن ّالله تعالى جعل انتقال الانسان في أصل الخلقة من حال إلى حال في أربعين يوماً كالانتقال من النطفة إلى العلقة ومن المضغة ، ومن المضغة إلى العظام و منها إلى إكتساء اللحم .

و لذا يوقف قبول توبة شارب الخمر إلى أربعين يوماً كما ورد في الخبر ، و الزهد في الشيء تركه وعدم الرغبة فيه ، وداء الدنيا المعاصي و الصفات الذميمة وما

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : ٨٩ .

عن وجل أربعن يوماً \_ إلا زهده الله عن وجل في النانيا و بصره داعها ودواعها فأثبت الحكمة في قلبه و أنطق بهالسانه ، ثم تلا د إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدُّنيا وكذلك نجزي المفترين، (١) فلا ترى صاحببدعة

يوجب البعد عناللة تعالى، ودواؤهاما يوجب تركها واجتنابها من الريّياضات والمجاهدات والتَّفكُرات الصحيحة و أمثالها ، أو المراد بدائها الأمراض القلبيَّة الحاصلة من محبَّة الدنيا ، ودواؤهاملازمة ما يوجب تركها ، وقيل : أي قدر الضرورة منها والزائد عليه أو ميل القلب إليها وصرفه عنها أو الضار ً والنافع منها في الآخرة أعنى الطاعة والمعصية والحكمة العلوم الحقَّة الواقعيَّة وأصلها ومنبعهامعرفةالامام ولذا فسَّرت بهاكمامرٌّ.

وفي مناسبة ذكر الآية لما تقدُّم إشكال ، ويمكن أن يقال في توجيهه وجوه : الاوَّل : ما خطر بالبال وهو أنَّه لمنَّا ذكر فوائد إخلاص الأربعين وقد أبدع جماعة من الصوفيَّة فيها ما ليس في الدين ، دفع عَليَّا في توهم شموله لذلك بالاستشهاد بالآية ، وأنَّها تدلُّ على أنَّ كلُّ مبتدع في الاحكام ومفتر على الله ورسوله في حكم من الأحكام ذليل في الدنيا و الآخرة ، لقوله تعالى : ﴿ كَذَلْكُ نَجْزَى الْمُفْتَرِينَ ﴾ وقوله: أو مفترياً أي لا ترى مفترياً ، وبعبارة أخرى لمًّا كان صحَّة العبادة وكما لها مشترطة بأمرين : الاول ، كونها على وفق السنَّة ، والثاني : كونها خالصة لوجه الله تعالى ، فأشار أو لا إلى الثاني ، وثانياً إلى الأول ، فتأمّل .

الثاني: ماقيل أن الوجه في تلاوته عَلَيْكُمُ الآية التنبيه على أن من كانت عبادته لله تعالى واجتهاده فيها على وفق السنية بصرهالله عيوب الدني فزهنده فيها ، فصاد بسبب زهده فيها عزيزاً لأن المذلَّة في الدنيا إنَّما تكون بسبب الرغبة فيها ، ومن كانت عبادته على وفق الهوى أعمى الله قلبه عن عيوبالدنيا ، فصار بسبب رغبته فيها ذليلا ، فأصحاب البدع لا يزالون أذلا عصفاراً ، ومن هنا قال الله في متخذى العجل ما قال.

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف : ١٥١ .

إِلاَ ذَلِيلاً ومَفترياً على الله عز وجل وعلى رسوله عَلَيْكُ وعلى أهل بيته صلوات الله عليهم إلا ذَلِيلاً .

# ﴿ باب الشرائع ﴾

ا على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، و عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن إبراهيم بن على الثقفي ، عن على بن مروان جميعاً عن أبان بن عثمان،عمن ذكره ، عن أبي عبدالله على على قال : إن الله تبادكوتعالى أعطى على المناه عن المناه عن و و إبراهيم و موسى و عيسى المالية التوحيد والاخلاص

الثالث: ما قيل أيضاً أن الغرض من تلاوتها هو التنبيه على أن غير المخلص مندرج فيها ، والوعيد متوجّه إليه أيضاً لا تلك قد عرفت أن قلبه ساقط ، لكو نهذا شرك أوشك وهما بدعة وافتراء على الله ورسوله ، والآية على تقدير نزولها في قوم مخصوصين لا يقتضى تخصيص الوعيد بهم .

الرَّابع: ماخطر بالبال أيضاً وهو أنَّ الاخلاص المذكور في صدر الخبر يشمل الاخلاص عن الرَّياء والبدعة ، وكلَّ ما ينافي قبول العمل فاستشهد لاحد أجزائه بالآية .

### باب الشرايع

الحديث الأول: مرسل.

قوله عَلَيْنُ : شرايع نوح ، يحتمل أن يكون المراد بالشرايع أصول الدين ويكون المردة الحنيفية معطوفة على ويكون التوحيد والاخلاص وخلع الأنداد بياناً لها ، والفطرة الحنيفية معطوفة على الشرايع وإنما خص عَلَيْنُ ما به الاشتراك بهذه الثلاثة مع إشتراكه عَلَيْنَ مهم في كثير من العبادات لاختلاف المشتركات فيهادون هذه الثلاثة ، ولعله عَلَيْنَ لم يردحص المشتركات فيما ذكر لعدم ذكر ساير أصول الدين ، كالعدل و المعاد مع أنه يمكن

وخلم الانداد والفطرة الحنيفية السمحة ولارهبانية ولا سياحة، أحل فيها الطيبات

إدخالهما في بعض ما ذكر ، لا سينما الاخلاص بتكلف ويمكن أن يكون المراد منها الاصول وأصول الفروع المشتركة ، وان اختلفت في الخصوصيات والكيفيات وحينئذ يكون جميع تلك الفقرات إلى قوله عليه السلام: وزاده ، بياناً للشرايع ، ويشكل حينئذ ذكر الرهبانية والسياحة إذ المشهور أن عدمهما من خصائص نبينا والمنتقل إلا أن يقال: المراد عدم الوجوب وهو مشترك ، أو يقال: انهما لم يكونا في شريعة عيسى المنتقل أيضاً وإن استشكل بالجهاد وأنه لم يجاهد عيسى المنتقل ، فالجواب أنه يمكن أن يكون واجباً عليه لكن لم يتحقق شرائطه ، ولذا لم يجاهد ولعل قوله عليه السلام: زاده وفضله ، بهذا الوجه أوفق .

وكان المراد بالتوحيد نفى الشريك في الخلق ، وبالاخلاص نفى الشريك في العبادة ، وخلع الأنداد تأكيد لهما ، أو المراد به برك إثباع خلفاء الجور وأثمة الضالالة أو نفى الشرك الخفى وبخلع الانداد نفى الشريك في استحقاق العبادة ، والأنداد جمع ند وهو مثل الشيء الذي يضاده في أموره و يناده أي يخالفه ، والفطرة ملة الاسلام التي فطرالله الناس عليها كما م والحنيفية المائلة من الباطل إلى الحق أو الموافقة لملة إبراهيم عَلَيْتُكُم قال في النهاية: الحنيف عند العرب من كان على دين ابراهيم عَلَيْتُكُم ، وأصل الحنيف الميل ، ومنه الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة ، وفي القاموس: السمحة الملة التي ما فيها ضيق .

وفى النهاية: فيه لارهبانية في الاسلام، هى من رهبة النصارى، وأصله من الرهبة الخوف ، كانوا يترهبون بالتخلّى من أشغال الدّ نيا وترك ملاذها والزهد فيها ، والعزلة عن أهلها، وتعمد مشاقها حتى أن منهم من كان يخصى نفسه، ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب، فنفاها النبي عَنْ اللّاسلام ونهى المسلمين

عنيها، انتهى.

وقال الطبرسي قد سس "ه: في قوله تعالى: «ورهبائية إبتدعوها» (١) هي الخصلة من العبادة يظهر فيها معنى الرهبة اما في لبسته أو انفراد عن الجماعة أو غير ذلك من الأمور التي يظهر فيها نسك صاحبه والمعنى ابتدعوا رهبائية لم نكتبها عليهم، وقيل: ان الرهبانية التي ابتدعوها هي رفض النساء واتخاذ الصوامع عن قتادة ، قال: و تقديره ورهبانية ماكتبناها عليهم إلا أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ، وقيل: ان الرهبائية التي ابتدعوها لحاقهم بالبراري والجبال في خبر مرفوع عن النبي عليها ، فمارعاها الذين بعدهم حق وعايتها ، وذلك لتكذيبهم بمحمد عليها عن ابن عباس .

وقيل: إن الرهبانية هي الانقطاع عن الناس للانفراد بالعبادة « ما كتبناها » أي مافرضناهاعليهم ، وقال الزجاج: إن تقديره ماكتبناهاعليهم إلا ابتفاء دضوانالله البتفاء دضوانالله التباع ما أمر الله فهذا وجه ، قال: وفيها وجه آخر جاء في التفسير ألبهم كانوا يرون من ملوكهم مالايصبرون عليه فاتتخذوا أسراباً وصوامع وابتدعوا ذلك ، فلمنا ألزموا أنفسهم ذلك التطوع ودخلوا عليه لزمهم إتمامه . كما أن الانسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يفرض عليه لزمه أن يتمنه .

قال: وقوله: فما رعوها حق رعايتها، على ضربين أحدهما أن يكونوا فسروا فيما ألزموه أنفسهم ، والآخر وهو الأجود أن يكونوا حين بعث النبي عَيْنِ فلم يؤمنوا به ، وكانوا تاركين لطاعة الله فما رعوا تلك الرهبانية حق رعايتها ، ودليل ذلك قوله: «فا تيناالذين آمنوا منهم أجرهم ، يعنى الذين آمنوا بالنبي عَيْنِ الله وكثير منهم فاسقون » أي كافرون، إنتهى كلام الزجاج .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: ٧٧.

ويعضد هذاماجائت به الرواية عن ابن مسعودقال: كنت رديف رسول الله والمهاتية والمعالية والمهاتية والمعالية والمعالية والمعالية ورسوله اعلم، فقال: ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى عليه السلام يعملون فقلت: الله ورسوله اعلم، فقال: ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى عليه السلام يعملون بمعاصى الله فغضب أهل الايمان فقاتلوهم فهزم أهل الايمان ثلاث مرات ، فلم يبق منهم إلا القليل، فقالوا: إن ظهر نا هؤلاء أفنونا ولم يبق للدين أحد يدعو إليه ، فتعالوا نتفرق في الأرض الى أن يبعث الله النبى الذي وعدنا به عيسى عليه المعنون عبران الجبال وأحداوا رهبانية ، فمنهم من تمسك بدينه ، عبراً والمنات المعالية أماتي وقلت الله ورسوله أعلم ، قال: الهجرة قال: يابن أم عبد أندرى ما رهبانية أماتي وقلت: الله ورسوله أعلم ، قال: الهجرة والجهاد والصالاة و الصورة والحمرة .

وفي حديث آخر عن ابن مسعود أنه وَ اللهُ عَال : من آمن بي وصد قني والمنبعني فقد رعاها حق رعايتها ، ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون ، انتهى .

وقال في النهاية : فيه لا سياحة في الاسلام ، يقال : ساح في الارض يسيح سياحة إذا ذهب فيها وأصله من السيح وهو الماء الجاري أي المنبسط على الارض ، أراد مفارقة الامصاروسكنى البراري وترك شهو دالجمعة والجماعات ، وقيل : أراد الذين يسيحون في الارض بالشر والنميمة والافساد بين الناس ، ومن الأول سياحة هذه الامة السيام قيل للصائم : سايح لأن الذي يسيح في الأرض متعبداً يسيح ولا زاد معه ولا ماء ، فحين يجد يطعم ، والصائم يمضى نهاره لا يأكل ولا يشرب شيئاً فشبته به ، انتهى .

قوله عَلَيْنَ أَحل فيها الطيبات، إشارة إلى قوله تعالى في الاعراف: « الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحر معليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم الآية ، قال الطبرسي قد س سر ه : ويحل عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم الآية ، قال الطبرسي قد س سر ه : ويحل

لهم الطينبات ويحر معليهم الخبائث معناه : يبيح لهم المستلذ ات الحسنة ، ويحر معليهم القبائح وما تعافه الانفس ، وقيل : يحل لهم ما اكتسبوه من وجه طيب ويحر معليهم ما اكتسبوه من وجه خبيث ، وقيل : يحل لهم ماحر معليهم رهابينهم وأحبارهم وما كان يحر مه أهل الجاهلية من البحائر والسوائب وغيرها ، ويحر معليهم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذكر معها « ويضع عنهم إصرهم » أي ثقلهم، شبه ماكان على بنى اسرائيل من التكليف الشديد بالثقل ، وذلك أن الله سبحانه جعل توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا ، وجعل توبة هذه الامة الندم بالقلب حرمة للنبي صلى الله عليه وآله عن الحسن .

وقيل: الاصر هوالعهد الذي كان الله سبحانه أخذه على بني اسرائيل أن يعملوا بما في التوراة عن ابن عباس والضحاك والسدسى ، ويجمع المعنيين قول الزجاج: الاصر ما عقدته من عقد ثقيل.

« والاغلال التي كانت عليهم » معناه ويضع عنهم العهود التي كانت في ذمّتهم ، وجعل تلك العهود بمنزلة الاغلال التي تكون في الاعناق للزومها كما يقال : هذاطوق في عنقك ، وقيل : يريد بالاغلال ما امتحنوا به من قتل نفوسهم في التوبة ، وقرض ما يصيبه البول من أجسادهم وما أشبه ذلك من تحريم السبت ، و تحريم العروق و الشحوم وقطع الاعضاء الخاطئة ، ووجوب القصاص دون الدية عن أكثر المفسرين ، انتهى .

وأفول: استدل أكثرهم أصحابنا على تحريم كثير من الاشياء مما تستقذره طباع أكثر الخلق بهذه الآية وهومشكل، إذ الظاهر من سياق الآية مدح النبي عَلَيْهُ وشريعته بأن ما يحل لهم هو طيب واقعاً وإن لم نفهم طيبه، وما يحر معليهم هو الخبيث واقعاً وإن لم نعلم خبثه كالطعام المستلذ الذي يكون من مال اليتيم أو مال السرقة تستلذ والطبع وهو خبيث واقعاً، وأكثر الادوية التي يحتاج الناس إليها في

وحراً م فيها الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلالالتي كانت عليهم ، ثم افترض عليه فيها الصالاة والزكاة والصليام والحج والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر والحلال

غاية البشاعة وتستقذرها الطبع ولم أرقائلاً بتحريمها ، فالحمل على المعنى الذى لا يحتاج إلى تخصيص ويكون موافقاً لقواعد الامامية من الحسن والقبح العقلية بن أولى من الحمل على معنى لابد فيه من تخصيصات كثيرة ، بل ما يخرج منهما أكثر مما يدخل فيهما كما لا يخفى على من تتبع مواردهما ، ويمكن أن يقال : هذه الآية كالصريحة في الحسن والقبح العقلية بن ولم يستدل بها الاصحاب رضى الله عنهم .

وقيل: الأصرالثقل الذي يأصر حاملة أي يحبسه في مكانه لفرط ثقله ، وقال الزنخشري: هو مثّل لثقل تكليفهم وصعوبته ، فحو اشتراط فتل الانفس في صحيّة توبتهم وكذلك الأغلال مثل لما كان في شرايعهم من الاشياء الشاقيّة نحوبت القضاء بالقصاص عمداً كان أوخطاء أ ، من غير شرع الدية ، وقطع الاعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب، وإحراق الغنائم وتحريم العروق في اللحم ، وتحريم السبت .

وعن عطا : كانت بنو اسرائيل إذا قامت تصلّى لبسوا المسوح وعُلُوا أيديهم إلى أعناقهم ، وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة ، انتهى .

قوله عَلَيْهُ ، ثم افترض عليه ، أي على نبيتنا وَالْمُثَارُ « فيها » أي في الفطرة التي هي ملته ، وكأن م للتفاوت في الرتبة ، وقيل : المراد بالحلال ما عدى الحرام فيشمل الاحكام الاربعة ، والمراد بالفرائض المواريث ذكرت تأكيداً ، أومطلق الواجبات وقيل : الفرائض ماله تقدير شرعي من المواريث وهي أعم منها ومن غيرها مماليس له تقدير ، وقيل : المراد بالفرائض ما فرض من القصاص بقدر الجناية ، وقوله : وذاده الوضوء ، يدل على عدم شرع الوضوء في الامم السابقة ، وينافيه ماورد في تفسير قوله تعالى : وفطفق مسحاً بالسوق والاعناق » أنهم مسحوا ساقهم وعنقهم وكان ذلك وضوئهم إلا أن يقال : المراد زيادة الوضوء كما في بعض النسخ ، وزيادة الوضوء عطفاً

والحرام والمواريث والحدود والفرائض و الجهاد في سبيل الله وزاده الوضوء وفضَّله بفاتحة الكتابوبخواتيم سورة البقرة والمفصَّلوأحل ً له المغنموالفيء ونصره بالرُّعب

على الجهاد، وقوله عَلَيْتُ ؛ وفضّله، إشارة إلى ما روى عن النبى وَاللّهُ أنه قال : اعطيت مكان النوراة السبع الطول ، ومكان الانجيل المثاني، ومكان الزبور المئين ، وفضّلت بالمفصّل، وفي رواية واثلة بن الاصقع : وأعطيت مكان الانجيل المئين، ومكان الزبور المثاني ، وأعطيت فاتحة الكتاب وخوانيم البقرة من تحت العرش لم يعطها نبى قبلى، وأعطاني ربني المفصّل نافلة.

قال الطبرسي (ره) فالسبع الطول البقرة و آل عمران و النساء و المائدة و الانعام والاعراف والانفال مع التوبة ، لائهما تدعيان القرينتين ، و لذلك لم يفصل بينهما بالبسملة وقيل: ان السابعة سورة يونس ، والطول جمع الطولي تأنيث الاطول وإنها سميت هذه السور الطول ، لائها أطول سور القرآن وأمّا المثاني فهي السور التالية للسبع الطول ، أو لها يونس وآخرها النحل ، وإنّها سميت المثاني لا نها ننت الطول أي تلتها ، و كان الطول هي المبادي و المثاني لها ثواني و واحدها مثنى مثل المعنى والمعاني ، وقال الفر أء ، واحدها مثناة ، و قيل : المثاني سور القرآن كلها طوالها و قصارها ، من قوله تعالى : « كتاباً متشابهاً مثاني » (۱) وأمّا المئون فهي كل سورة تكون نحواً من مأة آية أو فوق ذلك ، أو دوبنه ، وهي سبع سور أو لها سورة بني اسرائيل وآخرها المؤمنون ، وقيل ، ان المئين : ماولي السبع الطول ثم المثاني بعدها و هي التي تقصر عن المئين و تزيد على المفصل و سميت مثاني لأن المئين مبديها ، وأمّا المفصل فما بعد الحواميم من قصار السور إلى آخر الفرآن ، سميت مفصالاً لكثرة الفصول بن سورها بيسم الله الرحمن الرحيم ، انتهى

و اقول: اختلف في أو للطفصال فقيل: منسورة ق و قيل من سورة على الله المؤلفة وقيل من سورة على الله المؤلفة وقيل من سورة الفتح، وعن النووى: مفصل الفرآن من على إلى آخر الفرآن، و في قصاره من الضعى إلى آخره، و مطولانه إلى عم و متوسطاته إلى الضحى، و في

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : ٢٣ .

# وجعل له الأرضمسجداً وطهوراً وأرسله كافَّة إلى الأبيض والأسود والجنَّ والأبنس

الخبر: المفصِّل ثمان وستون سورة و سيأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب القرآن .

د أحل له المغنم » في النهاية : الغنمية والغنم والمغنم والغنائم هوماأصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب ، و قال : الفيء ماحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد ، وأصل الفيء الرجوع ، يقال: فاء يفيء فئة وفيوءاً كا ننه في الاصل لهم ثم وجع إليهم ، انتهى .

أقول: ويحتمل أن يكون المساد بالمغنم المنقولات وبالفي الأراضي سواء أخذت بحرب أملا، وعلى التقديرين في قوله توسيع أى أنه ولا هل بيته وأهنته ، ويحتمل أن يكون اللا مسببية لاصلة للاحلال ، فيكون من أحل له غير مذكور ، فيشمل الجميع ، و الاختصاص لما مر أن الامم السابقة كانوا لاتحل لهم الغنيمة بلكانوا يجمعونها فتنزل نازمن السماء فتحرقها ، وكان ذلك بلية عظيمة عليهم حتى كان قديقم فيها السرقة ، فيقع الطاعون بينهم فمن الله على هذه الامنة باحلالها « ونصر ، بالرعب مع قلة العدد و العدة وكثرة الاعداء وشدة بأسهم ، والرعب الفزع والخوف فكان الله تعالى يلقى رعبه في قلوب الأعداء حتى إذا كان بينه و بينهم مسيرة شهر هابوه و فزعوا منه .

« وجعل له الأرض مسجداً » أى مصلّى يجوز لهم الصلوة في أى موضع شاءوا بخلاف الأمم السابقة فان صلاتهم كانت في بيعهم و كنائسهم إلا من ضرورة « وطهوراً أي مطهراً وما يتطهر به تطهر اسفل القدم والنعل و محل الاستنجاء و تقوم مقام الما عند تعد ره في التيمسم ، والمراد بكونها طهوراً أنها بمنزلة الطهور في استباحة الصلاة بها ، و حمله السيّد (ره) على ظاهره فاستدل بها على ماذهب إليه أن التيمسم يرفع الحدث الى وجود الماء.

« و أرسله كافة » اشارة الى قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس » و كافة في الآية امّا حال عمّا بعدها ، أى الى الناس جميعاً ، ومن لم يجو ّز تقديم الحالعلى مرآة العقول ـ ع ـ

وأعطاه الجزية وأسر المشركين و فداهم، ثم ّكلف مالم يكلّف أحد من الانبياء،

ذى الحال المجرور قال: هى حال عن الضمير المنصوب في أرسلناك ، والتاء للمبالغة أو صفة لمصدر محذوف ، أى إرسالة كافة ، أو مصدر كالكاذبة و العاقبة ، ولعل الأخيرين في الخبر أنسب ، وظاهره أن غيره المستقل لم يبعث إلى الكافة وهو خلاف المشهور، ويحتمل أن يكون الحصر إضافياً أويكون المراد به بعثه على جميع من بعده إذلانبي بعده بخلاف ساير أولى العزم فانهم لم يكونوا كذلك ، بل نسخت شريعتهم .

«الأبيض والاسود» العجم والعرب أوكل من اتسف باللونين ليشمل جميع الناس قال في النهاية: فيه بعثت إلى الأحر والأسود، أي العجم والعرب، لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة و البياض، وعلى ألوان العرب الأدمة والسمرة، وقيل: الجن والانس، وقيل: أراد بالأحر الأبيض مطلقا فإن العرب تقول: إمرأة حراء أي بيضاء ومنه الحديث أعطيت الكنزين الأحر والأبيض، هي ما أفاء الله على أمّته من كنوز الملوك، فالأحر الذهب و الأبيض الفضة، والذهب كنوز الروم لأنه الغالب على المهودهم، والفضة كنوز الأكاسرة لأنها الغالبة على نقودهم، وقيل: أراد العرب و العجم جمعهم الله على دينه وملته، انتهى.

و الكلام في إختصاص البعث على الجن و الانس به وَالنَّوْعَ كَالكلام فيما سبق و يدل الخبر أيضاً على إختصاص الجزبة و الأس والفداء ، و الجزبة : المال الذي يقر ده الحاكم على الكتابي إذا أقر ه على دينه ، وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله وأسره ، والفداء بالكسروالمد ، وبالفتح والقص ، فكأن الأسير بالمال الذي قر ده الحاكم عليه يقال : فداه يفديه فداءا ، ثم كلف على بناء المفعول وثم هناأيضا مثل ماسبق لأن هذا التكليف أعظم التكاليف وأشقها فقد ثبت والوثيث في حرب أحد وحنين بعد إنهزام أصحابه مص حاً باسمه لايبالي شيئا ، وأنزل عليه سيف من السماء أي ذوالفقاد أو غيره ، وكونه بلاغمد تحريص على الجهاد وإشارة إلى أن سيفه ينبغي أن لا يغمد ، وقيل السيف عبارة عن آية سورة برائة : « فا ذا انسلخ الأشهر الحرم أن لا يغمد ، وقيل السيف عبارة عن آية سورة برائة : « فا ذا انسلخ الأشهر الحرم

وأنزل عليه سيف من السماء ، في غير غمد وقيل له : « قاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا تنسك » (١) .

۲ ـ عد ّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهر ان قال : قلت لا بى عبدالله على قول الله عز وجل تا « فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرئسل ، (۲) فقال : نوح و إبراهيم وموسى وعيسى وعلى صلى الله عليه وآله وعليهم ، قلت : كيف صاروا أولى العزم ؟ قال : لأن نوحاً بعث بكتاب وشريعة ، وكل من جاء بعد فوح أخذ بكتاب نوح و شريعته ومنهاجه ، حتى جاء

فاقتلوا المشركين » فانه يقال لها آية السيف و كونه من غير غمد كناية عن أنها من المحكمات ، ولايخشي بعده .

والغمد بالكس الغلاف، وقال البيضاوى: ﴿ قاتل فيسبيل الله الله اي إن تثبّطوا وتركوك وحدك ﴿ لا تكلّف إِلا نفسك الله فعل نفسك لايض ك مخالفتهم وتقاعدهم فتقد م إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد، فان الله ناصرك لا الجنود.

الحديث الثاني: موثق.

و فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ، قال الطبرسي قد سرس مأي فاصبر يا على أذى هؤلاء الكفّار على ترك إجابتهم لك كما صبر الرسل ، و «من » هذا تبيين الجنس فالمراد جميع الأنبياء لأنهم عزموا على أداء الرسالة وتحمّل أعبائها ، و قيل: أن من هيهنا للتبعيض ، وهو قول أكثر المفسّرين ، والظاهر في روايات أصحابنا، ثم اختلفوا فقيل : هم من أتى بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقديمه ، وهم نوح و

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الاحقاف : ٣٥ .

إبراهيم تُلَيِّكُمُ بالصحفُ و بعزيمة ترك كتاب نوح لاكفراً به فكل نبي جا، بعد إبراهيم تُلَيِّكُمُ أخذ بشريعة إبراهيم ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى بالتوراة وشريعته ومنهاجه، وبعزيمة ترك الصحف وكل نبي جاءبعد موسى تُلَيِّكُمُ أخذبالتوراة وشريعته ومنهاجه، حتى جاءالمسيح بالانجيل وبعزيمة ترك شريعة موسى و منهاجه فكل نبي جاء بعد المسيح أخذ بشريعته و منهاجه ، حتى جاء على تَالَيْنَا فجاء بالفرآن وبشريعته ومنهاجه فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحراهه حرام إلى يوم القيامة، فهؤلاء أدلوا العزم من الرسل عَلَيْنَا .

إبراهيم و موسى و عيسى وعلى صلى الله عليه و عليهم عن ابن عبّاس وقتادة وهوالمروى عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليه الله الله وهم سادة النبيّين وعليهم دادت رحى المرسلين وقيل : هم ستّة أوح صبر على أذى قومه وإبراهيم صبر على الناد ، وإسحق صبر على الذبح و يعقوب صبر على فقد الولد و ذهاب البصر و يوسف صبر على البش والسجن وأيدوب صبر على البش والسجن وأيدوب صبر على الضرّعن مجاهد ، وقيل : هم الذبن أمروا بالجهاد والقتال واظهروا المكاشفة و جاهدوا في الدبن عن السدّى و الكلبي ، و قيل : هم أربعة ابراهيم و نوح و هود و رابعهم على والدبن عن السدّى و العزم هو الوجوب و الحتم وأولو اللعزم من الرسل هم الذبن شرعوا الشرابع و أوجبوا على الناس الأخذ بها و الانقطاع عن غيرها ، إنتهى .

قوله ﷺ: لا كفراً به أى إنكار الحقية بل ايماناً به وبصلاحه في وقت دون الآخر ، وللنسخ مصالح كثيرة ، والعبد مأمور بالتسليم ، وكان من جملتها ابتلاء الخلق واختبارهم في ترك ماكانوا متمستكين به .

قوله: ومنهاجه، كأنَّه إشارة إلى قوله تعالى: « لكلَّ جعلنا منكم شرعة و منهاجاً » (١).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٧٨.

### ﴿ باب ﴾

### نه الاسلام عائم الاسلام عائم

۱ ـ حد تنى الحسين بن عبر الأشعري ، عن معلى بن عبر الزيادي ، عن الحسن بن على الوشاء قال : حد تنا أبان بن عثمان عن فضيل عن أبى حمزة عن أبى جعفر الحجيّ الله الله الله الله على خمس : على الصّلاة و الزّكاة و الصّوم و الحجّ و الولاية ، ولم يناد بشىء كما نودى بالولاية .

#### باب دعائم الاسلام

قال الجوهري: الدعامة عماد البيت الذي يقوم به .

الحديث الأول: ضعيف على المشهور.

« بنى الاسلام على خمس » يحتمل أن يكون المراد بالاسلام الشهادتين ، و كأنهما موضوعتان على هذه الخمسة لاتقومان إلا بها ، أو المراد بالاسلام الايمان ، والمراد بالبناء عليها كونها أجزائه وأركانه فحينئذ يمكن أن يكون المراد بالولاية ما يشمل الشهادتين أيضا ، أويكون عدم ذكر الشهادتين لظهورهما ، وأماذكر الولاية التي هي من العقائد الايمانية مع العبادات الفرعية مع تأخيرها عنها إما للمماشاة مع العامة ، أو المراد بالولاية وفور المودة و المتابعة اللتان هما من مكم الاتالايمان أو المراد بالأربعة الاعتقاد بها و الانقياد لها ، فتكون من أصول الدبن لأنها من ضرور بات المذهب ، وإنكار كل منها كفر و الأول أظهر كما لا يخفى

«كما نودى بالولاية» أى في يومالغدير كما سيأتى، أو في الميثاق وهوبعيد، و الولاية بالكسر الامارة وكونه أولى بالحكم والتدبير، وبالفتح المحبّة والنصرة وهنا محتملهما. على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن عجلان أبي صالح قال : قلت لا بي عبدالله تَلْقَالَىٰ : أوقفنى على حدود الإيمان ، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن على أرسول الله و الإقرار بما جاء به من عندالله و صلاة الخمس وأداء الزكاة و صوم شهر رمضان و حج " البيت و ولاية وليا عداوة عدو نا والدخول مع السادقين .

٣ ـ أبوعلى الأشعري ، عن الحسن بن على الكوفي ، عن عبّاس بن عامر، عن أبان بن عشمان ، عن فضيل بن يساد ، عن أبى جعفر عَلَيَكُم قال : بنى الإسلام على خمس : على الصّلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية ، فأخذ النّاس بأدبع وتركوا هذه ـ يعنى الولاية . :

٢ ــ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن

#### الحديث الثاني: صحيح.

وحدود الايمان هنا أعم من أجزائه وشرائطه ومكم الاته والاقرار بما جاء من عند الله إجمالاً قبل العلم وتفصيلا بعده كما سيأتى تحقيقه إنشاء الله ، والدخول مع الصادقين متابعة الأثم قم الصادقين في جميع الاقوال والافعال أى المعصومين كما قال سبحانه: « و كونوا مع الصادقين » (١) وقد مر "الكلام في تلك الآية في كتاب الحجة .

الحديث الثالث: موثّق كالصحيح وقد مرّ شرحه.

وقال بعضهم يعنى أدخل هذه الاعمال في حقيقة الاسلام، و اعتبرت فيه و عد تاركها من الكفاد، والولاية بالفتح بمعنى المحبّة و المودّة و هي المراد بهافي الحديث السابق، ولهذا لم يكتف بها حتى أردفه بقوله والدخول مع الصادقين، وبالكسر تولى الأمم ومالكيّة التصرّف فيها وهو المراد بها هيهنا، انتهى .

والظاهر ان ّ « يعني » كلام الراوى ويحتمل المصنَّف على بعد .

الحديث الرابع: مجهول.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١١٩.

العرزمي ، عن أبيه ، عن الصادق الطِّيِّكُمُ قال : قال : أثافي الاسلام ثلاثة : السلاة والزكاة والولاية ، لا تصح واحدة منهن إلا " بصاحبتيها .

۵ - على بن إبراهيم ، عن أبيه وعبدالله بن الصلت جميعاً ، عن حاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر تَمَلَيَّكُم قال: بنى الاسلام على خمسة أشباء : على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، قال فرارة : فقلت : وأى شيء منذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل ، لا نها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن ، قلت : مم الذي يلى ذلك في الفضل ؟ فقال : الصلاة إن رسول الله والدينا قال : الصلاة عمود دينكم ، قال : قلت : ثم الذي يليها في الفضل ؟ قال : الزكاة لا نه قرنها بها و بدأ

والانافي جمع الانفية بالضم والكسر، وهي الاحجاد التي توضع عليها القدد وأقلها ثلاثة و إسما اقتصرفي هذا الحديث على هذه الثلاث لا تنها أهمتهن ، وإشتراط صحة الصلاة والزكوة بالولاية ظاهر.

الحديث الخامس: صحيح.

ولا ربب في أن الولاية و الاعتقاد بامامة الأئمة عَلَيْهِ و الا ذعان لهامن جملة أصول الدين وأفضل من جميع الأعمال البدنية لأنها مفتاحهن أى بها تفتح أبواب معرفة تلك الامور وحقايقها وشرايطها وآدابها ، أو مفتاح قبولهن والوالى اى الامام المنصوب من قبل الله وهوالدليل عليهن عدل من قبل الله الناس على آدابهم واحكامها والعمود الخشبة التي يقوم عليها البيت ، ويمكن أن يكون شبه الدين بالفسطاط واثبت العمود له على سبيل المكنية والتخييلية ، فاذاذال العمود لا ينتفع بالفسطاط لا بغشائه ولا بطنبه ولا بوتده ، فكذلك مع ترك الصلاة لا تنتفع بشيء من أجزاء الدين كما ص حر بهذا التشبيه في أخبارا خر ، والمراد بالصلاة المفروضة أوالخمس كما م وسيأتى في آخر الخبر ما يدل عليه .

قوله ﷺ: لأنته قرنها بها ، استدلال على أن فضل الزكاة بعد الصلاة و قبل غيرها بمجموع مقارنتها في الذكر مع البدائة بذكر الصلاة ثم أكّد الجزء الاخير

بالصلاة قبلها وقال رسول الله عَلَيْهِ الزكاة تذهب الذنوب. قلت: والذي يليها في الفضل ؟ قال: الحج ، قال الله عز وجل : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين (١) وقال رسول الله وَالله الله عنى عن العالمين (١) وقال رسول الله والله عنى عن العالمين (١) وقال رسول الله والمن كفر فان الله عنى عن العالمين (١) وقال رسول الله والمن كفر فان الله عنى عن العالمين (١) وقال رسول الله والمن كفر فان الله عنى عن العالمين (١) وقال رسول الله والمن كفر فان الله عنى عن العالمين (١)

بذكر الحديث، وليس هو دليلا تاماً على الافضلية لا ن الحج أيضاً يذهب الذنوب الا أن يقال أنه على أن الا ذهاب الذي يحصل في الزكاة أقوى مسايحصل في الحج ثم استدل تليك على فضل الحج بتسميته تعالى ترك الحج كفراً وترك ذكر العقاب المترتب عليه، و ذكر الاستغناء الدال على غاية السخط قال البيضاوي: ولله على الماس حج البيت ، أى قصده للزيارة على الوجه المخصوص، و قرء حزة و الكسائي و عاصم وفي دواية حفص حج بالكسر وهولغة نجد « من استطاع إليه سبيلا، بدل من الناس مخصص له « ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » وضع كفر موضع من لم يحج تأكيداً لوجوبه و تغليظاً على تاركه ، ولذلك قال والمدائل على ماتولم من لم يحج فليمت إن شاء يهوديداً أو نصرانياً.

وقد اكد أمر الحج في هذه الآية من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر وإبرازه في [صورة]الاسمية و إبراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله فيرقابالناس وتعميم الحكم أولا وتخصيصه ثانياً فانه كايضاح بعد ابهام ، و تثنية و تكرير للمراد وتسمية ترك الحج كفراً من حيث أنه فعل الكفرة و ذكر الاستغناء فانه في هذا الموضع ممنا يدل على المقت و الخذلان ، وقوله : عن العالمين ، يدل عليه لما فيهمن مبالغة التعميم و الدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان ، والاشعار بعظم السخط لأنه تكليف شاق جامع بين كسر النفس و إتعاب البدن وصرف المال و التجر دعن الشهوات والاقبال على الله .

قوله: من عشرين صلاة نافلة فيه دلالة على أن المراد بالصلاة المفضلة في أو ل الخبر الغريضة .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٩٧ .

واعلم أنّه يسكل الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في فضل الصلاة و الحج فقدروى الخاص والعام عن الصادق عَلَيْتُ وعن النبي وَ النبي وَ الله على فريضة خير من بيت مملو «ذهباً يتصد ق منه حتى يفني ، وحي على خير العمل في الأذان متواتر ، وروى أن الحج أفضل من الصلاة، و الصيام ، لأن المصلى يشتغل عن أهله ساعة وان الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم ، و إن الحاج يشخص بدنه ويضحى نفسه و ينفق ماله ويطيل الغيبة عن أهله لا في مال يرجوه ولا إلى تجارة ونحو ذلك من الاخبار ، مع أنّه إشتهر في الرواية إن أفضل الأعمال أحزها .

ويمكن الجواب عنه بوجوه: الأول: ما يومى إليه هذا الخبر أن المفضلة من الصلاة الفريضة ، والمفضل عليها النافلة اوالحج المفضل هوالفريضة وأن المفضل عليها لنافلة ، أوالمفضلة من الصلاة الفرايض اليومية ، والمفضل عليها سائرها كما يرشد إليه تخصيص الأذان والاقامة المشتملين على حي على خير العمل باليومية .

الثاني: حمل الثواب في الصلاة على التفضيلي، وفي الحج على الاستحقاقي العرفي لا الواقعي كما حقيقنا في الكتاب الكبير.

الثالث: أن يراد بالحج الذي فضَّلت الصلاة عليه ، حج ساير الامم .

الرابع : ما قيل : ان المرادأ ته الوصرف زمان الحج والعمرة في الصلاة كان أفضل ولا يخفى عدم جريانه في أكثر الأخبار .

الخامس: أن يقال: أنه يختلف الاحوال والاشخاص كما نقل أن النبي عَلَيْهُ الله النبي عَلَيْهُ الله النبي عَلَيْهُ الله الله المنال أي الأعمال أفضل ؟ فقال: بر الوالدين ، وسئل أي الاعمال أفضل ؟ فقال: حج مبرور ، فخص كل سائل بما يليق بحاله من الأعمال فيقال: كان السائل الا و ل عاجزاً عن الحج ولم يكن له والدان فكان الأفضل بحسب حاله الصلاة ، والثاني كان له والدان محتاجان إلى بر فكان الأفضل له ذلك ، وكذا الثالث .

خير منعشرين صلاة نافلة و منطاف بهذا البيت طوافاً أحصى فيه أسبوعه و أحسن ركعتيه غفرالله له وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة ماقال قلت: فماذا يتبعه ؟ قال : الصوم .

السادس: أن يقال: لكل منهما جهة فضل ليس ذلك للآخر ولا يغنى شيء منهما عن الآخر فانه إذا كانت الصلاة أفضل الأعمال لا يغني عن الصوم لا أن اله تأثيراً في الايمان و كما له ليس في الصلاة كما أن الاغذية البدنية كالخبز والهاء لايغني شيء منهما عن الآخر فصح أن يقال صلاة واحدة خير من عشر بن حجة لا نه يترتب على الصلاة الواحدة أثر لايترتب ذلك على عشر بن حجة ، وصح العكس أيضاً إذ يؤثر الحج الواحد في النفس أثراً لا يؤثر عشرون صلاة مثله ، وقد بسطنا القول في ذلك في كتابنا الكبير.

وأمّا حديث أفضل الأعمال أحمزها على تقدير تسليم صحـَّته المراد به أن "أفضل كل نوع من العمل أحمز ذلك النوع كالوضوء في البرد وفي الحر ، و الحج ماشياً وراكباً والصوم في الصيف و الشتاء وأشباهها ، وما قيل : من أن الصلاة مع مقد ماتها من معرفة آدابها وتحصيل المسائل المتعلقة بها أحمز من الحج فهو ضعيف فان للحج أيضاً مسائل كثيرة لايمكن تحصيلها في سنين متطاولة .

وهيهنا اشكال آخروهو أن الحج مشتمل على الصلاة أيضاً ، وإن كان مندوباً فالصّلاة فيه فرض فما معنى تفضيل الصلاة الفريضة على عشرين حجَّة .

و اجيب عنه بأن المراد الحج إلا صلاة ، واعترض عليه بأن الحج بلا صلاة باطل فلا فضل له ، فكيف يفضل عليه الصلاة ؟ و الجواب أن المراد الحج مع قطع النظر عن الصلاة وثوابها ، لا الحج الذي لم تكن معه صلاة ، و هذا الاشكال ينحل بكثير من الاجوبة المتقد مة عن الاشكال الاو للاسياما تخصيص الصلاة بالفرائض البومية فلا تغفل .

قوله: أحصى فيه اسبوعه، أى حفظها من غير زيادة ولا نقصان ولا سهوولاشك « وأحسن ركعتيه » أى يفعلهما في وقتهما ومكانهما مع رعاية الشرائط و الكيفيات فلت: وما بال الصوم صارآخر ذلك أجمع ؟ قال: قال رسول الله عَلَمْهُ السوم جنه من النّار، قال: ثم قال: إن أفضل الأشياء ما إذا فاتك لم تكن منه نوبة ون أن ترجع إليه فتؤد يه بعينه، إن الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقعشي ون أن ترجع إليه فتؤد يه بعينه، إن الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقعشي ون

والآداب المرعية فيهما « وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة ما قال » أشار بذلك إلى ما جاء في ثواب عبادة اليومين وفضل الوقوف بالمشعرين أو فضل الحج و كونه سبباً لحط السيئات ورفع الدرجات ، قوله : فما ذا يتبعه ، وفي بعض النسخ : بما ذا يتبعه اى الرب أو المكلف ، ولا ينخفى أن هذا السؤال لافائدة فيه . لأنه مع ذكر العوم أو لا في الأعمال المعدودة وتفضيل ما سواه علم أن الصوم بعدها إلا أن يكون ذلك تمهيداً للسؤال الثاني أو يقال : لمن لم يكن كلامه تَليَّكُمُ أو لا صريحاً في كون تلك الأعمال أفضل من غيرها فهذا السؤال لاستعلام أنه هل بين الصوم والحج عمل يكون أفضل منه .

قوله: قال: قال رسول الله عَلَيْمَا ، في بعض النسخ و قال رسول الله عَلَيْمَا في فيكون من كلام الراوى، أى كيف يكون مؤخراً عنها وقد قال رسول الله عَلَيْمَا فيه فلك وعلى النسخة الاخرى لعله إنها ذكر عَلَيْنَ حديثاً في فضل الصوم رفعاً لما عسى أن يتوهم السائل أنه مما لافضل فيه ، أو أنه قليل الأجر وكونه جنة من النار لأن أعظم أسباب النار هو الشهوات ، و الصوم يكسرها ، و الظرف متعلق بجنة لتضمنه معنى الوقاية أو السر أو التبعيد ، و في النهاية فيه : الصوم جنة أي نفي صاحبه مما يؤذيه من الشهوات ، و الجنة الوقاية ثم ذكر عَلَيْنَ للفضل قاعدة كلية وهو أن الأفضل ما لم يقم شيء آخر مقامه .

وكان المراد بالتوبة هنا المعنى اللغوى أي الرّجوع، أو أطلقت على ما ينوب مناب الشيء مجازاً أوأنه تَلْيَكُم لمنّا أطلق الدنب على الشرك وإن كان لعدر أطلق على ما يتداركه التوبة. قوله: أو قصرت، يعنى في شيء من شرائطه أو أركانه، والحاصل أنّه تَلْيَكُم أشار إلى أقسام الفوت وأحكامه إجمالاً، لا أنّ الفوت إمّا للعدر مثل المرض

مكانها دون أدائها وإن الصوم إذا فاتك أوقض تأوساف قيه أد يت مكانه أياماً غيرها وجزيت ذلك الذ نببصدقة ولاقضاء عليك وليس من تلك الأربعة شيء يجزيك مكانه غيره، قال: ذروة الأمر وسنامه و مفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، إن الله عز وجل يقول: «من يطع الرسول فقد أطاع

و غيره أو التقصير أو التعمد في تركه ، أو السفر و شبهه ، و اللازم إمّا الفضاء فقطأو الكفّارة فقط أو هما معاً أو لا هذا ولا ذاك ، وتفصيله في كتب الفروع ، والغرض بيان الفرق بين الصوم و الاربعة الباقية بأنّ الاربعة لا تسقط مع الاستطاعة و الصوم يسقط في السفر مع القدرة عليه ، وذكر السفر على المثال ، ويمكن أن يكون عدم ذكر المرض لا نّه قد ينتهي إلى حال لا يقدر على الصوم فيه ، ومع السقوط في السفر يؤدّي مكانه أيناماً ، و قد يسقط القضاء أيضاً كما إذا استمر مرضه إلى رمضان آخر .

وكان فيه دلالة على بطلان قول من قال أن "فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة أداءاً وقضاءاً ويحتمل أن يكون ذكل الشق الاول إستطراداً و يكون الغرض أن الصوم إذا فات قد يجب قضاؤه وقد لا يجب ويسقط أصلا ، بخلاف الاربعة فا ينها لا تسقط بحيث لا يجب قضاؤها ، فقوله : و جزيت مقابل لقوله أد يت أى وقد يكون كذلك .

فان قلت: صلاة الحائض أيضاً ليس لها قضاء؟ قلت: هناك لم يتعلّق الوجوب بها أصلا لا أداءاً ولا قضاءاً ولا بدلا، وهيهنا عوض عن الصوم بشيء، فيدل على أن للصّوم عوضاً يقوم مقامه.

وذروة الشيء بالضم و الكسر أعلاه ، و سنام البعير كسحاب معروف و يستعار لأ رفع الاشياء ، والمراد بالامر الدين ، وبطاعة الامام إنقياده في كل أمر ونهي ، ولما كان معرفة الامام معطاعته مستلزم لمعرفة ساير أصول الدين وفروعه فهي كأنهاأرفع أجزائه ، وكالسنام بالنسبة إلى ساير أجزاء البعير، وكالمفتاح الذي يفتح به جميع الامور المغلقة ، و المسائل المشكلة و كالباب لقرب الحق سبحانه ، وللوصول إلى مدينة علم

الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظاً » (١) أما لوأن "رجلاً قام ليله وصام نهاده و تصد ق بجميع ماله وحبح جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه ، ماكان له على الله جل وعز "حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان ، ثم قال : أولئك المحسن منهم يدخله الله الجن ففل رحمته .

ع ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيسى بن السري أبى اليسع قال: قلت لا بي عبدالله عَلَيْكُما : أخبر ني بدعائم الإسلام التي لا يسع

الرسول عَيْدُولَ وتوجب رضا الرحمن ، ولا يحصل إلاّ بها .

و الضمير في قوله: بعد معرفته راجع إلى الامام ، ويحتمل رجوعه إلى الله و الاستشهاد بالآية لجميع ما ذكر أو للاخير إمّا مبني على أن الآية إنّما نزلت في ولاية الائملة عَلَيْهِ ، أو على أن طاعة الإمام هي بعينها طاعة الرسول إمّا لانه أمر بطاعته أو أنّه نائب منابه ، فحكمه حكم المنوب عنه و قيل : لان الرسول في الآية شامل للإمام وهو بعيد .

قوله عَلَيْكُ : ما كان له على الله حق في نوابه، لانه لا تشمله آيات الوعد لانه إنسماوعد المؤمنين الثواب بالجنة وهو ليس من المؤمنين فلا يستحق الثواب بمقتضى الوعدأيا وإن كان المؤمنون المحسنون أيضاً لايستحقون الثواب بأصل أهمالهم ، لكن يجب على الله إثابتهم بمقتضى وعده .

قوله عَلَيْكُمْ: أولئك المحسن منهم ، الظاهر أنه إشارة إلى المخالفين ، والمراد بهم المستضعفون فانهم مرجون لامرالله ، ولذا قال : بفضل رحمته في مقابلة قوله : ما كان له على الله حق لوعده ، والمستضعفون كان له على الله حق لوعده ، والمستضعفون ليس لهم على الله حق لائه لم يعدهم الثواب بلقال : إمّا يعذ بهم وإمّا يتوب عليهم ، فان أدخلهم الجندة فبمحض فضله ، و يحتمل أن يكون إشارة إلى المؤمنين العارفين اى إنما يدخل المؤمنين الجندة وإدخالهم أيضاً بفضله لا باستحقاقهم و الاور أظهر .

الحديث السادس: صحيح بسنديه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٨٠.

أحداً التقصير عن معرفة شيء منها ، الذي من قصر عن معرفة شيء منها فسد دينه ولم يقبل [ الله ] منه عمله ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه و قبل منه عمله ولم يضق به مما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهله ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بأن على أرسول الله والم قوال بما جاء به من عندالله وحق في الأموال الزكاة ؛

قوله عَلَيْكُ : ولم يضق به ، الباء للتعدية و من في قوله ممنا هو فيه ، للتبعيض وهومعمدخوله فاعل لم يضق أى لم يضيق عليه شيء ممنا هو فيه ، ويمكنأن يقرأ لجهل بالتنوين ، و شيء بالرفع ، فشيء فاعل لم يضيق ، وفي بعض النسخ « فيما »مكان « ممنا » فلعل الاخير فيه متعين ، وفي بعض النسخ ولم يض به فيمكنأن يقرء على بناء المجهول ، و « جهله » فعل ماض ومن في ممنا صلة الضرر ، أو على بناء الفاعل وجهله على المصدر فاعله ، و «من » إبتدائينة يقال : ض « وض « به ، وفي تفسير العياشي ولم يض ماهو فيه بجهل شيء من الامور إن جهله ، وقيل : يعني لم يضق أولم يض به من أجل ماهو فيه من معرفة دعائم الاسلام و العمل بها جهل شيء جهله من الامور التي ليست هي من الدعائم ، فقوله : ممنا هو فيه ، تعليل لعدم الضيق أوالضرر وقوله : لجهل شيء تعليل للفيق أوالضر و وقوله : جهله صفة لشيء ، وقوله :من الامور عن غير الدعائم من شعائر الاسلام ، انتهي . ولا يخفي ما فيه .

« وحق في الاموال » إمّا مجرور بالعطف على ما جاء والزكاة بدله ويكون تخصيصاً بعد التعميم ، وربّما يخص ما جاء بالصلاة والزكاة وسائل الاخبار المتقد مة وهو بعيد ، وإمّا مرفوع بالخبربيّة للزكاة والزكاة مبتدء ، و يمكن أن يقرء حق على بناء الماضى المجهول ، وعلى التقديرين الجملة معترضة للتأكيد و التبيين وإنّما لم يذكر الصلاة لظهور أمرها فاكتفى عنها بما جاء به ، و أمّا رفعه بالعطف على الشهادة كما قيل فهو بعيد ، لأنّه عَلَيْكُ لم يتعرّض فيه لسائل العبادات بلاقتصر فيه على الاعتقادات ، و قيل : أراد عَلَيْكُ بالولاية المأمور بها من الله بالكسر الامارة وأولوية التصرّف ، وبالام بها ما ورد فيها من الكتاب و السنية كلا ية المذكورة في

والولاية التي أمر الله عز وجل بها: ولاية آل على عَلَيْكُمْ ، قال: فقلت له: هل في الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به؟ قال: نعم قال الله عز وجل : «يا أيسها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم»(١) وقال رسول الله

هذا الحديث ، وكآية ﴿ إِنَّمَا وَلَيْنَكُمُ اللهُ ﴾ وحديث الغديروغير ذلك ؛ أقول: بلالولاية بالفتح بمعنى المحبَّة و النصرة والطاعة وإعتقاد الامامة هنا أنسب كما لايخفي .

قوله: هل في الولاية شيء دون شيء ، أقول : هذا الكلام يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد هل في الامامة شرط مخصوص و فضل معلوم يكون في رجل خاص من آل على بعينه يقتضى أن يكون هوولى الامر دون غيره يعرف هذا الفضل لمن أخذ به أى بذلك الفضل و ادّعاه و ادّعى الامامة فيكون من أخذ به الامام أو يكون معروفاً لمن أخذ و تمستك به وتابع إماماً بسببه ، و يكون حجته على ذلك فالمراد بالموصول الموالى للامام .

الثانى: أن يكون المراد به هل في الولاية دليل خاص يدل على وجوبها و لزومها فضل أي فضل بيان وحجة وربسما يقرء بالصاد المهملة أي برهان فاصل قاطع يعرف هذا البرهان لمن أخذ به أي بذلك البرهان ، والاخذ يحتمل الوجهين ،ولكل من الوجهين شاهد فيما سيأتي ، ويمكن الجمع بين الوجهين بأن يكون قوله شيء دون شيء إشارة إلى الدليل ، وقوله : فضل إشارة إلى شرائط الامامة وإن كان بعيداً و حاصل جوابه أنه لمنا أمر الله بطاعة أولى الأمر مقرونة بطاعة الرسول و بطاعته فيجب طاعتهم ولا بد من معرفتهم ، و قال الرسول عَلَيْ الله : من مات ولم يعرف إمام زمانه، أي من يجبأن يقتدى به في زمانه ، مات ميتة جاهلية ، والميتة بالكسر مصدر للنوع أو كموت أهل الجاهلية على الكفر و الضلال ، فدل على أن لكل زمان إماماً للنوع أو كموت أهل الجاهلية على الكفر و الضلال ، فدل على أن لكل زمان إماماً لابد من معرفته ومتابعته .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٥٥.

عَلَيْكُ : من مان ولا يعرف إمامه مان ميتة جاهلية وكان رسول الله عَلَيْكُ وكان علياً لَهُ وقال الآخرون : كان معاوية ، ثم كان الحسن على ولا سواء ولا سواء قال : ثم سكت وقال الآخرون : يزيد بن معاوية وحسين بن على ولا سواء ولا سواء قال : ثم سكت ثم قال : أزيدك ؟ فقال له حكم الأعور : نعم جعلت فداك قال : ثم كان على بن الحسين ثم كان على أباجعفر وكانت الشيعة قبل أن يكون أبوجعفر وهم لا يعرفون مناسك حجتهم وحلالهم و حرامهم حتى كان أبوجعفر ففتح لهم وبيتن لهم مناسك حجتهم وحلالهم وحرامهم حتى صاد الناس يحتاجون إليهم من بعدماكانوا

«ثم كان الحسن ، أي في زمان المعاوية أيضاً ، ثم كان الامام الحسين في بعض زمن معاوية وبعض زمن يزيد عليهما اللعنة ، وحسين بن على ثانياً كأته ذيد من الرواة أوالنساخ ، ويؤيده عدم التكراد في رواية الكشى ، و يحتمل أن يكون بعلة حالية بحذف الخبر أى وحسين بن على حى ، وقد يقرع حسين بالتنوين فيكون ابن على خبراً أويكون ذكره أو لا لمقا بلته عليه المعاوية وثانياً لمقابلته بيزيد ، فالمعنى وقال : آخرون : يزيد بن معاوية والحسين معادضان ، أوالواو بمعنى مع « ولا سواء خبر مبتداء محذوف ، وفي بعض النسخ مكر "ر ثلاث مرات ، أى على ومعاوية لاسواء وحسن ويزيد لاسواء .

والحاصل أن " الأمر أوضح من أن يشتبه على أحد فانه لا يريب عاقل في أنه إذا كان لابد من إمام وترد د الامر بين على ومعاوية فعلى أولى بالامامة ، «وكان»

يعتاجون إلى النبّاس وهكذا يكون الأمر والارض لاتكون إلا بامام و من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة وأحوج ماتكون إلى ماأنت عليه إذبلغت نفسك هذه ـ وأهوى بيده إلى حلقه ـ وانقطعت عنك الدنيا تقول: لقدكنت على أمرحسن. أبو على الأشعري، عن من بن بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن عيسى بن السري أبى اليسع، عن أبى عيد الله تاليّل مثله.

٧ ـ عدَّةُ من أُسحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن مثنتي الحناط عن عبد الله بن عجالان ، عن أبي جعفر عَلَيَنْكُمُ قال : بني الإسلام على خمس : الولاية والصَّارة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج ".

۸ ـ على بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان عن فضيل ، عن أبي جعفر في في قال : بنى الأسلام على خمس: الصلاة والزكاة والسوم والحج والولاية ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدين .

في الكلّ ناقصة لقوله عليّاً وأباجعف ومن قال نصب أباجعفر بتقدير أعنى غفل عن ذلك ،ولكن في قوله : وكانت الشيعة، وقوله ان يكون أبوجعفر، وقوله حتى كان أبوجعفر عامية ، والمراد بالكون في الأخيرين ظهور أمره ودجوع الناس إليه ، وقيل : كانت ناقصة والظرف خبره ، والمراد بالناس في الموضعين علماء المخالفين ورواتهم .

« وهكذا يكون الأمر» أى هكذا يكون أمر الامامة دائماً مرد دا بين معصوم من أهل البيت بين نفطه وورعه وعصمته، وجاهل فاسق بين الجهالة والفسق من خلفاء الجور « والارض لاتكون إلا باهام معصوم » عالم بجميع ها يحتاج إليه الامنة ، ومن لم يعرفه مات ميتة جاهلية ، وأحوج مبتداء مضاف إلى ما، وهي مصدرية وتكون تامة ونسبة الحاجة إلى المصدر مجاز ، والمقصود نسبة الحاجة إلى فاعل المصدر باعتبار بعض أحوال وجوده وإلى متعلق بأحوج و «ما» موصولة وعبارة عن التصديق بالولاية وإذا ، ظرف وهو خبر أحوج ، «أومي » كلام الراوي وقع بين كلامه تمايين ألسابع ضعيف على المشهود .

الحديث الثامن مجهول .

٩ على أبن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عيسى بن السرى قال : قلت لا بي عبدالله تُلْقِيلُم : حد "نني عمّا بنيت عليه دعائم الا سلام إذا أنا أخذت بها زكى عملى ولم يضر "نى جهل ماجهلت بعده ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن " عبداً رسول الله وَالله وَالله وَالله وَالله عن وجل بها ولاية آل عبد والولاية التي أمر الله عز "وجل" بها ولاية آل عبد والولاية التي أمر الله عز "وجل" بها ولاية آل عبد والولاية التي أمر الله عز "وجل" بها ولاية آل عبد والله عز وجل" : «أطبعوا الله وأطبعوا الله سول وأولى الأمر منكم» (١) فكان على " عَلَيْنَا ثم صار من بعده حسن الله وأطبعوا الله سول وأولى الأمر منكم» (١) فكان على " عَلَيْنَا ثم صار من بعده حسن

الحديث التاسع صحيح وهو مختصر من الحديث السادس والراوي واحد.

فان قال الخصوم: ان الامام هيهنا هو الكتاب؟ قيل لهم: هذا انسراف عن ظاهر القرآن بغير حجدة توجب ذلك ولا رهان ، لأن ظاهر التلاوة يفيد أن الامام في الحقيقة هو المقد م في الفعل والمطاع في الامر والنهى ، وليس يوصف بهذا الكتاب إلا أن يكون على سبيل الاتساع والمجاز ، والمصير إلى الظاهر من حقيقة الكلام أولى ، إلا أن يدعو إلى الاضراف عنه الاضطرار ، وأيضاً فان أحد الخبرين يتضمن وكر البيعة والعهد للامام ونحن نعلم أن لابيعة للكناب في أعناق الناس ، ولا معنى لا ن يكون له عهد في الرقاب ، فعلمأن قولكم في الامام أنه الكتاب غير صواب .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٥٩ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الاسراء : ۷۱ .

ثم من بعده حسين ثم من بعده على بن الحسين، ثم من بعده على بن على ، ثم هكذا يكون الأمر ، إن الأرض لا تصلح إلا با مام و من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية و أحوج ما يكون أحد كم إلى معرفته إذا بلغت نفسه ههنا \_ قال : و أهوى بيده إلى صدره \_ يقول حينتذ : لقد كنت على أمر حسن .

## الحديث العاشر ضيف.

وبالمسئلة عريضة ، يعني قللَّت الخطبة وأعظمت المسئلة .

وضمير عنه كأنه واجع إلى عيسى بن السرى و إن كنت أقسرت الخطبة ، الظاهر أن الخطبة بضم الخاء اى ما يتقد من الكلام المناسب قبل إظهاد المطلوب ، وكأنه على الخطبة قصيرة مع طولها إعظاماً للمسئلة وإيذاناً بأن هذا المقسود الجليل يستدعى أطول من ذلك من الخطبة ، وقيل : إقصاره ايناها إكتفاؤه بالاستفهام من غير بيان وإعلام ، ومنهم من قرء الخطبة بالكسر مستعارة من خطبة النساء وهو تكلف . قال في النهاية في الحديثان أعرابيا جائه فقال : علمنى عملا يدخلنى الجنة، فقال : لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسئلة ، أى جئت بالخطبة قصير فقال : لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسئلة ، أى جئت بالخطبة قصير فقال : لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسئلة ، أى جئت بالخطبة قصير في النهاية في الحكمة القد أعرضت المسئلة ، أى جئت بالخطبة قصير في النهاية في الحكمة القد أعرضت المسئلة ، أى جئت بالخطبة قصير في النهاية في المسئلة ، أى جئت بالخطبة قصير في النهاية في الخطبة القد أعرضت المسئلة ، أى جئت بالخطبة قصير في النهاية في النهاية في النهاية في الخطبة لقد أعرضت المسئلة ، أى جئت بالخطبة قصير في النهاية في النهاية في الخطبة القد أعرضت المسئلة ، أى جئت بالخطبة قصير في النهاية في النهاية في النهاية في الخطبة لقد أعرضت المسئلة ، أى جئت بالخطبة قصير في النهاية في النه النهاية في النهاية

لا إله إلاالله وأن عندالله والله والله والله والمنطار قال عندالله والولاية اولينا و البراءة من عدو نا و التسليم لا مرنا و انتظار قائمنا و الاجتهاد والورع.

ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعته يسأل أبا عبدالله عَلَيْكُم فقال له : جعلت ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعته يسأل أبا عبدالله عَلَيْكُم فقال له : جعلت فداك أخبر ني عن الد ين الذى افترض الله عز "وجل" على العباد ، ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ، ماهو ؟ فقال : أعد على "فأعاد عليه ، فقال : شهادة أن لا اله إلا الله و أن " عن أ رسول الله بالله الله السلاة و إيتاء الزكاة و حج " البيت من استطاع

• والتسليم لأمرنا» اى الرضا قلباً بما يصدر عنهم قولاً وفعلاً من اختيارهم المهادنة أو القتال أوالظهور أوالغيبة وساير مايصدر عنهم ممثّا يعجز العقول عرادراكه والأفهام عن إستنباط علّته كماقال تعالى : « فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجاً ممثّاقضيت ويسلّموا تسليماً » (۱) والاجتهاد بذل الجهد في الطاعات ، والورع الاجتناب عن المعاصى بل الشبهات والحكر وهات .

الحديث الحاديعشر ضعيف على المشهور .

قوله: «مالا يسعهم» عطف بيان للدين أومبتد، «وماهو » خبره ، قوله: أعد على "كأن" الامر بالاعادة لسماع الحاضرين و إقبالهم إليه أو لاظهار حسن الكلام والتلذ ذ بسماعه وكأنه يدخل في شهادة التوحيد كلهما يتعلق بمعرفة الله من صفات فعله وفي شهادة الرسالة ما يتعلق بمعرفة الأثبياء وصفاتهم ، وكذا الاقرار بالمعاد داخل في الاولى أوفى الثانية لاخبار النبي بذلك ، «وإقام الصلاة » حذفت التاء للاختصار، وقيل: المراد باقامتها إدامتها ، وقيل: فعلها على ما ينبغي ، وقيل: فعلها في أفضل أوقاتها وقيل: جاء على عرف القرآن في التعبير من فعل الصلاة بلفظ الاقامة دون أخواتها ، وذلك لما اختصات به من كثرة ما يتوقيف عليه من الشرائط والفرائض والسنن والفضائل، وإقامتها إدامة فعلها مستوفاة نجيع ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٥٥.

إليه سبيلاً وصوم شهر رمضان، ثم سكت قليلاً، ثم قال: و الولاية ــ مر تين ــ، ثم قال: هذا الذي فرض الله على العباد ولا يسأل الرب العباد يوم القيامة فيقول ألا ذدتني على ما افترضت عليك؟ ولكن من زاد زاده الله ، إن رسول الله بالموسئة سن سنناً حسنة جميلة ينبغي للناس الأخذبها.

۱۲ ـ الحسين بن عن معلّى بن عن عن عن بن جهور ، عن فضالة بن أيّوب عن أبي زيد الحلال ، عن عبدالحميد بن أبي العلاء الأزدى قال : سمعت أبا عبدالله عن أبي نفول: إن الله عز وجل فرض على خلقه خمساً فرخّص في أدبع ولم يرخّص

أقول: ويمكن أن يكون ذكر الاقامة لتشبيه الصلوة من الايمان بمنزلة العمود من الفسطاط كما ورد في الخبر، وإنسما لم يذكر الجهاد لانه لا يجب إلا مع الامام فهو تابع للولاية مندرج تحتها، أو لعدم تحقيق شرط وجوبه في ذلك الزمان. قوله: مر "تين أى كر "والولاية تأكيداً.

قوله عَلَيْكُ : هذا الذى فرض الله على العباد أى علم فرضهاضر ورة من الدين « فيقول ألا زدتنى» بالتشديد حرف تحضيض ، وإذا دخل على الماضى يكون للتعيير والتنديم ، وكأن المعنى أنه لايسئل عنشىء سوى هذه من جنسها ، كما أنه من أنى بالصلوات الخمس لا يسئل الله عن النوافل ومن أنى بالزكاة الواجبة لا يسئل عن الصدقات المستحدة وهكذا .

#### الحديث الثاني عشر ضيف.

قوله تُطَيِّنَا فَرخص في أدبع كالتقصير في الصلاة في السفر وتأخيرها عن وقت الفضيلة مع العذر ، وترك كثير من واجباتها في بعض الاحيان ، أوسقوط الصلاة عن الحائص والنفساء ، وعن فاقد الطهورين أيضاً إن قلنا به ، والزكاة عمّن لم يبلغ ماله النصاب أولم يحل عليه الحول ،أولم يتمكّن من التصر ف فيه أوفقد ساير الشرائط، والحج عمّن لم يستطع أولم يخل سربه وأشباه ذلك ، والصوم عن المسافر أوالمسيخ الكبير أوذى العطاش وأمثالهم ، بخلاف الولاية فانها مع بقاء التكليف لايسقط

في واحدة .

١٣ \_ عنه ، عن معلى بن على ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفى قال : دخل رجل على أبى جعفر عَلَيْكُ و معه صحيفة فقال له أبو جعفر عَلَيْكُ : هذه صحيفة مخاصم يسأل عن الد ين الذ ى يقبل فيه العمل فقال: رحمك الله هذا الذى أديد ، فقال أبو جعفر عَلَيْكُ : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عبد أن الما ين الد الله والمولد و تقر "بما جاء من عند الله والولاية لنا أهل البيت والبراءة من عدو "نا والتسليم لا مرنا والورع والتسواضع و انتظار قائمنا فا ن " لنا دولة إذا شاء الله جاء بها .

۱۴ \_ على "بن ابر اهيم، عن أبيه ؛ وأبوعلى " الاشعرى ، عن على بن عبد الجبار جميعاً عن صفوان ، عن عمر وبن حريث قال : دخلت على ابي عبد الله عَلَيْكُ و هوفي منزل أخيه عبد الله بن على فقلت له : جعلت فداك ماحو الله إلى هذا المنزل ؟ قال طلب النزهة فقلت : جعلت فداك أنس عليك ديني ؟ فقال : بلى ، قلت : أدين الله بشهادة

وجوبها في حال من الاحوال ، ويحتملأن يراد بالرخصة أنَّـه لاينتهي تركها إلى حدُّ الكفر والخلود في النار ، بخلاف الولاية فان تركها كفر والأوَّل أظهر .

الحديث الثالث عشر ضعيف على المشهور

« صحيفة مخاصم » اى مناظر مجادل سائل وفي بعض النسخ سئل أى فيها ، ويحتمل على هذه النسخة أن يكون مخاصم إسم رجل ، وقيل في بعض النسخ : سل فعل أمر يعنى لاتناظر نى بلسلمن غير تعنيت وهو أوضح ، انتهى .

وأقول: مارأيت هذه النسخة وفي وضوحه خفاء «وتقر "،أى وإن تقر " والورع، أى عن محارم الله «والتواضع» أى لله ولا وليائه أوالا عم وإنتظار القائم عَلَيْتُكُم يتضمن العلم بوجوده وظهوره وعدم الشك فيه والتسليم لغيبته والصبر على ما يلقاه من الاذى فيها والتمسك بما في يده من آثارهم والرجوع إلى رواة أخبارهم عَلَيْكُمْ .

الحديثالرابع عشرصحبح.

وفي القاموس: التنز"، التباعد، و الاسم النزهة بالضم"، و مكان نز. ككتف و

-114-

أن لا اله الا" الله وحده لا شريك له و أن " عبداً عبده و رسوله و أن "السّاعة آتية لا ربيب فيها و أن "الله يبعث من في القبور وإقام الصّلاة و إيناء الزكاة وصوم شهر رمضان و حج "البيت و الولاية لعلي "أمير المؤمنين بعد رسول الله والمؤلفة و الولاية للحسن و الحسين و الولاية لعلي "بن الحسين و الولاية لمحمّد بن علي "ولك من بعده صلوات الله عليهم أجمعين وأنكم أثمّتي عليه أحيى وعليه أموت وأدين الله به، فقال: يا عمرو هذا و الله دين الله و دين آبائي الّذي أدين الله به في السر " و العلانية ، فاتق الله و كف "لسانك إلا "من خيرو لا تقل انتي هديت نفسي بل الله هداك فأد " شكر ما أنعم

نزيه ، و أرض نزهة بكس الزاى و نزيهة بعيدة عن الر"يف وعمق المياه وذبان القرى و ومد البحاد ، وفساد الهواء ، نزه ككرم وضرب نزاهة و نزاهية و الرجل تباعد عن كل" مكروه فهو نزيه ، و استعمال التنز"ه في الخروج إلى البساتين والخضر والرياض غلط قبيح ، و هو بنزهة من الماء بالضم" ببعد ، انتهى .

و أقول: كفى باستعماله في هذا المعنى ظاهراً شاهداً على صحته بل فصاحته و إن أمكن حمله على بعض المعانى التي صحّحها مع أنهم عَاليَهِ قد كانوا يتكلّمون بعرف المخاطبين و مصطلحاتهم تقريباً إلى أفهامهم.

وقال في المصباح قال ابن قتيبة : ذهب أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنز "هون إلى البساتين أنّه غلط و هو عندى ليس بغلط لأن البساتين في كل " بلد إنّما تكون خارج البلد فاذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المناذل و البيوت ، ثم "كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر و الجنان .

قوله : أدين الله أى أعبدالله و أطيعه بتلك العقائد والأعمال في السر والعلانية أى بالقلب و اللسان و الجوارح أو في الخلوة و المجامع مع عدم التقيية .

« و كف لسانك » تخصيص اللسان بالذكر بعد الأمر بالتقوى مطلقا لكون أكثر الشرور منه « ولا تقل إنتي هديت نفسي » أي لا تفسد دينك بالعجب ، و اعلم

الله عز وجل به عليك ولا تكن ممنّ إذا أقبل طعن في عينه و إذا أدبر طمن في قفاه ولا تحمل الناس على كاهلك أن يصدعوا شعب كاهلك .

١٥ ـ محدون يحيى ، عن أحمد بن على من على بن النعمان ، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر علي الله أخبرك بالاسلام أصله و فرعه

أن الهداية من الله سبحانه ، و هو نهى عن القول بالتفويض المطلق و إنكار مدخلية هداية الله و توفيقه و خذلانه في الفعل و الترك كما مر تحقيقه و ولا تكن ممن إذا أقبل » أى كن من الاخيار ليمدحك الناس في وجهك وقفاك ولا تكن من الاشرار الذين يذمنهم الناس في حضورهم و غيبتهم أو أمر بالتقية من المخالفين أو حسن المماشرة مطلقا .

« ولا تحمل الناس على كاهلك » اى لا تسلّط الناس على نفسك بترك التفيّة أو لا تحملهم على نفسك بكثرة المداهنة و المداراة معهم بحيث تنضر "ر بذلك ، كان يضمن لهم و يتحمّل عنهم ما لا يطيق أو يطمعهم في أن يحكم بخلاف الحق "أو يوافقهم فيما لا يحل "، و هذا أفيد وإن كان الاول أظهر ، و قال الفيروز آبادى : الكاهل كصاحب: الحارك ، أو مقد م أعلى الظهر مما يلى العنق وهوالثك الأعلى و فيه ست فقراً ، و ما بين الكتفين أوموصل العنق في الصّل ، و قال : الصّدعالشق في شيء صلب ، و قال : الشعب بالتحريك بعد ما بين المنكبين .

## الحديث الخامس عشز: صحيح.

قوله عَلَيْكُ : ذروة سنامه ، الاضافة بيانيَّة أو لاميَّة إذ للسنام الذي هو ذروة البعير ذروة أيضاً هي أرفع أجزائه ، و إنَّما صارت الصلاة أصل الاسلام لا نُها بدونها لا يشت على ساق ، و الزكاة فرعه لا نَّه بدونها لا تتم و قيل : لا نَها بدونه لا تصح ولا تقبل ، و الجهاد ذروة سنامه لا نَه سبب لعلو الاسلام و ارتفاعه ، و قيل : لا نَه فوق كل بر كما ورد في الخبر ، و ذكر من أبواب الخير ثلائة : أحدها : الصوم

و ذروة سنامه ؟ قلت : بلى جعلت فداك قال : أمَّا أصله فالصلاة و فرعه الزكاة و ذروة سنامه الجهاد، ثمَّ قال : إن شئتاً خبرتك بأبواب الخير ؟ قلت : نعم جعلت فداك قال: الصوم جنّة من النار، والصدقة تذهب بالخطيئة ، وقيام الرّجل في جوف اللّيل بذكر الله ، ثمَّ قرأ عَلَيْكُ : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » (١).

# ﴿ باب ﴾

على الأسلام يحقن به الدم [ و تؤدى به الأمانة ] و أن الثواب على الأيمان )

١ ـ على" بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ،

أى الواجب أو الأعم "لأنه جنة من النار ومما يؤد "ى إليها من الشهوات ، وثانيها: الصدقة الواجبة أو الأعم "فانها تكفّر الخطايا و تذهبها ، وثالثها : صلاة الليل لمدحه تعالى فاعلها بقوله : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، حيث حصر الايمان فيهم او "لا "ثم مدحهم بما مدحهم به ، ثم عظم و أبهم جزائهم حيث قال : « إنّما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بهاخر "وا سجداً و سبدوا بحمدربهم وهم لايستكبرون ، نتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً و طمعاً و ممنا رزقناهم ينفقون ، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قر "ة أعين جزاءاً بما كانوا يعملون ، ويحتمل أن يكون المراد بأبواب الخير الصوم فقط ، فيكون ذكر ما بعده تبر عاً ، و الأول أظهر .

باب أن الاسلام يحقن به الدم و ان الثواب على الايمان

يقال : حقن دم فلان أي أنقذه من القتل .

الحديث الاول مجهول بل حسن.

و يدل على عدم ترادف الايمان و الاسلام و أن غير المؤمن من فرق أهل الاسلام لا يستحق الثواب الأخروى أصلاً كما هو الحق و المشهور بين الاماميلة

<sup>(</sup>١) سورة السجدة : ١٤.

عن الفاسم الصير في شريك المفضّل قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيَّكُم يقول : الاسلام يحقن

وستعرف أن كلاً من الاسلام و الايمان يطلق على معان ، و ظاهر هذا الخبر أن المراد بالايمان الاذعان بوجوده تعالى و صفاته الكمالية وبالتوحيد و المعادو الاقرار بنبو تنبينا والمنفخ و إمامة الائمة الاثنا عشر صلوات الله عليهم ، و بجميع ما جاء به النبي ما علم منها تفصيلا و ما لم يعلم اجمالا و عدم الاتيان بما يخرجه عن الدين كعبادة الصنم ، والاسلام هو الاذعان الظاهرى بالله وبرسوله وعدم إنكار ما علم ضرورة من دين الاسلام فلا يشترط فيه ولاية الائمة عليه الشهادتين عدى النواصب و العلاة و المنافقون و جميع فرق المسلمين ممن يظهر الشهادتين عدى النواصب و العلاة و المجسمة و من أتى بما يخرجه عن الدين كعبادة الصنم و إلقاء المصحف في القاذورات عداً و نحو ذلك ، و سيأتى تفصيل القول في جميع ذلك إنشاء الله .

ثم انه ذكر عَلَيْكُ من الثمرات المترتبة على الاسلام ثلاثة:

الاو"ل : حقن الدم ، قال في القاموس : حقنه يحقنه و يحقنه حبسه ، ودم الفلان أنقذه من القتل ، انتهى .

و ترتب هذه الثمرة على الاسلام الظاهرى ظاهر، لأن في صدر الاسلام وزمن الرسول كانوا يكتفون في ترك قتل الكفار باظهارهم الشهادتين، و بعده وَالْمَالِينَ للله حملت الشبهة بين المسلمين و اختلفوا في الامامة فخرجت عن كونه من ضروريّات الدّين، فدم المخالفين و ساير فرق المسلمين محفوظة إلا الخوارج و النواصب، فان ولاية أهل البيت و محبّتهم كانت من ضروريّات الدين، و إنها الخلاف كان في إمامتهم، و الباغى على الامام يجب قتله بنص القرآن، و هذا الحكم إنها هو إلى ظهور القائم عَلَيْنِينَ إذ فيذلك الزمان ترتفع الشبهة و يظهر الحق بحيث لا يبقى لا حد عذر، فحكم منكر الامامة في ذلك الزمان حكم سائر الكفار في وجوب قتلهم و غير ذلك.

و أميًّا المنافقون المظهرون للعقائد الحقيَّة ظاهراً والمنكرون لها قلباً فيحتمل

به الدُّم، و تؤدُّى به الامانة، و تستحلُّ به الفروج؛ و الثواب على الايمان.

عدم قبول ذلك منهم ، لحكمه عَلَيَكُمُ بعلمه في أكثر الأحكام ، و يحتمل قبوله منهم إلى أن يظهر منهم خلافه كما يظهر من أخبار دابّة الأرض و أكثر الأخبار في ذلك مجملة .

الثانى: أداء الامانة و ظاهره عدم وجوب رد" وديعة من لم يظهر الاسلام، و هو خلاف المشهود و ساير الأخبار، فان المشهود بين الاصحاب وجوب رد الوديعة ولو كان المودع كافراً، و قال أبو الصلاح: إنكان حربياً وجب أن يحتمل ماأودعه إلى سلطان الاسلام، و يدل كثير من الأخبار على الاول، فيمكن حمل الخبرعلى ان الرد على المسلم آكد أو أنه مما يحكم به أهل الاسلام. أو المراد بالامانة غير الوديعة مما حصل من أمواله في يد غيره، أو المراد أن الاسلام يصير سبباً لأن يؤد كالأمانات إلى اهلها و في الكل تكلف، والحمل على مذهب أبى الصلاح (ره) أبضاً يحتاج إلى تكلف لا نه أيضاً يوجب رد أمانة الذمى، فيمكن أن يقال: رد أمانة الذمى، فيمكن أن يقال: رد أمانة الذمى، أيضاً بسبب الاسلام إذ هو بسبب أنه في أمان المسلمين و ذم تهم.

قال بعض الأفاضل: إن قيل: أداء أمانة الكافر أيضاً واجب فلم خص " بالمسلم؟ قلنا: إنَّما يجب أداء أمانة الكافر إذا صارفي حكم المسلم بالذمَّة.

الثالث: إستحلال الفرج بالاسلام، فيدل ظاهراً على عدم جواز نكاح الكافرة مطلقا بل بملك اليمين أيضاً إلا ما خرج بالدليل، وكذا إنكاح الكافر، وعلى جواذ نكاح المسلمة مطلقا وكذا نكاح المسلم من أى الفرق كان.

أمّا الأول، فلا خلاف في عدم نكاح المسلم غيرالكتابية وفي نحريم الكتابية أقوال: التحريم مطلقا، و جواز متعة اليهوديّة و النصرانيّة إختياراً، و الدوام اضطراراً، و عدم جوازالعقد بحال، و جواز ملك اليمين وجواز المتعة وملك اليمين لليهوديّة و النصرانيّة، و تحريم الدوام كما هو مختار أكثر المتاخرين تحريم نكاحهن مطلقاً إختياراً، و تجويزه مطلقاً إضطراراً، وتجويز الوطى بملك اليمين

٢ عن معن أبيه عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن من مسلم ، عن أحدهما عليه الله قال : الايمان إقراد و عمل ، و الاسلام إقراد بلا عمل .

الجواذ مطلقا كما ذهب إليه الصّدوق، وفي المجوسيّة إختلاف في الأقوال والروايات. و الأقوب عواذ وطيها بملك اليمين، و الاحوط الترك في غير ذلك و إذا أسلم زوج الكتابيّة فهو على نكاحه و إن لم يدخل بها .

و أما الثانى و هو تزويج غير المؤمن من فرق المسلمين فالمشهور إعتبار الايمان في جانب الزوج دون الزوجة ، و ذهب جماعة إلى عدم إعتباره مطلقا ، و الاكتفاء بمجر "د الاسلام ولا يخلو من قو"ة في زمان الهدنة ، ولا يصح " نكاح الناصب المبغض لا هل البيت عليه مطلقا .

ثم ذكر تَتَلِيُّكُمُ ثمرة الايمان و هو ترتّب الثواب على أعماله في الآخرة فغير المؤمن الاثنى عشرى المصدّق قلباً لا يترتّب على شيء من أعماله ثواب في الآخرة و يلزمه الخلود في النار كما مر " و سيأتي أيضاً إنشاء الله .

#### الحديث الثاني حسن كالصحيح.

و يدل على اصطلاح آخر اللايمان و الاسلام و هو أن الاسلام نفس العقائد مع العمل بمقتضاها من الاتيان بالفرائض و ترك الكبائر و هذا اصطلاح آخر غير الاصطلاح المتقدم، و ربما يأول هذا الخبر بأن المراد بالاقرار الاقرار بالشهادتين و بالعمل عمل القلب و هو التصديق بجميع ما أتى به النبي و التحلي أو بأن المراد بالاقرار ترك الايذاء و الانكار، و المراد بالعمل العمل الصحيح، و الحمل فيهماعلى المجاز أى الايمان سبب لا أن يقر على دينه ولايؤذى و يحكم عليه بأحكام المسلمين وسبب لصحة أعماله بخلاف الاسلام فانه يصير سبباً للا ولا دون الثاني، ولا يخفى بعده، و يحتمل أن يكون المراد بالاقرار إظهارالشهادتين، و بالعمل ما يقتضيه من بعده، و يحميع ما جاء به النبي بالتراث و منها الولاية فيرجع إلى الخبر الاول.

٣ ـ على " بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن جميل بن در اج فال : سألت ابا عبدالله عَلَيَكُ عن قول الله عز وجل : « قالت الأعراب آمنا قل لم

#### الحديث الثالث صحيح.

« قالت الأعراب آمنًا » قال البيضاوى: نزلت في نفر من بنى أسد ، قدموا المدينة في سنة جدبة و أظهروا له الشهادتين ، و كانوا يقولون لرسول الله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَا

و قال الطبرسى قد سر"ه: « قالت الاعراب آمناً » اى صد قنا بما جئت به « قل لم تؤمنوا » اى لم تصد قوا على الحقيقة في الباطن « و لكن قولوا أسلمنا » أى أنقذنا و استسلمنا مخافة السبى و القتل ، ثم "بين سبحانه أن "الايمان محله القلب دون اللسان فقال : « و لمنا يدخل الايمان في قلوبكم » قال الزجاج : الاسلام إظهار الخضوع و القبول لما أتى به الرسول وبذلك يجقن الدم ، فان كان مع ذلك الاظهار اعتفاد و تصديق بالقلب فذلك الايمان وصاحبه المسلم المؤمن حقا ، فأمنا من أظهر قبول الشريعة و استسلم لدفع المكروه فهو في الظاهر مسلم و باطنه غير مصد ق وقد أخرج هؤلاء من الايمان بقوله : « و لمنا يدخل » الى آخره ، اى لم تصد قوا بعد ما اسلمتم تعو ذا من الفتل فالمؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر ، و المسلم التام الاسلام مظهر للطاعة ، و هو مع ذلك مؤمن بها ، و الذى أظهر الاسلام تعو ذا من الفتل غير مؤمن بالحقيقة إلا أن حكمه في الظاهر حكم المسلمين ، انتهى .

و بالجملة هذه الآية ممنّا استدل به القائلون بعدم ترادف الاسلام والايمان،

تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناوطًا يدخلالايمان في قلوبكم » (١) فقال لى : ألاترى أن " الايمان غير الاسلام .

٣- على بن يحيى، عن أحمد بن على عن على "بن الحكم ، عن سفيان بن السمط قال : سأل رجل أبا عبدالله على السلام و الايمان ، ما الفرق بينهما ؟ فلم يجبه ثم " سأله فلم يجبه ثم " التقيافي الطريق و قد أذف من الرجل الرحيل ، فقاله أبو عبدالله عَلَيْنَ كأنّه قد أذف منك رحيل ؟ فقال : نعم فقال : فالقنى في البيت ، فلقيه فسأله عن الاسلام و الايمان ما الفرق بينهما ؟ فقال : الاسلام هو الظاهر الذي عليه النّاس : شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أن " عبدا و دسوله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج " البيت وصيام شهر ومضان فهذا الاسلام ، و قال : الايمان

و أجاب بعضهم بأن المراد بالاسلام هنا الاستسلام والانتياد الظّاهرى و هوغيرالمعنى المصطلح ، و الجواب أن الاصل في الاطلاق الشرعى الحقيقة الشرعية ، وصرفه عنها يحتاج إلى دليل و استدل أيضاً بها على أن الايمان هو التصديق فقط لنسبته إلى القلب ، و الجواب أنها لا تنفى اشتراط الايمان القلبي بعمل الجوارح ، وإنها تنفى الجزئية ، مع أن فيه أيضاً كلاماً .

## الحديث الرابع مجهول.

و كأن تأخير الجواب للتقيّة والمصلحة ، وفي القاموس: أذف الترحــُّل كفرح أذفاً وأزوفاً: دنا .

و يظهر من الخبر أن بين الايمان والاسلام فرقين : أحدهما أن الاسلام هو الانقياد الظاهرى ، ولا يعتبر فيه التصديق و الاذعان القلبي بخلاف الايمان ، فانه يعتبر فيه الاعتقاد القلبي بل القطعي كماسياتي ، و ثانيهما : اعتبار الاعتقاد بالولاية ، و ذكر الاعمال إما بناءاً على اشتراط الايمان بالاعمال أو على أن المراد الاعتقاد

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ١٤.

معرفة هذا الأمر مع هذا فان أقر "بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلماً و كان ضالاً. ۵ ــ الحسينُ بن عبّر ، عن معلّى بن عبّر ؛ وعداً قد من أصحابنا ، عن أحمد بن عبّ الحميعاً عن الوشّاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عُلْمَا في قال : سمعته يقول : «قالت الأعراب آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » فمن زعم أنهم آمنوا

ع ـ أحمد ُبن عن ، عن الحسين بن سعيد ، عن حكم بن أيمن عن قاسم شريك المفضَّل قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْتِكُم يقول : الإسلام يحقن به الدّم وتؤدَّى به الأمانة وتستحلُّ به الفروج ، والثواب على الايمان .

بها كما عرفت، ويرشد إليه قوله: فأن أقربها ، أو الغرض بيان العقائد و جل الأعمال المشتركة بين أهل الاسلام و الايمان، والوصف بالضلال و عدم إطلاق الكفر عليهم إمال المتقيدة في المجملة، أولعدم توهم كونهم في الأحكام الدنيوبية في حكم الكفار. الحديث الخامس موثن كالصحيح.

قوله : فمن ذعم ، تنبيه على مغايرة المفهومين و تحقّق مادّة الافتراق بينهما، و عموم الاسلام بالنسبة إلى الايمان .

الحديث السادس حسن على الاصح وقد مر شرحه .

فقد كذب ومن زعم أنتهم لم يسلموا فقد كذب.

# تحقيق و تبيين

إعلم أن الذى ظهر لنا من مجموع الآيات المتضافرة و الأخبار المتكاثرة الواردة في الايمان والاسلام و حقايقهما وشرائطهما أن لكل منهما إطلاقات كثيرة في الكتاب و السنة و لكل منهما فوائد و ثمرات تترتّب عليه.

فالاو ل من معانى الايمان مجموع العقائد الحقة و الاصول الخمسه ، والثمرة المترتبة عليه في الد أن الأمان من الفتل ونهب الاموال و الإهانة إلا أن يأتى بقتل أو فاحشة يوجب الفتل أو الحد أو التعزير ، و في الآخرة صحة أعماله و استحقاق الثواب عليها في الجملة ، وعدم الخلود في الناد ، واستحقاق العفو والشفاعة ، ويدخل

في الكفر المقابل لهذا الايمان من سوى الفرقة الناجية الاماميّة من فرق الاسلام و غيرهم ، فانتهم مخلّدون في النار سوى المستضعفين منهم كما سيأتي .

الثانى:الاعتقادات المذكورة معالاتيان بالغرائض الذى ظهروجوبهامن الفرآن و ترك الكبائر الذى أو عدالله عليها النار ، و على هذا المعنى أطلق الكافر على تارك الصلاة و تارك الزكاة و أشباههم ، و ورد : لا يزنى الزانى و هو مؤمن ، ولا يسرق السارق و هو مؤمن ، و ثمرة الايمان عدم استحقاق الاذلال و الاهانة و العذاب في الدنيا و الآخرة .

الثالث: العقائد المذكورة مع فعل جميع الواجبات و ترك جميع المحر مات، و ثمر ته الله وق بالمقر بين و الحشر مع الصد يقين وتضاعف المثوبات ورفع الدرجات

الرابع: ما ذكرمع ضم فعل المندوبات و ترك المكروهات بل المباحات كما ورد في أخبار صفات المؤمن ، و بهذا المعنى يختص بالا نبياء و الأوصياء كما ورد في الأخبار الكثيرة تفسير المؤمنين في الآيات بالا ئمية الطاهرين صلوات الله عليهم ، وقد ورد في تفسير قوله سبحانه: « و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » (١) أن جميع معاصى الله بل التوسيل بغيره سبحانه داخلة في الشرك المذكور في هذه الآية ، و ثمرة هذا الايمان أنه يؤمن على الله فيجيز أمانه ، و أنه لا يرد الله دعوته وساير ما ورد في درجاتهم عليه و منازلهم عندالله تعالى .

و أمّا الا سلام فيطلق غالباً على التكلّم بالشهادتين و الاقرار الظاهرى و إن لم يقترن بالاذعان القلبي ولا بالاقرار بالولاية كما عرفت سابقاً ، وثمرته إنّما تظهر في الدنيا من حقن دمه و ماله ، و جواز نكاحه و استحقاقه الميراث و ساير الاحكام الظاهرة للمسلمين ، و ليس له في الآخرة من خلاق ، وقد يطلق على كلّ من معانى الايمان حتّى المعنى الاخير ، فيكون بمعنى الاستسلام و الانقياد التام ".

<sup>(</sup>١) سورة يوسفّ : ١٠۶.

ثم ان الآيات و الاخبار الدالة على دخول الأعمال في الايمان يعتمل وجوهاً: الاوال أن يحمل على ظواهرها و يقال : ان العمل داخل في حقيقة الايمان على بعض المعانى .

الثاني: أن يكون الايمان أصل العقائد لكن تسميتها ايماناً مشروطة بالأعمال. الثالث : أن يقال بزيادة الأيمان وتفاوته شداة وضعفاً ، و تكون الأعمال كثرة و قلة كاشفة عن حصول كل مرتبة من تلك المراتب فانَّه لا شك أن الشداة اليقين مدخلا في كثرة الأعمال الصالحة و ترك المناهي، وقد بسطنا الكلام في ذلك قليلا في كتاب عين الحياة ، و سيتَّضح لك بعض ما ذكرنا في تضاعيف الاخبار الآتية ، و لنذكرهنا بعض ماذكره أصحابنا في حقيقة الأيمان والاسلام و معانيهما وشرائطهما: قال المحقق الطوسي قد"س سر"ه القدوسي في قواعد العقائد: المسئلة الخامسة: فيما به يحصل استحقاق الثواب و العقاب، قالوا: الاسلام أعم في الحكم من الايمان، و هما في الحقيقه شيء واحد أمَّا كونه أعمُّ فلائنٌ من أفر بالشهادتين كان حكمه حكم المسلمين « قالت الأعراب آمناً قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا» و أما كون الاسلام في الحقيقة هو الايمان فلقوله تعالى : « إنَّ الدين عندالله الاسلام » (١) و اختلفوا في معناه فقال بعض السَّلف: الايمان إقراد باللَّسان و تصديق بالقلب وعمل صالح بالجوارح، و قالت المعتزلة: أصول الايمان خمسة: التوحيد والعدل والاقرار بالنبو"ة و بالوعد و الوعيد و القيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و قال الشيعة : أصول الايمان ثلاثة التصديق بوحدانيَّة الله عز "وجل في ذاته، و العدل في أفعاله، و التصديق بنبو "ة الانبياء و التصديق بامامة الائمة المعصومين ، و التصديق بالاحكام الَّتي يعلم يقيناً أنَّه بَهَا فَيَا حَكُم بها دون ما فيه الخلاف والاستتار، والكفر يقابل الايمان ، و الذنب يقابل العمل الصَّالح وينقسم إلى كبائر و صغائر، ويستحقُّ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٩.

المؤمن بالاجماع الخلود في الجنّة ويستحقّ الكافر الخلود في العذاب وصاحب الكبيرة عند الخوارج كافر ، لا تنهم جعلوا العمل الصالح جزءاً من الايمان ، و عند غيرهم فاسق ، و المؤمن عند المعتزلة و الوعيدية لا يكون فاسقاً و جعلوا الفاسق الذى لا يكون كافراً منزلة بين المنزلتين الايمان و الكفر ، و هو عندهم يكون في النارخالداً وعند غيرهم المؤمن قديكون فاسقاً وقد لايكون ، وتكون عاقبة الامر على التقديرين الخلود في الجننة .

و قال ( ره ) في التجريد: الايمان التصديق بالقلب و اللسان ولا يكفى الأول لله لله لله لله لله القولة تعالى: « واستيقنتها أنفسهم » (١) ونحوه ، ولا الثاني لقوله تعالى: « قل لم تؤمنوا » (١) و الكفر عدم الايمان إمّا مع الضد" أو بدونه ، والفسق الخروج عن طاعة الله تعالى مع الايمان به ، والنفاق إظهار الايمان به وإخفاء الكفر ، والفاسق مؤمن لوجود حد"، فيه .

وقال العلامة نو دالله ضريحه في الشرح: الناس في الايمان على وجوه كثيرة وليس هناموضع ذكرها ، والذي اختاره المصنف (ره) أنه عبارة عن التصديق بالقلب واللسان معا ولايكفى أحدهما فيه ، أمنا التصديق القلبي فانه غير كاف لقوله تعالى: «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» وقوله تعالى: «فلمنا جائهم ما عرفوا كفروابه» وأثبت لهم المعرفة والكفر ، أمنا التصديق اللساني فانه غير كاف أيضاً لقوله تعالى: «قالت الأعراب آمنا » (الآية ، ولا شك في أن أولئك الاعراب صدقوا بألسنتهم وقال (ره) : الكفر في اللغة هو التغطية ، وفي العرف الشرعي هو عدم الايمان امنا مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط الايمان ، أو بدون الضد كالشاك الخالي من

<sup>(</sup>١) سورة النمل : ١۴ .

<sup>(</sup>٢) و (۴) سورة الحجرات: ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٨٩.

الاعتقاد الصّحيح والباطل والفسق لغة الخروج مطلقاً ، وفي الشرع عبارة عن الخروج عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفر ، والنفاق في اللغة هو إظهار خلاف الباطن ، وفي الشرع إظهار الايمان وإبطان الكفر ، واختلف الناس في الفاسق فقالت المعتزلة : أن الفاسق لامؤمن ولاكافر ، وأثبتو الهمنزلة بين المنزلتين ، وقال الحسن البصرى: أنّه ممنافق وقالت الزيدية : أنّه كافر نعمة ، وقالت الخوارج : أنّه كافر والحق ما ذهب إليه المصنّف وهو مذهب الاماميّة والمرجئة وأصحاب الحديث وجاعة الاشعريّة أنّه مؤمن ، والدليل عليه أنّ حد المؤمن وهو المصدق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء به النبي والدليل عليه أنّ حد المؤمن وهو المصدق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء به النبي والدليل عليه أن عد في مؤمن ، والدليل عليه أن حد المؤمن وهو المصدق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء به النبي والدليل عليه أن حد المؤمن وهو المصدق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء به النبي والدليل عليه أن حد فيكون مؤمناً ، انتهى .

وقال الشيخ المفيد قد سس من في كتاب المسائل : إتنفقت الامامية على أن مرتكب الكبائر من أهل المعرفة والاقرار لا يخرج بذلك عن الاسلام ، وأنه مسلم وإن كان فاسقاً بما معه من الكبائر والآثام ووافقهم على هذا القول المرجئة كافة وأصحاب الحديث قاطبة ، ونفر من الزيديية ، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا أن مرتكب الكبائر ممين ذكرناه فاسق ليس بمؤمن ولا مسلم .

وقال قد سرق : اتفقت الامامية على أن الاسلام غير الايمان ، وأن كل مؤمن فهو مسلم وليس كل مسلم مؤمناً ، وأن الفرق بين هذين المعنيين في الدين كما كان في اللسان ، ووافقهم على هذا القول المرجئة وأصحاب الحديث ، وأجمعت المعتزلة على عدم الفرق بينهما .

وقال الشهيد الثاني قد "س سر" ، في رسالة الايمان : اعلم أن " الايمان لغة التصديق كما نص" عليه أهلها ، وهو إفعال من الأمن بمعنى سكون النفس واطمينانها لعدم ما يوجب الخوف لها وحينئذ فكان حقيقة آمن به سكنت نفسه واطمأ نت بسبب قبول قوله ، وإمتنال أمره ، فتكون الباء للسببية ويحتمل أن يكون بمعنى أمنه التكذيب والمخالفة كما ذكره بعضهم ، فتكون الباء فيه ذائدة ، والروال أولى كما لا يخفى

وأوفق لمعنى التصديق ، وهو يتعد عن باللام كقوله تعالى : « وما أنت يمؤمن لنا »(١) « فآمن له لوط » (٢) وبالباء كقوله تعالى : « آمناً بما أنزلت » (٢) وأما التصديق فقد قيل : أنَّه القبول والاذعان بالقلب كما ذكره أهل الميزان ويمكن أن يقال : معناه قبول الخير أعم من أن يكون بالجنان أو باللَّسان، ويدل عليه قوله تعالى : « قالت الاعراب آمناً قل لم تؤمنوا » (٤) فأخبروا عن أنفسهم بالايمان وهم من أهل اللَّسَانَ ، مع أنَّ الواقع منهم هو الاعتراف باللَّسَانَ دون الجنانُ لنفيه عنهم بقوله تعالى : « قل لم تؤمنوا » وإثبات الاعتراف بقوله تعالى : « ولكن قولوا أسلمنا » الدال على كونه إقراراً بالشهادتين ، وقد سمُّوه إيماناً بحسب عرفهم ، والذي نفاهالله عنهم إنَّما هو الايمان في عرف الشرع، وأمَّا الايمان الشرعي " فقد اختلف في بيان حقيقة العبارات بسبب اختلاف الاعتبارات ، وبيان ذلك أن الايمان شرعاً إمّا أن يكون من أفعال الفلوب فقط أو من أفعال الجوادح فقط أو منهما مماً ، فان كان الاول فهو التصديق بالقلب فقط وهو مذهب الاشاعرة وجمع من متقد مي الاماميلة ومتأخريهم ومنهم المحقيق الطُّوسي (ره) في فصوله لكن اختلفوا في معنى التصديق فقال أصحابنا : هو العلم وقال الاشعريَّة : هو التصديق النفساني وعنوا به أنَّه عبارة عن ربط القلب على ما علم من أخبار المخبر فهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق ولذا يثابعليه بخلاف العلم والمعرفة فانتها ربما تحصل بالاكسب كما في الضّروريّات وقد ذكر حاصل ذلك بعض المحقَّقين فقال: التصديق هوأن تنسب باختيارك الصَّدق إلى المخبر حتَّى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقاً وإن كان

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف : ۱۷ .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ٥٣ .

<sup>(</sup>۴) سورة الحجرات: ۱۴.

معرفة وسنبين إنشاء الله تعالى قصور ذلك ، وإنكان الثاني فامنا أن يكون عبارة عن التلفظ بالشهادتين فقط وهومذهب الكرامية أوعن جميع أفعال الجوارح من الطناعات بأسرها فرضاً ونفلاوهو مذهب الخوارج وقدماء المعتزلة والعلاف والقاضي عبد الجبنار أو عن جميعها من الواجبات وترك المحظورات دون النوافل وهو مذهب أبي على الجبائي وابنه أبي هاشم وأكثر معتزلة البصرة ، وإن كان الثالث فهو إمنا أن يكون عبارة عن أفعال القلوب مع جميع أفعال الجوارح من الطناعات وهو قول المحد "ثين وجمع من السلف كابن مجاهد وغيره فانهم قالوا أن "الايمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالاركان ، أو يكون عبارة عن التصديق مع كلمتي الشهادة ، ونسب إلى طائفة منهم أبوحنيفة ، أو يكون عبارة عن التصديق بالقلب مع الاقراد باللسان وهو مذهب المحقق نصير الدين الطوسي (ده) في تجريده ، فهذه سبعة مذاهب ، ذكرت مذهب المحقق نصير الدين الطوسي (ده) في تجريده ، فهذه سبعة مذاهب ، ذكرت في الشرح الجديد و غيره ، واعلم أن " مفهوم الايمان على المذهب الأول يكون تخصيصاً للمعنى اللفوي ، وأمنا على المذاهب الباقية فهو منقول والتخصيص خير من النقل .

وهنا بحث وهو أن القائلين بأن الايمان عبارة عن فعل الطاعات كقدماء المعتزلة والعلا ف والخوارج لا ريب أنهم يوجبون إعتقاد مسائل الاصول وحينتذ فما الفرق بينهم وبين القائلين بأنه عبارة عن أفعال القلوب والجوارح ؟ ويمكن الجواب بأن إعتقاد المعارف شرط عند الأو لين وشطر عند الآخرين .

ثم قال: إعلم أن المحقق الطوسى قد سس من ذكر في قواعد العقائد ان أصول الايمان عند الشيعة ثلاثة ثم ذكر ما نقلنا عنه سابقاً ثم قال: وذكر في شرح الجديد للتجريد أن الايمان في الشرع عند الاشاعرة هو التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة فتفصيلا فيما علم تفصيلا ، وإجمالا فيما علم إجمالا ، فهو في الشرع تصديق خاص ، انتهى .

فهؤلاء اتنفقوا على أن حقيقة الايمان هي التصديق فقط ، وإن اختلفوا في مقدار المصدق به ، والكلام هيهنا في مقامين : الاول : فيأن التصديق الذي هوالايمان المراد به اليقيني الجاذم الثابت كما يظهر من كلام من حكينا عنه ، والثاني : في أن الاعمال ليست جزءاً من حقيقة الايمان الحقيقي ، بل هي جزء من الايمان الكمالي ، أما الد "ليل على الأول فقيات بينات منها قوله تعالى : « إن " الظن " لا يغني من الحق شيئاً » (۱) والايمان حق بالنص " والاجماع ، فلا يكفي في حصوله وتحققه الظن " ، ومنها د إن يتبعون إلا إلظن " » (۱) فهذه قد اشتركت في التوبيخ على إثباع الظن " ، والايمان لا يوبخ من حصل أم بالاجماع فلا يكون ظنا ومنها قوله تعالى : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا » (۱) فنفي عنهم الر يب فيكون الثابت هواليقين ، وفي العرف يطلق عدم الريب على اليقين .

ومن السنّة المطهّرة قوله رَّ<del>الْهُ كُنْ</del> : يا مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك ، والثبات هو الجزم والمطابقة ، وفيه منع لم لا يجوز أن يكون طلبه تَالْبَنْكُمُّا لائنّه الفرد الاكمل .

ومن الدلائل أيضاً الاجماع حيث ادّعى بعضهم أنّه يجب معرفة الله تعالى الّتى لا يتحقّق الايمان إلاّ بها بالدليل إجماعاً من العلماء كافّة ، والدليل ما أفاد العلم، والظن لا يفيده ، وفي صحّة دعوى الاجماع بحث لوقوع الخلاف في جواذ التقليد في المعادف الاصوليّة كما سنذكره إنشاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) سورة النجم : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام : ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات: ١٢.

<sup>(</sup>۵) سورة الحجرات : ۱۵ .

داعلم أن جميع ما ذكرنا من الادلة لايفيد شيء منه العلم بأن الجز موالثبات معتبر في التصديق الذي هو الايمان ، إنها يفيد الظن باعتبارهما لأن الآيات قابلة للتأويل ، وغيرها كذلك مع كونها من الآحاد .

ثم قال رفع الله درجته: إعلم أن العلماء اطبقواعلى وجوب معرفة الله بالنظر وأنها لا تحصل بالتقليد إلا من شذ منهم كعبدالله بن الحسن العنبري والحشوية والتعليمية حيث ذهبوا إلى جواز التقليد في العقائد الاصولية كوجود الصانع وما يجب له ويمتنع والنبوة والعدل وغيرها ، بلذهب بعضهم إلى وجوبه ، لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفة أنه عقلي أوسمعي فالامامية والمعتزلة على الاول والاشعرية على المثاني ، ولا غرض لنا هنا ببيان ذلك بل ببيان أصل الوجوب المتقف عليه.

ثم استدل بوجوب شكر المنعم عقلاً وشكره على وجه يليق بكمال ذاته ، بتوقيف على معرفته ، وهي لا تحصل بالظنيات كالتقليد وغيره ، لاحتمال كذب المخبر وخطأ الامارة ، فلا بد من النظر المفيد للعلم ثم قال : هذا الدليل إنها يستقيم على قاعدة الحسن والقبح ، والاشاعرة ينكرون ذلك لكن كما يدل على وجوب المعرفة بالد ليل يدل أيضاً على كون الوجوب عقلياً واعترض أيضاً بأنه مبني على وجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وفيه أيضاً منوع الاشاعرة ، ومن ذلك أن الامة أجمعت على وجوب المعرفة ، والتقليد وما في حكمه لا يوجب العلم إذ لو أوجه لا ما اجتماع الضد ين في مثل تقليد من يعتقد حدوث العالم و يعتقد قدمه ، وقد اعترض على هذا بمنع الاجماع كيف والمخالف معروف ، بل عورض بوقوع الاجماع على خلافه ، وذلك لتقرير النبي والمخالف معروف ، بل عورض بوقوع الاجماع على خلافه ، وذلك لتقرير النبي والمخالف معروف ، بل عورض بوقوع الاجماع على خلافه ، وذلك لتقرير النبي والمخالف معروف ، بل عورض بوقوع الاجماع على خلافه ، وذلك لتقرير النبي والمخالف معروف ، بل عورض بوقوع الاجماع على خلافه ، وذلك لتقرير النبي والمخالف معروف ، بل عورض بوقوع الاجماع كيف والمخالف الدالة على الصانع وصفاته ، مع أنهم كانوا لا يعلمونها وإنها كانوا مقر ين باللسان ومقلدين في المعادف ، ولو كانت المعرفة واجبة لما جاز تقريرهم على ذلك ، مع الحكم بايمانهم ، وأجيب عن هذا بأنهم كانوا واجبة لما جاز تقريرهم على ذلك ، مع الحكم بايمانهم ، وأجيب عن هذا بأنهم كانوا

يعلمون الأدلة إجمالاً كدليل الاعرابي حيث قال: البعرة تدل على البعير ، وأثر الأقدام على المسير ، أفسما ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلاً ن على اللطيف الخبير ، فلذا أقر وا ولم يسألوا عن إعتقاداتهم أوأنهم كان يقبل منهم ذلك للتمرين ثم يبين لهم ما يجب عليهم من المعادف بعد حين .

ومن ذلك الاجماع على أنه لا يجوز تقليد غير المحق وإنها يعلم المحق من غيره بالنظر في أن ما يقوله حق أم لا وحينئذ فلا يجوز له التقليد إلا بعد النظر والاستدلال ، وإذا صار مستدلاً امتنع كونه مقلداً فامتنع التقليد في المعارف الالهية ونقض ذلك بلزوم مثله في الشرعيات فانه لا يجوز تقليد المفتى إلا إذا كانت فتياه عن دليل شرعي ، فان اكتفى في الاطلاع على ذلك بالظن وإن كان خطئاً في نفس الأمر لحط ذلك عنه فليجر مثله في مسائل الاصول .

وأجيب بالفرق بأن الخطأ في مسائل الاصول يقتضى الكفر ، بخلافه في الفروع فساغ في الثانية ما لم يسخ في الاولى .

احتج من أوجب التقليد في مسائل الاصول بأن "العلم بالله تعالى غير ممكن لائن المكلف به إن لم يكن عالماً به تعالى استحال أن يكون عالماً بأمره وحال امتناع كونه عالماً بأمره يمتنع كونه مأموراً من قبله وإلا لزم تكليف ما لا يطاق وإن كان عالماً به استحال أيضاً أمره بالعلم به لاستحالة تحصيل الحاصل ؟ والجواب عن ذلك على قواعد الامامية والمعتزلة ظاهر ، فان وجوب النظر والمعرفة عندهم عقلي لا سمعي ، نعم يلزم ذلك على قواعد الاشاعرة إذ الوجوب عندهم سمعي .

أقول: ويجاب أيضاً معارضة بأن هذا الدليل كما يدل على امتناع العلم بالمعارف الأصولية يدل على امتناع العلم بالمعارف الأصولية يدل على امتناع التقليد فيها أيضاً فينسد باب المعرفة بالله تعالى وكل من يرجع إليه في التقليد لا بد وأن يكون عالماً بالمسائل الاصولية ليصح تقليده، ثم يجرى الدليل فيه فيقال: علم هذا الشخص بالله تعالى غير ممكن لائته

حين كلّف به إن لم يكن عالماً به تعالى استحال أن يكون عالماً بأمره بالمقد مات ، وكلّما أجابوا به فهو جوابنا ، ولا مخلص لهم إلاّ أن يعترفوا بأن وجوب المعرفة عقلي فيبطل ما ادّعوه من أن العلم بالله تعالى غير ممكن ، أو سمعي فكذلك .

فان قيل: ربّما يحصل العلم لبعض الناس بتصفية النفس أو إلهامه إلى غير ذلك فيقلده الباقون؟ قلنا: هذا أيضاً يبطل قولكم ان العلم بالله تعالى غير ممكن، نعم ما ذكروه يصلح أن يكون دليلاً على امتناع المعرفة بالسمع فيكون حجّة على الاشاعرة لا دليلا على وجوب التقليد.

واحتجر أيضاً بأن النهى عن النظر قد ورد في قوله تعالى : « ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا » (١) والنظر يفتح باب الجدال فيحرم ، ولا تنه عَلَيْلُم رأى السحابة يتكلمون في مسئلة القدر فنهاهم عن الكلام فيها ، وقال : إنها هلك من كان قبلكم بخوضهم في هذا ، ولقوله عَلَيْلُم عليكم بدين العجائز ، و المراد ترك النظر ، فلو كان واجباً لم يكن منهياً عنه .

وأجيب عن الأول بأن المراد الجدال بالباطل كما فيقوله تعالى: « وجادلوا بالباطل ليد حضوا به الحق " (٢) لا الجدال بالحق لقوله تعالى: « وجادلهم بالتي هي أحسن » (٦) والامر بذلك يدل على أن " الجدال مطلقا ليس منهياً عنه ، وعن الثاني بأن " نهيهم عن الكلام في مسئلة القدر على تقدير تسليمه لا يدل على النهى عن مطلق النظر ، بل عنه في مسئلة القدر ، كيف وقد ورد الانكار على تارك النظر فيقوله تعالى: «أولم يتفكروا في أنفسهم ماخلق الله » (٤) وقد أثنى على فاعله في قوله:

 <sup>(</sup>١) و (٢) سورة غافر : ٢ ــ ۵ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم : ٨ .

د ويتفكّرون في خلق السماوات والأرض » (١) على أن " نهيهم عن الخوض في القدر لعلمه لكونه أمراً غيبيّاً وبحراً عميقاً كما أشار إليه على " تَطَيِّكُم بقوله: بحر عميق فلا تلجه ، بل كان مراد النبي من الأبيّ التفويض في مثل ذلك إلى الله تعالى ، لأن ذلك ليس من الأصول التي يجب اعتقادها ، والبحث عنها مفصّلة .

وهيهنا جواب آخر عنهما معاً ، وهو أن النهى في الآية والحديث معقطع النظر عمًّا ذكر ناه إنها يدل على النهى عن الجدال الذي لا يكون إلا من متعدد بخلاف النظر فا نه يكون من واحد ، فهو نصب الدليل على غير المدعى .

وعن الثالث بالمنع من صحة نسبته إلى النبى وَ الله الله الله الله الله وعن الثالث بالمنع من صحة نسبته إلى النبى والله المعتزلي قال: ان بين من مصنوعات سفيان الثورى فا ته دوى أن عمر بن عبدالله المعتزلي قال: ان بين المنزلتين فقالت عجوز: قال الله تعالى: « هو الذى خلفكم فمنكم كافر و منكم مؤمن » (٢) فلم يجعل من عباده إلا الكافر والمؤمن ، فسمع سفيان كلامها فقال: عليكم بدين العجائز.

على أنه لو سلم فالمراد به التفويض إلى الله تعالى في قضائه وحكمه ،والانقياد له في أمره ونهيه .

و احتج من جو ذ التقليد بأنه لو وجب النظر في المعارف الالهيئة لوجد من الصحابة ، إذهم أولى به من غيرهم لكنه لم يوجد وإلا لنقل عنهم كما نقل عنهم النظر و المناظرة في المسائل الفقهيئة فحيث لم ينقل لم يقع فلم يجب .

و أجيب بالتزام كونهم أولى به لكنتهم نظروا وإلا لزم نسبتهم إلى الجهل بمعرفة الله تعالى و كون الواحد منا أفضل منهم و هو باطل اجماعاً إذ كانوا عالمين

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٩١٠

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن: ٢.

وليس بالضرورة فهو بالنظر و الاستدلال ، و امنا أنه لم ينقل النظر و المناظرة فلاتفاقهم على العقائد الحقة لوضوح الامرعندهم حيث كانواينقلون عقايد هم عمن لا ينطق عن الهوى ، فلم يحتاجوا إلى كثرة البحث و النظر بخلاف الأخلاف بعدهم فا نهم لمنا كثرت شبه الضالين واختلف أنظار طالبي اليقين لتفاوت أذهانهم في إصابة الحق احتاجوا إلى النظر و المناظرة ليدفعوا بذلك شبه المضلين ، ويقفوا على اليقين أمنا مسائل الفروع لمناكات أموراً ظنينة إجتهادينة خفينة لكثرة تعارض الامادات فيها وقع بينهم الخلاف فيها و المناظرة و التخطئة لبعضهم من بعض فلذا نقل .

و احتجاوا أيضاً بأن النظر مظناة الوقوع في الشبهات و التوراط في السالات بخلاف التقليد فا ينه أبعد عن ذلك وأقرب إلى السالامة فيكون أولى ولاأن الاصول أخمض أدلة من الفروع وأخفى ، فاذا جاز التقليد في الاسهل جاد في الاصحب بطريق أولى ، ولا يهما سواء في التكليف بهما فا ذا جاذ في الفروع فليجز في الاصول.

و اجيب عن الأول بأن اعتقاد المعتقد إن كان عن تقليد لزم إماالتسلسلأو الانتهاء إلى من يعتقد عن نظر لانتفاء الضرورة ، فيلزمماذ كرتم من المحدورمع زيادة وهي إحتمال كذب المخبر بخلاف الناظر مع نفسه ، فا ينه لا يكابر نفسه فيما أدى إليه نظره .

على انه لو اتفق الانتهاء إلى من انتفق له العلم بغير النظر كتصفية الباطن كما ذهب إليه بعضهم أو بالالهام أو بخلق العلم فيهضر ورة فهو إنها يكون لأ فراد نادرة لا نه على خلاف العادة فلايتيسترلكل أحد الوصول إليه مشافهة بل بالوسائط فيكش إختمال الكذب بخلاف الناظر فا نه لا يكابر نفسه ، ولا نه أقرب إلى الوقوف على الصواب .

و أمَّا الجواب عن العلاوة فلا ءً" له لمَّا كأن الطَّريق إلى العمل بالفروع إنَّما هو النقل ساغلنا التقليد فيها ولم يقدح إحتمال كذب المخبر وإلا لانسد "باب العمل

بها ، بخلاف الاعتقاديّات فا إنّ الطّريق إليها بالنظر ميسّر .

ثم قال رحمه الله بعد إطالة الكلام في الجواب عن حجة الخصام: وأمنا المقام الثاني و هو أن الأعمال ليست جزءاً من الايمان ولا نفسه ، فالد ليل عليه من الكتاب الغزيز و السنة المطهرة و الاجماع ،أمنا الكتاب فمنه قوله تعالى : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فإن العطف يقتضى المغايرة و عدم دخول المعطوف في المعطوف عن الفائدة عليه ، فلو كان عمل الصالحات جزءاً من الايمان أو نفسه لزم خلو العطف عن الفائدة لكونه تكراداً ، ورد بأن الصالحات جمع معر في يشمل الفرض و النفل ، والقائل بكون الطناعات جزءاً من الايمان يريد بها فعل الواجبات و اجتناب المحر مات و حينتذ فيصح المعطوف ، فلم يدخل كله في حينتذ فيصح المعطوف ، فلم يدخل كله في المعطوف عليه ، نعم يصلح دليلا على إبطال مذهب القائلين بكون المندوب داخلا في حقيقة الايمان كالخوارج .

ومنه قوله تعالى : « ومن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن » (١) اى حالة ايما نه وهذا يقتضي المغايرة .

و منه قوله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» (٢) فائه أثبت الإيمان لمن الرتكب بعض المعاصي فلا يكون ترك المنهيّات جزَّا من الايمان .

و منه قوله تعالى: «يا أينها الذين آمنوا اتنقوا الله وكونوا مع الصادقين» (١) فان أمرهم بالتقوى التي لا تحصل إلا بفعل الطاعات و الانز جار عن المنهيات مع وصفهم بالايمان يدل على عدم حصول التقوى لهم ، و إلا لكان أمراً بتحصيل الحاصل. و منه الآيات الدالة على كون القلب محلا للا يمان من دون ضميمة شيء

<sup>(</sup>١) سورة طه: ١١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ١١٩.

آخر كفوله تعالى: « اولئك كتب في قلوبهم الايمان » (١) ولو كان الاقراد أوغيره من الاعمال نفس الايمان أو جزء لما كان القلب محل جميعه ، وقوله تعالى: « و لما يدخل الايمان في قلوبكم » (١) وقوله تعالى: « و قلبه مطمئن بالايمان » (١) وكذا آيات الطبع و الختم تشعر بأن محل الايمان القلب كقوله تعالى: « اولئك الذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون » (٩) و « ختم على قلبه و جعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله » (٥).

و أمَّ السَّنة فكقوله بَرَائِينَا إِنَّ مَقَلَبِ القلوبِ و الابصار ثبَّت قلبي على دينك وروى أن " النَّبي " بَرَائِينَا شَال جبر ثيل عن الايمان ؟ فقال : أن تؤمن بالله و رسله و اليوم الآخر .

و أمَّا الاجماع فهو أنَّ الامَّة أجمعت على أنَّ الايمان شرط لسائر العبادات والشيء لايكون شرطاً لنفسه فلا يكون الايمان هو العبادات .

وأمّا أهل الناني وهمالكراميّة فقد استدلّوا على مذهبهم بأن النبي والموات النبي والموات والصحابة كانوا يكتفون في الخروج عن الكفر بكلمتي الشهادتين فتكون هي الايمان الأن الكفر عدم الايمان ولقوله تعالى : وفمنكم كافر ومنكم مؤمن (٢) وبقوله والموات أمرت أن أقائل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلا الله وبقوله والموات عن قتل من تكلّم بالسّهادتين : هلا شققت قلبه، أو هل

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: ١٧.

<sup>(</sup>٣) و (٧) سورة النحل : ١٠٨ – ١٠٨ .

<sup>(</sup>۵) سورة الجاثية : ۲۳.

<sup>(</sup>ع)سورة التغابن: ٢

شققت قلبه ؟ على بعض النسخ ، يريد بذلك الافكار عليه ، حيث لم يكتف بالشهادتين منه .

و الجواب عن الأول أن الخروج عن الكفر بكلمة الشهادة إن أرادوا به الخروج في نفس الامر بحيث يصير مؤمناً عندالله سبحانه بمجر د ذلك من دون تصديق فهو ممنوع ، لم لا يجوز أن يكون إكتفاؤهم بذلك للترغيب في الاسلام ، لا الحكم بالايمان وإن أرادوا به الخروج بحسب الظاهر فهو مسلم لكن لا ينفمهم إذ الكلام فيما يتحقق به الايمان عند الله تعالى ، بحيث يصير المتصف به مؤمناً في نفس الأمر لا فيما يتحقق به الاسلام في ظاهر الشرع حيث لايمكن الاطلاع على الباطن ، ألاترى أنهم كانوا يحكمون بكفر من ظهر منه النفاق بعد الحكم باسلامه ، ولو كان مؤمناً في نفس الأمر ، فان حال المكلف في نفس الأمر لا يخلو عن أحدهما، وأما جمل لا إله إلا الأمر ، فان حال المكلف في نفس الأمر من كونه للترغيب في الاسلام أيضاً بسبب حقن الداماء ، على أن النبي تَالله يتنظي ربما لا يطلع على مواطن الناس ، فكيف يؤمر بالقتال الداماء عليه ،

و أمّا أهل الثالث وهم قدماء المعتزلة القائلون بأنّه جميع الطنّاعات فرضاً و نفلا ، فمن أمتن دلائلهم على ذلك قوله تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين حنفاه و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكوة و ذلك دين القيّمة » (۱) و المشار إليه بذلك هو جميع ماحصر با لا وما عطف عليه ، و الدّين هو الاسلام لقوله تعالى: « و من يبتغ و إن الدّين عند الله الاسلام » (۱) و الاسلام هو الايمان لقوله تعالى : « و من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه » (۱) ولا ريب أن الايمان مقبول من مبتغيه للنص عبر الاسلام ديناً فلن يقبل منه » (۱)

<sup>(</sup>١) سورة البينة : ۵ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ٨٥ .

والاجماع، فيكون إسلاماً، فيكون ديداً فيعتبر فيه الطاعات كما دلَّت عليهالاَّ بات.

و الجواب المنع من اتتحاد الدينين في الآيتين فلا يتكر و الوسط، ولو سلم التحادهما فلا نسلم أن الايمان هو الاسلام ليكون هو الداين، فتعتبر فيه الطاعات لم لايجوز أن يكون الايمان شرطاً للاسلام أو جزءاً منه أو بالعكس، وشرط الشيء وجزؤه يقبل مع كونه غيره، ولا يلزم من ذلك أن يكون الايمان هو الدابن بل شرطه أو جزئه.

على أنّا لو قطعنا النظر عن جميم ذلك فالآية الكريمة إنّما تدلّ على من ايتغى و طلب غيردين الاسلام ديداً له فلن يقبل منه ذلك المطلوب، ولم تدلّ على أنّ من صدّ ق بما أو جبه الشّادع عليه لكنته ترك فعل بعض الطّاعات غير مستحل أنّه طالب لغير دين الاسلام ، إذ ترك الفعل يجتمع مع طلبه لعدم المنافاة بينهما ، فا إنّ الشخص قد يكون طالباً للطّاعة مريداً لهالكنت در كها إهمالاً وتقصيراً ، ولا يخرج بذلك عن ابتفاءها .

و استدالوا أيضاً بقوئه تعالى : « وما كان الله ليضيع ايمانكم » (١) أى صلاتكم إلى بيت المقد س، واعترض عليه بأنه لم لا يجوذ أن يكون المراد به تصديفكم بتلك الصلاة . سلمنا ذلك لكن لا دلالة لهم في الآية وذلك لأنهم زعموا أن الايمان جميع الطاعات ، و الصلاة إنها هي جزء من الطاعات وجزء الشيء لايكون ذلك الشيء .

وأمّا أهل الرابع وهم القائلون بكونه عبارة عن جميع الواجبات و ترك المحظورات ودون النوافل فقد يستدل لهم بقوله تعالى: « إنّما يتقبل الله من المتّقين »(٢) والتقوى لا يتحقّق إلا بفعل المأمور به و ترك المنهى عنه ، فلا يكون التصديق مقبولا ما لم يحصل التقوى ، و بما روى أن الزاني لا يزني وهو مؤمن ، و بقوله علي المان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الماثلة : ٧٧ .

لمن لا أمانة له ، وبقوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الكافرون ، (۱) وقد لأيحكم بما أنزل الله أو يحكم بمالم ينز "ل الله مصد" قاً فلو تحقّق الايمان بالتصديق لزم اجتماع الكفر والايمان في محل " واحد وهو محال لتقابلهما بالعدم والملكة .

والجواب عن الأول أنّه يجوز أن يكون المراد والله أعلم الأعمال الندبية ، على أنّانقول أنّ ظاهر الآية الكريمة متروك فانها تدلّ ظاهراً على أنّ من أخلص في جميع أفعاله وكان قدسبق منه معصية واحدة لم يشب عليها ويكون جميع الطّاعات اللاحقة غير مقبولة ، والقول بذلك مع بعده عن حكمة الله تعالى من أفظع الفظايع فلا يكون مراداً ، بل المراد والله أعلم ان من عمل عملا إنّما يكون مقبولا إذا كان متّقياً فيه بأن يكون مخلصاً فيه لله تعالى وحينتذ فلا دلالة لهم في الآية الكريمة .

مع أنا لوتنز "لنا عن ذلك وقلنا بدلالتها على عدم قبول التصديق من دون التقوى فلا يحصل بذلك مد عاهم الذى هو كون الايمان عبارة عن جميع الواجبات «النه» ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون الايمان عبارة عمل ذكرتم مع التصديق بالمعارف الاصولية و عدم قبول الجزء إنما هو لعدم قبول الكل "، وأما الحديث الأول على تقدير تسليمه فيمكن حمله على المبالغة في الزجر أو تخصيصه بمن استحل ودليل التخصيص في أحاديث اخر ، أو على نفى الكمال في الايمان ، وكذا الحديث الثانى .

وأمَّ الاستدلال بالآية فقد تعارض بقوله تعالى: « ومن لم يحكم بما أنزلالله فأولئك هم الفاسقون »(١) والفاسق مؤمن على المذهب الحق أو بين المنزلتين على غيره ويمكن أن يقال: الفسق لاينافي الكفر إذ الكافر فاسق لغة وإنكان في العرف يباينه لكنّه لم يتحقّق كونه عرف الشارع، بل المعلوم كونه لا أهل الشرع والاصول فلا تعارض حيننذ.

<sup>(</sup>١) سورة الماثدة : ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ٧٧ .

أقول: والحق في الجواب أن المراد والله أعلم: ومن لم يحكم بما أنزل الله ، أى بما علم قطعاً أن الله سبحانه أنزله فان العدول عنه إلى غير مستحلا أو الوقوف عنه كذلك لاريب في كونه كفراً لأنه إنكار لما علم ثبوته ضرورة فلا يكون التصديق حاصلاوحين فلادلالة فيها على أن من ارتكب معصية غير مستحل اومستحلا مع كون تحريمها لم يعلم من الدين ضرورة يكون كافراً ، وإنها ارتكبنا هذا الاضمار في الآية لما دل عليه النص والاجماع من أن الحاكم لو أخطأ في حكمه لم يكفر مع أنه يصدق عليه أنه لم يحكم بما أنزل الله .

واعلم أنه قد ظهر من هذا الجواب وجه آخر للجمع بين الآيتين ووقع التعارض بين ظاهر هما بأن يراد من إحديهما ماذكرناه في الجواب ومن الاخرى ومن لم يحكم غير مستحل مع علمه بالتحريم فهوفاسق ، والحاصل أنه يقال لهم : إن أردتم بالطاعات والتروك ما علم ثبوته من الدين ضروره فنحن نقول بموجب ذلك ، لكن لا يلزم منه مدعاكم لجواز كون الحكم بكفره إمنا لجحده ما علم من الدين ضرورة فيكون قد أخل بما هوشرط الايمان وهوعدم الجحد على ما قد مناه ، أولكون المذكورات جزء الايمان على ما ذهب إليه بعضهم، وإن أردتم الأعم فلا دلالة لكم فيها أيضاً وهو ظاهر .

وامناً أهل المخامس القائلون بأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالاركان فيستدل لهم بما استدل به أهل التصديق مع ما استدل به أهل الاعمال ومن أضاف الاقرار باللسان إلى الجنان ، وقد علمت تزييف ما سوى الاول وسيجيء إنشاء الله تعالى تزييف أدلة من أضاف الاقرار فلم يبق لمذهبهم قرار.

نعم في أحاديث أهل البيت عَالَيْكُمْ ما يشهد لهم وقد ذكر في الكافي وغيره منها جملة فمنها ما رواه على بن ابراهيم عن العبّاس بن معروف عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن حبّاد بن عثمان عن عبدالرحيم القصير قال: كتبت مع عبدالملك بن أعين

إلى أبى عبدالله على الأيمان ماهو إلى آخر الخبر ، ومنها مارواه على بن ابر اهيم عن عبدالله على بن عبسى عن يونس بن عبدالر حمن عن عجلان أبى صالح قال : قلت لا بى عبدالله على الموان أوقفنى على حدود الايمان، الخبر . ومنها : أبوعلى الاشعرى عن عبدالله عن عبد الله عن العبار عن صفوان أوغيره عن العلا عن عبد بن مسلم عن أبى عبد الله على قال : سئلته عن الايمان ، ألخبر .

ثم قال قد "س سر" و: واعلم أن " هذه الاحاديث منها ماسنده غير نقى "كالاول ، فان " سنده عبدالر "حيم وهو مجهول مع كونه مكاتبة ، وأمّا الثاني فان " سنده وإن كان جيداً إلا "أن دلالته غير صريحة فان "كون المذكورات حدود الإيمان لايقتضى كونها نفس حقيقته إذحد الشيء نهايته ومالا يجوز تجاوزه ، فان تجاوزه خرج عنه ، ونحن نقول به وجب ذلك فان من تجاوز هذه المذكورات بأن تركها جاحداً لاريب في خروجه عن الايمان ، لكن لهل ذلك لكونها شروطاً للايمان ، لالكونها نفسه ، وأمنا الثالث فان "دلالته وإن كانت جيدة إلا "ان في سنده إرسالا مع كون العلاء مشتركا بين المقبول والمجهول ، وبالجملة فهذه الر "واية معادضة بما هو أمنن منها دلالة ، وقد بين المقبول والمجهول ، وبالجملة فهذه الر "واية معادضة بما هو أمنن منها دلالة ، وقد تقد "م ذلك فليراجع ، نعم لاريب في كونها مؤيدة لما قالوه .

وأمّا أهل السادس القائلون بأنّه التصديق مع كلمتى الشهادة ففيما مر من الاحاديث ما يصلح شاهداً لهم، وكذا ماذكره الكراميّة معماذكره أهل التصديق يصلح شاهداً لهم، وقد عرفت مافي الاولين فلا نعيده، وأمّّا السّابع فانّه مذهب جماعة من المتأخّرين منهم المحقّق الطّوسى (ره) في تجريده فانّه اعتبر في حقيقة الايمان مع التصديق الاقرار باللّسان، قال: ولا يكفى الاولّ لقوله تعالى: « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » (۱) اثبت للكفّاد الاستيقان النّفسى وهو التصديق القلبى "، فلو كان الايمان هو التصديق القلبى قط المنابهما

<sup>(</sup>١) سورة النمل : ١٤.

تقابل العدم والهلكة ، ولاالثاني يعنى الاقرار بالنسان لقوله تعالى : « قالت الأعراب آمننا » ( ) الآية ولقوله تعالى : « ومن النناس من يقول آمننا بالله وباليوم الآخروماهم بمؤمنين » ( ) فأثبت لهم تعالى في الآيتين التصديق بالنسان ، ونفى عنهم الايمان .

أقول: الاستدلال على عدم الاكتفاء بالثاني مسلم موجّه وكذا عدم الاكتفاء بالاورال، أمّا على اعتبار الاقرار ففيه بحث فان "الدليل أخص " من المدّعي، إذا لمدّعي أن "الايمان لا يحقّق إلا "بالتصديق مع الاقرار، وبدون ذلك يتحقّق الكفر، والآية الكريمة إنّما دلّت على ثبوت الكفر لن جحداًى أنكر الآيات مع علمه بحقيتها وبينهما واسطة، فان من حصل له التصديق اليقيني في أول الأمر، ولم يكن تلفيظ بكلمات الايمان لا يقال أنّه منكر ولا جاحد، وحينتذ فلا يلزم إجتماع الكفر والايمان في مثل هذه الصورة مع أنّه غير مقر ولا تادك للاقرار جحداً كما هو المفروض، هذا إن قصد بالآية الد "لالة على إعتبار الاقرار أيضاً، وإلا لكان إعتبار الاقرار دعوى مجر دة، وقدعلت ماعليه، وأمّا دلالة الآية الكريمة على كفره في صورة جحده واستيقانه فنقول بموجبه لكن ليس لعدم إقراره فقط بل لا تنه ضم "إنكاراً

وبالجملة فهو من جملة العلامات على الحكم بالكفر كما جعل الاستخفاف بالشّارع اوالشرع ، ووطى المصحف علامة على الحكم بالكفر، مع أنّه قديكون مصد قاً كما سبقت الاشارة إليه ، نعم غاية مايلزم أن يكون إقر ارالمصد ق شرطاً لحكمنا بايمانه ظاهراً، وأمنّا قبل ذلك وبعد التصديق فهو مؤمن عندالله تعالى إذا لم يكن تركه للاقر ارعن جحد .

على أنَّه يلزمه قدَّس سرَّه أنَّ من حصل له التصديق بالمُعارِف الألهيَّة أنمُ عرض له الموت فجأة قبل الاقرار يموت كافراً ويستحقّ العذاب الدَّائم مع إعتماد

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٨ .

وحدة الصّافع وحقينة ماجاء به النبي تَلِيْقَالَةُ ، ولا أُطِنَ أَنَّ مثل هذا المحقّق يلتزم ذلك ، والحاصل أنّه إن أراد وحمه الله أن كون الأنسان مؤمناً عندالله سبحانه كما هو ظاهر كلامه لايتحقّق إلا بمجموع الأمرين فالواسطة والائتزام لازمان عليه ، وإن أراد أن كونه مؤمناً في ظاهر الشرعلا يتحقّق إلا بالامرين مما فالنزاع لفظى فان من اكتفى فيه بالتصديق يريد به كونه مؤمناً عندالله تعالى فقط ، وأمّا عند الناس فلابد في العلم بذلك من الاقرار ونحوه .

واعلم أنّه إستدل بعضهم على هذا المذهب أيضاً بأنا تعلم بالضرورة أن الإيمان في اللغة هو التصديق، والدلائل عليه كثيرة، فامنا أن يكون في الشرع كذلك أديكون منقولا عن معناه في اللغة ، والثاني باطل لان أكثر الألفاظ تكرار في القرآن وكلام الرسول عَلَيْتُكُ لفظ الايمان ، فلوكان منقولاً عن معناه اللغوى لوجب أن يكون حاله كحالساير العبادات الظاهرة في وجوب العلم به فلمنا لم يكن كذلك علمنا أنه باق على وضع اللغة .

إذا ثبت هذه فنقول: ذلك التصديق إمّا أن يكون هو التصديق القلبي أو اللّساني أو مجموعهما ، والأول باطل لقوله تعالى: « فلمّا جائهم ماعر فوا كفروابه » ( ) فأ ثبت لهم المعرفة مع أنّه حكم بكفرهم ولوكان مجر "د المعرفة إيماناً لما صح " ذلك وايضاً قوله تعالى: «فلما جائتهم آيا تنامبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيفنتها أنفسهم ظلماً وعلو " ) ولا يصح " أن يكون جحدهم لها بقلو بهم حيت أثبت لهم الاستيقان بها ، فلابد " ان يكون بألسنتهم حيث لم يقر "وابها وإذا كان الجحد باللّسان موجباً للكفر كان الأقرار به مع التصديق القلبي موجباً للايمان فيكون الاقرار من محققيّات الايمان ، وأبضاً قوله تعالى حكاية عن موسى تاليّن إذ يقول لفرعون : « لقد علمت الايمان ، وأبضاً قوله تعالى حكاية عن موسى تاليّن إذ يقول لفرعون : « لقد علمت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل : ١٤ .

ماأنزل هؤلاء إلا رب السماوات والارس» (١) فأثبت كونه عالماً بأنالله تعالى هو الذى أنزل الآيات التي جاء بها موسى عَلَيْكُنى، فلوكان مجر د العلم هو الايمانلكان فرعون مؤمناً وهو باطل بنص القرآن العزيز وإجماع الانبياء عَلَيْكِنى من لدن موسى إلى عن رالله الله والله تعالى: « فانهم لايكذ بونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » (١) ومعنى ذلك والله أعلم: أنهم يجحدون ذلك بألسنتهم ولا يكذ بونك بقلوبهم أى يعلمون نبو تك ، ولايستقيم أن يكون المعنى لايكذ بونك بألسنتهم لمنافاة يجحدون بألسنتهم له ، فيلزم أن يكون المعنى لايكذ بوا بها و بطلانه يجحدون بألسنتهم له ، فيلزم أن يكون المعنى ولم يكذ بوا بها و بطلانه يجحدون بألسنتهم له ، فيلزم أن يكون المعنى ولم يكذ بوا بها و بطلانه يجحدون بألسنتهم له ، فيلزم أن يكون الم يكذ ولم يكذ بوا بها و بطلانه يجحدون بألسنتهم له ، فيلزم أن يكون الم يكذ وله يكذ ولها و بطلانه يجحدون بألسنتهم له ، فيلزم أن يكون الم يكذ وله يكذ وله القرآن العزيز عنه .

ولك أن تقول: لم لا يجوز أن يكون المعنى لا يكذ بونك بألسنتهم ولكن يجحدون نبو تك بقلوبهم كما أخبر الله تعالى عن المنافقين في سورتهم حيث قالوا نشهد انتك لرسول الله ، وكذ بهم الله تعالى حيث شهد سبحانه وتعالى بكذبهم فقال: «والله يشهد ان المنافقين لكاذبون » والمراد في شهادتهم اى فيما تضمنته من أنها عن صميم القلب وخلوس الاعتقاد كما ذكره جماعة من المفسرين حيث لم توافق عفيدتهم فقد علم من ذلك أنهم لم يكذ بوه بألسنتهم بل شهدواله بها ، ولكنتهم جحدوا ذلك بقلوبهم حيث كذ بهم الله تعالى في شهادتهم .

والجواب التكذيب لهم ورد على نفس شهادتهم التي هي باللسان لاعلى نفس عقيدتهم، وبالجملة فهذالايصلح نظيراً لما نحن فيه ، على أن معنى الجحدكما قرر وه هو الانكار باللسان مع تصديق القلب ، وما ذكر من الاحتمال عكس هذا المعنى .

ثم قال: والثاني باطل أميّا أو "لا فبالاتيّفاق من الاماميّة ، وأميّا ثانياً فلقوله تعالى: « قالت الاعراب آمنيّا قللم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» (٢) ولا شك أنيّهم كانوا

<sup>(</sup>١) سورة الأسراء : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحچرات : ١٤ .

صد فوا بألسنتهم وحيث لم يكن كافياً نفى الله تعالى عنهم الايمان مع تحقيقه ، وقوله تعالى : « ومن الناس من يقول آمناً بالله وباليوم الآخر وماهم بهؤمنين ، (١) فأثبت لهم الاقرار والتصديق باللسان ، ونفى ايمانهم فثبت بذلك أن الايمان هو التصديق مع الاقرار .

ثم قال: لايقال: لوكان الاقرار باللسان جزء الايمان للزم كفر الساكت؟ لاناً نقول: لوكان الايمان هو العلمأى التصديق لكان النائم غير مؤمن لكن لماً كان النوم لايخرجه عن كونه مؤمناً بالاجماع مع كونه أولى بأن يخرج النائم عن الايمان لانه لايبقى معه معنى من الايمان بخلاف الساكت، فائه قد بقى معه معنى منه وهو العلم لم يكن السكوت مخرجاً بطريق أولى، نعم لوكان الخروج عن التصديق والاقرار أو عن أحدهما على جهة الانكار والجحد لخرج بذلك عن الايمان ولذلك قلنا أن الايمان هو التصديق بالقلب والاقرار باللسان أوما في حكمهما، انتهى محسل ماذكوه.

افول: فوله: ان النائم ينتفى عنه العلم أى التصديق غير مسلم، وإنهاالمنتفى شعوره بذلك العلم وهوغير العلم، فالتصديق حينئذ باق لكونهمن الكيفيات النفسية، فلا يزيله النوم وحينئذ فلايلزم من عدم الحكم بانتفاء الايمان عن النائم عدم الحكم بانتفائه عن الساكت بطريق أولى، نعم الحكم بعدم انتفائه عن الساكت على مذهب من جعل الاقرار جزءاً إما للزوم الحرج العظيم بدوام الاقرار في كل وقت أوأن يكون المراد من كون الاقرار جزءاً للايمان الاقراد في الجملة أى في وقت ما مع البقاء عليه، فلا ينافيه الساكوت المجرد، وإنها ينافيه مع الجحد لعدم بقاء الاقرار حينئذ.

وأقول: الذي ذكره من الدليل على عد النقل الإيدل وحده على كون الاقرار جزءاً وهوظاهر، بلقصد بهالدلالة على بطلان ماعدي مذهب أهل التصديق،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٨ .

ثم استدل على بطلان مذهب التصديق بما ذكره من الآيات الدالة على اعتبار الاقرار في الايمان الشرعي تخصيصاً للغوى كما هو عند أهل التصديق وهذا جيد، لكن دلالة الآيات على اعتبار الاقرار ممنوعة ، وقدبيتنا ذلك سابقاً أن تكفيرهم إنهاكان لجحدهم الاقرار وهو أخص من عدم الاقرار فتكفيرهم بالجحد لايستلزم تكفيرهم بمطلق عدم الاقرار ليكونالاقرار معتبراً.

نعم اللاَّزم من الآيات إعتبار عدم الجحد مع التصديق وهو أعمَّ من الاقرار وإعتبار الأعمَّ لايستلزم اعتبار الأخصُّ وهو ظاهر .

وهذا جواب عن السند لاله بجميع الآيات ، ويزيد في الجواب عن الاستد لالبقوله تعالى ، في الحكاية عن موسى عليه وعلى نبيننا الصلوة والسلام : « لقد علمت ما أنزل هؤلاء » (١) الآية أنه يجوز أن يكون نسب إلى فرعون العلم على طريق الملاطفة والملائمة حيث كان مأموراً بذلك بقوله : « فقولا له قولاً ليناً ، لعله يتذكر أويخشى » (١) وهذا شايع في الاستعمال كما يقال في المحاورات كثيراً ، و أنت خبير بأنه كذاوكذا ، مع أن المخاطب بذلك قد لا يكون عارفاً بذلك المعنى أصلا ، بلقد لا يكون هناك مخاطب أصلاكما يقع في المؤلفات كثيراً .

وعلى هذا فلاندل" الآية على ثبوتالعلم لفرعون ، ولو سلّم ثبوته كان الحكم بكفره للجحد لالعدم الاقرار مطلقا كما سبق بيانه .

واعلم أن المحقق الطوسى قد سره اختار في فصوله الاكتفاء بالتصديق القلبي في تحقق الايمان فكائه رحمه الله الحظماذ كرناه ، وقداستدل بعض الشارحين بقوله تعالى : « اولئك كتب في قلوبهم الايمان » (٦) وبقوله تعالى : « ولما يدخل الايمان في قلوبكم» (١) فيكون حقيقة فيه ، فلو أطلق على غيره لزم الاشتراك أو المجاز

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء: ١٠٢. (٢) سورة طه: ٢٤٠.

 <sup>(</sup>٣) سورة المجادلة : ٢٢ .
 (٣) سورة الحجرات : ١٤ .

# ﴿ باب ﴾

#### 

ا \_ مجل بن يحيى، عن أحمد بن مجل، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سماعة قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيْتُكُ : أخبر ني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان ؟ فقال : إن الإيمان يشارك الاسلام والاسلام لايشارك الايمان ، فقلت فصفهمالي ، فقال : الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله وَالتَّفِيَّةُ ، به

وهما خلاف الأصل، والاقرار باللسان كاشف عنه والاعمال الصَّالحة تمرأنه .

أقول: الذى ظهر ممنا حر رناه أن الايمان هو التصديق بالله وحده وصفاته وعدله وحكمته ، وبالنبوة وبكل ماعلم بالضرورة مجى النبي وَاللَّهُ عَلَى الاقرار بذلك وعلى هذا أكثر المسلمين بلاد عي بعضهم إجماعهم على ذلك ، و التصديق بالمامة الائمة الاثنى عشر عَلَى هَلَ الرَّمان ، وهذا عند الامامينة .

### باب ان الايمان بشرك الاسلام والاسلام لايشرك الايمان الحديث الاول موثق .

« أهما مختلفان » أى مفهوماً وحقيقة أم متساويان مترادفان « يشارك الاسلام» قيل : المشاركة وعدمها إمّا باعتبار المفهوم فان مفهوم الاسلام داخل في مفهوم الايمان دون المكس أو باعتبار الصدق فان كل مؤمن مسلم دون العكس ، أو باعتبار الدخول فان الداخل في الايمان داخل في الاسلام بدون العكس أوباعتبار الاحكام فان أحكام الاسلام ثابتة للايمان بغير عكس .

«فصفهمالی »أی بیس لی حقیقتهما «شهادة أن لا إله إلاالله بیان لا جزاء الاسار » « به حقنت » بیان لا حکام الاسلام ، و بدل علی التوارث بین جمیع فرق المسلمبر کما هو المشهور ، والظاهر أن المراد بالشهادة والتصدیق الاقرار الظاهری کمامر ج.۸

حقنت الدهما، وعليه جرت المناكح والمواديث وعلى ظاهره جماعة الناس، والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام وما ظهر من العمل به والايمان أدفع من الإسلام بدرجة ، إن الإيمان يشارك الاسلام في الظاهر والاسلام لايشارك الإيمان

أنَّه إطلاقه الشَّايع ويحتمل التصديق القلبي فيكون إشارة إلى معنى آخر للاسلام، ويختمل أن يكون أصل معناه الاقرار القلبي وإن ترتبت الاحكام على الاقرار الظاهرى، بناءً على الحكم بالظاهر مالم يظهر خلافه ، لعدم إمكان الاطلاع على القلب كما قال ﷺ: فهل شققت قلبه ؟ ولذا قال عَلَيَّكُمْ وعلى ظاهره جماعة الناس -فتأمَّل ، وعلى هذا فلا فرق بن الايمان والاسلام إلا" بالولاية والاقرار بالائمَّة عَلَيْكُمْ ، إِذْ فِي الايمان أيضاً يحكم بالظاهر والأول أظهر ، والمراد بالهدي الولاية والاحتداء بالائمة عَلَيْكُلُ وما ينبت في الفلوب إشارة إلى العقائد القلبية بالشهادة الظاهرة الاسلامية فكلمة «من» في قوله: من صفة الاسلام، بيانية، و يحتمل أن يكون ابتدائية أى مايسرى من أثر الاعمال الظاهرة إلى الباطن ، وقوله : وما ظهر من العمل ، يدل على أن الأعمال أجزاء الايمان وإن أمكن حمله على الشهادتين كما يؤمي إليه آخر الخبر.

« أرفع من الاسلام » لأءنّه يصير سبباً لا حراز المثوبات الاخروبيّة اولاعتبار الولاية فيه فيكون أكمل وأجمع.

قوله عَلَيْكُ ؛ الايمان يشارك الاسلام ظاهره أنَّه لافرق بين العقائد الايمانية والاسلاميَّة، والفرقبينهما أن في الايمان يعتبر الاقرارالظاهريُّ والتصديق الباطني معاً بخلاف الاسلام فائته لايعتبر فيه إلاّ الظاهر فقط ، وقد يأوَّل بأنَّ المراد أنَّ الايمان يشارك الاسلام في جميع الأعمال الظّاهرة المعتبرة في الاسلام مثل الصلوة والزكاة وغيرهما ، والاسلام لايشارك الايمان في جميع الأمور الباطنة المعتبرة في الايمان، لأنَّه لايشاركه في التصديق بالولاية وإن اجتمعا في الشهادتين والتصديق بالتوحيد والرُّسالة ، قيل : ومنه يتبيُّنأنُّ الايمان كالنوع والاسلام كالجنس ، وقد

في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة .

على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس بن عبدالر حمن ، عن موسى بن بكر ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله علي قال : الإيمان بشارك الاسلام والاسلام لايشارك الايمان .

س على "، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن در "اج ، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أباعبد الله تلكيل يقول : إن الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام ، إن الايمان ماوقر في القلوب والإسلام ماعليه المناكح والمواريث وحقن الدّماء ؛ والإيمان يشرك الاسلام والإسلام لايشرك الإيمان .

٣ ـ عداً ق من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن الحسن بن محبوب عن أبي الصباح الكذاني قال : قلت لابي عبد الله تَطْلِيلُ : أيسهما أفضل : الا يعان أو الإ سلام ؟ فا إن من قبلنا يقولون : إن الإ سلام أفضل من الإ يعان ، فقال : الا يعان

يطلق الاسلام ويراد به هذا النوع مجازاً من باب إطلاق العام على الخاص ، ولعل وله تعالى : • وأخرجنا من كان فيها » (١) الآية منهذا الباب ، فقول من زعماً نهما مترادفان وتمستك بهذه الآية مدفوع .

الحديث الثاني: ضعيف كالموثق وقدمر" القول فيه.

الحديث الثالث: حسن كالصحيح.

وهو خلاصة من الخبر الاول ، وفي النهاية بشى وقر في القلب ،أى سكن فيه وثبت من الوقاد الحلم والرذانة ، وقر يقر وقاداً وفي المصباح : الوقاد الحلم والرذانة وهو مصدر وقر بالضم مثل جمل جمالاً ، ويقال أيضاً وقر يقر من بابوعد ، ووقر من باب وعد أيضاً أى جلس بوقاد .

الحديث الرابع: صحيح.

« أيّهما أفضل » ؟ مبتد و خبر ، والايمان والاسلام تفسير لمرجع الضمير ، أوهما

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات : ٣٥ ،

أرفع من الاسلام قلت: فأوجدني ذلك قال: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمداً؟ قال: قلت: يضرب ضرباً شديداً قال: أصبت، قال: فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمداً؟ قلت: يقتل، قال: أصبت الاترى أن " الكعبة أفضل من المسجد فأن " الكعبة تشرك المسجد وأن " الكعبة وكذلك الإيمان يشرك الإسلام وألا سلام لا يشرك الايمان.

۵ عد قمن أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وصل بن يحيى ، عن أحمد بن على مسمعة . عن أبن محبوب ، عن على "بن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر علي الله عن عن ابن محبوب ، عن على "بن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر علي الله عن " وجل " وصد قه قال : سمعنه يقول : الايمان مااستقر " في القلب وأفضى به إلى الله عز " وجل " وصد قه

مبتدء وأينهما أنضل خبر «أوجدني ذلك» أى اجعلني أجده وأفهمه ، وفي القاموس : وجد المطلوب كوعد وورم يجده ويجده بضم الجيم وجد أوجده أدركه وأوجده أغناه ، وفلاناً مطلوبه أظفره به ، وبعد ضعف قواه كأجده .

فوله: منعمد ما الله والمعلم والمصطراً ، ويدل على كفر من استخف بالكعبة فاسها من حرمات الله ووجوب تعظيمها من ضروريات الدين «ألاترى أن الكعبة» شبت تخليل المعقول بالمحسوس إفهاما للسائل وبيانا للعموم والخصوص، وشرف الايمان على الاسلام «وأن الكعبة تشرك المسجد» أى في حكم التعظيم في الجملة أوفي أنها يصدق عليها أنها مسجد وكعبة ، أوفي ان من دخل الكعبة يحكم بدخوله في المسجد بخلاف العكس.

« والمسجد » أى جميع أجزائه « لايشرك الكعبة » في قدر التعظيم وعقوبة من استخف بها أولا يصدق على كل جزء من المسجد أنه كعبة ، أوفي أن من دخلها دخل الكعبة كما سيأتى ووجه الشبه على جميع الوجوه ظاهر .

الحديث الخامس - حسن.

قوله عَلَيْكُمُ ﴿ وَأَفضَى بِهِ إِلَى الله ﴾ الضمير إمَّا راجع إلى القلب أو إلى صاحبه أى أو صله إلى معرفة الله وقربه وثوابه فالضمير في أفضى راجع إلى ما ، ويحتمل أن كون

العمل بالطاعة لله والتسليم لأ مره والإسلام ماظهر من قول أوفعل وهو الذي عليه جماعة النسّاس من الفرق كلها وبه حقنت الدّ ماء وعليه جرت المواديث وجاز النكاح واجتمعوا على الصّلاة والز "كاة والصّوم والحج "، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان ؛ والاسلام لايشرك الايمان والايمان يشرك الاسلام وهما في القول والفعل يجتمعان ، كما صادت الكعبة في المسجد والمسجد ليس في الكعبة و كذلك الايمان

راجعاً إلى المؤمن وضمير به راجعاً إلى الموصول أى وصل بسبب ذلك الاعتقاد أو أوصل ذلك الاعتقاد أو أوصل ذلك الاعتقاد إلى الله كناية عن علمه سبحانه بحصوله في قلبه ، وقيل : اى جعل وجه القلب إلى الله من الفضائل والأحكام أى الفضائل الدنيوية والاحكام الشرعية ، قال في المصاح : أفضى الر "جل بيده إلى الأرض بالألف مستها بباطن راحته قالها بن فارس وغيره ، وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه والسر " أعلمته به ، انتهى .

و قيل: أشار به إلى أن المسراد بما استقر في القلب مجموع التصديق بالتوحيد والرسالة والولاية ، لان هذا المجموع هو المقضى إلى الله ، وقوله : وصد قه المعمل ، مشعر بأن العمل خارج عن الايمان . و دليل عليه ، لان الايمان وهو التصديق أمر قلبي يعلم بدليل خارجي مع مافيه من الايماء إلى أن الايمان بلاعمل ليس بايمان « والتسليم لأمره » أى الامامة عبس هكذا تقية أو الأعم في فيشملها أيضا ، و يحتمل أن يكون عدم ذكر الولاية لان التصديق القلبي الواقعي بالشهاد تين مستلزم للاقرار بالولاية فكان المخالفين ليس إذعانهم إلا إذغاناً ظاهرياً لا خلالهم بما يستلزمانه من الاقرار بالولاية ، فلذا أطلق عليهم في الاخبار إسم النفاق والشرك فتفطن .

« والاسلام ماظهر من قول أو فعل » أى قول بالشهادتين أو الأعم " و فعل بالطاعات كالصلاة والزكاة والصوم و الحج وغيرها ، فيدل على أن " الاسلام يطلق على مجر " د الطاعات و الشهادات من غير اشتراط التصديق « فخر جوا بذلك من الكفر » اى من أن يجرى عليهم في الد "نيا أحكام الكفار « وأضيفوا إلى الايمان » اى نسبوا إلى الايمان ظاهراً و إن لم يكونوا متصفين به حقيقة «وهما في القول والفعل يجتمعان»

يشرك الاسلام والا سلام لايشرك الايمان و قد قال الله عز " وجل " : « قالت الاعراب آمنا قل له تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا و لمنا يدخل الايمان في قلوبكم > (١) فقول الله عز " وجل " أصدق القول قلت : فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والا حكام والحدود وغير ذلك ؟ فقال : لا ،هما يجريان في ذلك مجرى واحد ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقر بان به إلى الله عز وجل ؛ قلت : أليس الله عز " وجل " بقول : «من جاء بالحسنة فله عشراً مثالها » (١) وزعمت أنهم قلت : أليس الله عز " وجل " بقول : «من جاء بالحسنة فله عشراً مثالها » (١) وزعمت أنهم

أى في الشهادتين و العبادات الظاهرة و إن خص الايمان بالولاية ، و ظاهر سياق الحديث لا يخلو من شوب تقيله ، وكان الحراد بالفضائل ما يفضل به في الدنيا من العطاء و الاجر و أمثاله لا الفضائل الواقعيلة الاخرويلة أو ما يفضل به على الكافر من الانفاق والاعطاء والاكرام والرساية الظاهريلة و قيل : أى في التكليف بالفضائل بأن يكون المؤمن مكلفاً بها .

وفي تفسير العيّاشي هكذا قال: قلتله: أرأيت المؤمن له فضل على المسلم في شيء من المواديث والقضايا والاحكام حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في المواديث أوغير ذلك ؟ قال: لا، هما يجريان فيذلك مجرى واحداً إذاحكم الامام عليهما، إلى آخر الخبر، وهوأظهر، فالفضائل تصحيف القضايا.

«في اعمالهما» أى صحتها و قبولها «و ما يتقر "بان به الى الله " أى من العقائد و الاعمال فيكون تأكيداً أو تعميماً بعدالتخصيص لشموله للعقائد أيضاً ، أو المراد بالاول صحة الأعمال ، و بالثاني كيفياتها فان " المؤمن يعمل بما أخذه من إمامه ، والمسلم يعمل ببدع أهل الخلاف ، وقيل : المراد به الامام الذي يتقر "ب بولايته و متابعته إلى الله تعالى ، فان إمام المؤمن مستجمع لشرائط الامامة وإمام المسلم لشرائط الفسق والجهالة .

قوله : أليس الله تعالى يقول ... أقول : هذا السؤال و الجواب يحتمل وجوهاً:

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ١٤. (٢) سورة الانعام: ١٥.

مجتمعون على الصلاة والز "كاة والصوم والحج" مع المؤمن ؟ قال : أليس قدقال الله عز " وجل " فهم وجل " : «يضاعفه له أضعافاً كثيرة » (١) فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله عز " وجل " لهم حسناتهم لكل " حسنة سبعون ضعفاً ، فهذا فضل المؤمن ويزيده الله في حسناته على قدر صحة إيمانه أضعافاً كثيرة ويفعل الله بالمؤمنين مايشاء من الخير ، قلت : أدأيت

«الاو" » و هوالظاهر أن السائل أداد أنه إذا كانا مجتمعين في الحسنات والحسنة بالعشر ، فكيف يكون له فضل عليه في الاعمال والقربات معان الموصول من أدوات العموم فيشمل كل من فعلها ، فأجاب عليه السلام بأنها شريكان في العشر والمؤمن يفضل بماذاد عليها ، و يرد عليه أنه على هذا يكون لاعمال غيرالمؤمنين أيضا ثواب و هو مخالف للاجماع والاخبار المستفيضة إلا أن يحمل الكلام على نوعمن التقية أو المصلحه لقصور فهم السائل ، أو يكون المراد بالايمان الايمان الخالص وبالاسلام أعم من الايمان الناقص وغيره ، ويكون الثواب للاو لوهو غير بعيد عن سياق الخبر بل لا يبعد أن يكون المراد المستضعف من المؤمنين الذين يظهرون الايمان ولم يستقر في قلوبهم كما يرشد إليه قوله : وهما في القول والفعل يجتمعان ، وقد عرفت اختلاف الاصطلاح في الايمان فيكون هذا الخبر موافقاً لبعض مصطلحاته ، وقيل في الجواب: لعل عمل غير المؤمن ينفعه في تخفيف العقوبة و رفع شد تها لافي دخول البعنة إذ لعل عمل عمر وط بالايمان .

الثانى: أنّه تعالى قال: ‹ من ذاالّذى يقرضالله قرضاً حسناً فيضاعفه لهأضعافاً كثيرة» (١) والقرض الحسن هوالعبادة الواقعة على كمالها وشرائط قبولها ، ومن جملة شرائطها هو الايمان فالمؤمنون همالذين يضاعف الله عز وجل لهم حسناتهم لاغيرهم، فيعطيهم لكل حسنة سبعين ضعفاً ، فهذا فضل المؤمن على المسلم ، ويزيد الله في حسناته على قدر صحة ايمانه ، وحسب كماله أضعافاً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٤٥ .

من دخل في الاسلام أليس هو داخلاً في الايمان؟ فقال: لاولكنه قدأ ضيف إلى الايمان وخرج من الكفر وسأضرب لك مثلاً تعقل به فضل الايمان على الإسلام، أدأيت لوبصرت رجلاً في المسجد أكنت تشهدأنك رأيته في الكعبة؟ قلت: لايجوز الىذلك، قال: فلوبصرت رجلاً في الكعبة أكنت شاهداً أنه قد دخل المسجد الحرام؟ قلت:

كثيرة حتمى أمَّه تعطى بواحدة سبعمأة أو أزيد ويفعل الله بالمؤمنين هايشاء من الخير الله على الله بالمؤمنين هايشاء من الخير ايتاء الذي لا يعلمه إلا هو كماقال: «ولدينا مزيد » (١) و قيل: أراد بمايشاء من الخير ايتاء العلم و الحكمة و و ذيادة اليقين و المعرفة .

الثالث: ما ذكره وبعض الافاضل و يرجع إلى الثاني و هو أن المواد بالقوض الحسن صلة الامام على كماورد في الاخبار، فالغرض من الجواب أنه كما أن القوض يكون حسنا وغير حسن ، والحسن الذى هوصلة الامام يصير سبباً لتضاعف أكثر من عشرة ، فكذلك الصلاة والزكاة والحج تكون حسنة وغير حسنة ، والحسنة ما كان مع تصديق الامام و هو يستحق المضاعفة لاغيره ، والفاء في قوله: « فالمؤمنون » للبيان، وقوله: يضاعف الله بتقدير قديضاعف الله و إلا لكان الظاهر عشرة أضعاف ، «ويزيد الله» اى على السبعين أيضاً .

قوله: أرأيت من دخل في الاسلام، كأن السائل لم يفهم الفرق بين الايمان و اسلام بماذكره تَلْكَنْ فأعاد السؤال أوأنه لما كان تمكن في نفسه ما اشتهر بين المخالفين من عدم الفرق بينهما أرادأن يتضح الامرعنده أو قاس الدخول في المركب من الاجزاء المعقولة بالدخول في المركب من الاجزاء المقدارية، فان من دخل جزءاً من الدار صدق عليه أنه دخل الدار، فلذا أجابه علي أجزاء الايمان لايلزم أن يتصف بجميع أجزاء الايمان لايلزم أن يتصف بجميع أجزائه حتى يتصف بالايمان كما أن من دخل المسجد لايحكم عليه بأنه دخل الكعبة و من دخل الكعبة يحكم عليه بأنه دخل المسجد، فكذا يحكم علي المؤمن أنه مسلم ولا يحكم على كل مسلم أنه مؤمن .

<sup>(</sup>١) سورة ق : ٣٥ .

نعم ، قال : وكيف ذلك ؟ قلت : إنَّه لايصل إلى دخول الكعبة حتَّى يدخل المسجد ، فقال : قدأصبت وأحسنت ، ثم قال : كذلك الإيمان والاسلام .

## لله باب

#### ☼( آخر منه وفيه أن الاسلام قبل الايمان )☆

ا على بن إبراهيم ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالر "حن بن أبي نجران عن حمّاد بن عثمان ، عن عبدالرحيم القصير قال : كتبت مع عبدالملك بن أعين إلى أبي عبدالله عن الايمان ماهو ؟ فكتب إلى مع عبدالملك بن أعين : سألت رحك الله عن الايمان هوالاقراد باللسان وعقد في القلب وعمل بالا" د كان

ثم اعلم أنه استدل بهذه الاخبار على كون الكعبة جزء أمن المسجد الحرام، ويرد عليه انه لادلالة في أكثرها على ذلك ، بل بعضها يؤمى إلى خلافه كهذا الخبر، حيث قال: أكنت شاهداً أنه قددخل المسجد، ولم يقل أكنت شاهداً أنه في المسجد، وكذا قوله: لا يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد، نعم بعض الاخبار تشعر بالجزئية.

#### باب آخر منه وفبه ان الاسلام قبل الايمان

الحديث الاول: مجهول.

قوله عَلَيْكُمْ : والايمان هو الاقرار «النع» هذا تفسير للايمان الكامل والاخبار في ذلك كثيرة ، وعليه انعقد إصطلاح المحد ثين منا ، قال الصدوق رحمه الله في الهداية : الاسلام هو الاقرار بالشهادتين و هو الذي يحقن به الداماء ، والاموال ، ومن قال : لا اله الا الله عن رسول الله فقد حقن ماله ودمه الابحقيهما وعلى الله حسابه ، والايمان هو الاقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل بالجوارح ، وأنه يزيد بالأعمال وينقص بتركها ، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم بمؤمن ومثل ذلك مثل الكعبة و المسجد فمن دخل الكعبة فقدد خل المسجد، وليس كل من دخل المسجد حدل الكعبة ، وقد قر قالله عز السمه

في كتابه بين الاسلام والايمان، فقال: «قالت الاعراب آمنا قللم تؤمنو اولكن قولوا أسلمنا» وقد بني الله عز "وجل" أن "الايمان قول وعمل، لقوله: «إنها المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » إلى قوله تعالى: «اولئك هم المؤمنون حقاً » (۱) و أمّا قوله عز وجل ": «فأخر جنامن كان فيهامن المؤمنين فما وجدنا فيهاغيربيت من المسلمين» (۱) فليس ذلك بخلاف ماذكر نالان "المؤمن يسم عمسلما والمسلم لا يسم عرق منا حتى يأتى مع إقراره بعمل ، وأمّا قوله عز وجل ": «و من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه» (الآية فقد سئل الصادق تماين عن ذلك فقال: هو الاسلام الذي فيه الايمان ، انتهى .

وقال الشيخ المفيد قد "س سر" م في كناب المسائل : أقول : ان " مرتكبى الكبائر من أهل المعرفة والاقرار مؤمنون بايمانهم بالله وبرسله و بماجاء من عنده وفاسقون بما معهم من كبائر الآثام ولااطلق لهماسم الفسوق ولا إسم الايمان ، بل افيدهما جميعاً في تسميتهم بكل " واحد منهما وامتنع من الوصف لهم بهما على الاطلاق وأطلق لهم إسم الاسلام بغير تقييد، وعلى كل حال وهذا مذهب الامامية إلا "بنى نو بخت رحمهم الله ، فانهم خالفوا فيه و اطلقوا للفساق اسم الايمان ، انتهى .

« والايمان بعضه من بعض » أى تترتب أجزاء الايمان بعضها على بعض فان الاقرار بالعقائد يصير سبباً للعقائد القلبية و العقائد تصير سبباً للاعمال البدنية أو المعنى أن افراد الايمان و درجاته يترتب بعضها على بعض ، فان الأدنى منهاتصير سبباً لحصول الأعلى وهكذا إلى حصول أعلى درجاته فان حصول قدر من اليقين يصير سبباً للاتيان بفدر من الأعمال بحسبه فاذا أتى بتلك الاعمال زاد الايمان القلبي فيزيد أيضاً العمل وهكذا ، فيترتب كمال كل جزء من الايمان على كمال الجزء الآخر.

ويتحتمل ان يكون إشارة إلى اشتراط بعض أجزاء الايمان ببعض ، فان العمل لاينفع بدون الاعتقاد والاعتقاد أيضاً مشروط في كماله و ترتب الآثار عليه بالعمل

 <sup>(</sup>١) سورة الانفال: ٣.
 (٢) سورة الذاريات: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ٨٥.

والإيمان بعضه من بعض وهو دار وكذلك الإسلام دار والكفر دار فقديكون العبد مسلماً قبل أن يكون مؤمناً ، ولايكون مؤمناً حتى يكون مسلماً ، فالإسلام قبل الايمان وهو يشارك الايمان ، فاذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصى أو صغيرة من صغائر المعاصى التي نهى الله عز وجل عنها كان خارجاً من الايمان ، ساقطاً عنه اسم

« وهودار » أى الايمان دار ، قيل : إنها شبه الايمان والاسلام والكفر بالدار لأن "كلا منها بمنزلة حصن لصاحبه يدخل فيها ويخرج منها كما أن الدار حصن لصاحبه وقوله : وهو يشارك الايمان قيل : معناه أنه كلما يتحقلق الايمان فهو يشاركه في التحقيق ، وأما ما مضى في الاخبار أنه لايشارك الايمان فمعناه انه ليس كلما تحقيق تحقيق الايمان ، فلامنا فاة ، ويحتمل أن يكون سقط من الكلام شيء ، وكان هكذا: وهو يشارك الاسلام والاسلام لايشارك الايمان فيكون على وتيرة ماسبق ، انتهى .

وأقول: الظاهر هنا المشاركة في الأحكام الظاهرة و فيما سبق نفى المشاركة في جميع الأحكام، وقيل وسر "ذلك أن " الاقرار بالتوحيد والر "سالة مقد"م على الاقرار بالولاية والعمل، والمؤمن والمسلم بسبب الاول يخرجان من دار الكفر ويدخلان في دار الاسلام ثم " المسلم بسبب الاكتفاء يستقر "في هذه الدارو المؤمن بسبب الثاني يتر "قى وينزل في دار الايمان، ومنه لاح أن " الاسلام قبل الايمان وأنه يشارك الايمان فيما هو سبب للخروج من دار الكفر لافيماهوسبب للدخول في دار الايمان، وبهذا التقرير تندفع المنافاة بين قوله تايين هيهنا: وهو يشارك الايمان، وقوله سابقاً: والاسلام لايمارك الايمان، وقوله سابقاً: والاسلام

قوله: فاذا أتى العبد كبيرة « الخ » يدل على أن الصفيرة أيضاً مخرجة من الايمان معانها مكفرة معاجتناب الكبائر ، ويمكن حمله على الاصرار كما يومى إليه ما بعده ، أوعلى أن المراد بهما الكبيرة لكن بعضها صغيرة بالاضافة إلى بعضها التي هي أكبر الكبائر ، فالمراد بقوله تَلْتَكُنُ : نهى الله عنها في القرآن وإيعاده عليها النار ، ويدل على أن جحود المعاصى واستحلالها موجبان للارتداد ، وينبغى حمله على

الايمان وثابتاً عليه اسم الاسلام فان تاب واستغفر عاد إلى دارالايمان ولايخرجه إلى الكفر إلا الجحود و الاستحلال أن يقول للحلال: هذا حرام وللحرام: هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجاً من الإسلام والايمان، داخلاً في الكفر وكان بمنزلة

ما إذا كان من ضروريّات الدين ، فيؤيّد التأويل الثاني فان آكثر ما نهي عنه في القرآن كذلك ، أو على ما إذا جحد واستحل بعد العلم بالتحريم ، ويدل على أن المرتد مستحق للقتلوإن كان يفعل ما يؤذن بالاستخفاف بالدين ، ويؤمى إلى عدم قبول توبته للمقابلة ، فيحمل على الفطرى ، وعلى أنّه مستحق للناد و إن تاب .

وجلة القول فيه أن "المرتد على ماذكره الشهيدقد "سسر" ه في الد "روس هو من قطع الاسلام بالاقرار على نفسه بالخروج منه أو ببعض أنواع الكفر سواء كان مما يقر أهله عليه أم لا ، أو بانكار ماعلم ثبوته من الدين ضرورة أو باثبات ماعلم نفيه كذلك، أو بفعل دال عليه صريحاً كالسنجود للشمس والصنم ، وإلقاء المصحف في القذر قصداً وإلقاء النجاسة على الكعبة أوهدمها أو إظهار الاستخفاف بها .

وأما حكمه فالمشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين فطرى وملى ، فالاول إرتداد من ولد على الاسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه و هذا لايقبل إسلامه لورجع إليه و يتحتم قتله ، وتبين عنه إمرأته وتعتد منه عدة الوفاة ، وتقسم أمواله بين ورثته وهذا الحكم بحسب الظاهر لاإشكال فيه بمعنى تعيم قتله ، وأمافيما بينه وبين الله فاختلفوا في قبول توبته فأكثر المحققين ذهبوا إلى القبول حذراً من تكليف مالايطاق لوكان مكلفاً بالاسلام أوخروجه عن التكليف مادام حياً كامل العقل وهو باطل بالاجماع وحينئذ فلو لم يطلع عليه أحد أولم يقدر على قتله فتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى وصحت عباداته ومعاملاته، ولكن لا تعود ماله وزوجته إليه بذاك ، و يجوزله تجديد العقدعليها بعد العدة أو فيها على إحتمال كما يجوز للزوج العقد على المعتدة بائناً حيث لا تكون محر مة مؤبداً كالمطلقة بائناً ولا تقتل المرئة بالردة بل تحبس دائماً وإن كانت مولودة على الفطرة و تصرب أوقات الصلوات .

من دخل الحرم ثم تدخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثاً فا خرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار.

٧- عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الإيمان والإيسلام قلت له : أفرق بين الإيسلام والإيمان ؟ قال : فأضرب لك مثله ؟ قال : قلت : أورد ذلك ، قال : مثل الإيمان و الإيسلام مثل الكعبة الحرام من الحرم قدبكون في الحرم ولايكون في الكعبة ولايكون في الكعبة حتى يكون في الحرم وقد يكون مسلماً ولايكون مؤمناً ولايكون مؤمناً ولايكون مؤمناً حتى يكون مسلماً ، قال : قلت : فيحرج من الإيمان شيء؟ قال : نعم ، قلت : فيصيره إلى ماذا ؟ قال : إلى الإيسلام أو الكفر . وقال : لوأن رجلاً دخل الكعبة فأفلت منه بوله الخرج من الكعبة ولم يخرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر ، ثم الم يمنع أن يدخل الكعبة ولم يخرج من الكعبة فبال فيها معانداً الخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه .

والثانى أن يكون مولوداً على الكفر فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب على المشهور فان امتنع قتل ، واختلف في مد ة الاستتابة فقيل ثلاثة أينام لرواية مسمع ، وقيل : القدر الذى يمكن معه الر جوع ، ويظهر من ابن الجنيد أن الارتداد قسم واحد وأنه يستتاب فان تاب و إلا قتل وهومذهب العامة لكن لا يخلو من قو ة

الحديث الثاني: موثق.

« فيخرج من الايمان شيء ؟ قال: نعم ، ما يخرجه عن الايمان فقط إما المعاصى وترك الطاعات بناءاً على دخول الاعمال في الأيمان ، أو إنكار الامامة ولوازمها ، وما يخرجه عن الايمان والاسلام معا الارتداد وما ينافي دين الاسلام قولا أو فعلا والترديد في قوله إلى الاسلام أو الكفر لذلك ، وفي القاموس : كان الامر فلتة أى فجأة من غير ترد و و و درب ، وأفلتني الشيء و و فلت منى انفلت ، وأفلته غيره وأفلت على بناء المفعول مات فجأة ، وبأمر كذا فوجيء به قبل أن يستعد له ، وفي المصباح أفلت الطائر وغيره إفلاناً تخلص ، وأفلته إذا أطلقته وخلصته يستعمل لازماً ومتعد يا .

# ﴿ باب﴾

ا على بن على ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالرز " ق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن على بن سالم ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم قال : إن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن على بن سالم ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم قال : إن أ ] ناساً تكلموا في هذا القرآن بغير علم وذلك أن الله تبادكوتعالى يقول : «هوالذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن " ام الكتاب وأخر متشابهات فأماً الذين

#### باب

إنسّما لم يعنون الباب لأنه قريب من البابين السابقين في أنه مشتمل على معانى الاسلام والايمان، لكن لمسّاكان فيه زيادة تفصيل وتوضيح وفوائد كبيرة جعله باباً آخر.

الحديث الأول :مجهول .

قوله: وذلك أن "، تعليل لتكلمهم فيه بغير علم لا تلهم تكلموا في متشابه، أيضاً مع أنه لايعلم تأويله إلاالله والراسخون في العلم، والمحكم فياللغة المتقن، وفي العرف يطلق على ماله معنى لا يحتمل غيره، وعلى ما اقتضحت دلالته وعلى ماكان محفوظاً من النسخ والتخصيص أومنهما جميعاً ، وعلى مالا يحتمل من التأويل إلاوجها واحداً والمتشابه يقابله بكل من هذه المعانى.

- وقال الراغب: المحكم مالايعرض فيهشبهة من حيث اللفظ ولامن حيث المعنى، والمتشابه من القرآن ماأشكل تفسيره لمشابهة غيره، إمّا من حيث اللفظ أومن حيث المعنى.

وقال الفقها: المتشابه مالاينبي ظاهره عن مراده وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتباد بعضها ببعض ثلاثة أضرب محكم على الاطلاق، ومتشابه على الاطلاق، ومحكم من وجه متشابه من وجه ، فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب ، متشابه من جهة اللفظ

فقط ومتشابه من جهة المعنى فقط ومتشابه من جهتهما ، فالمتشابه من جهة اللفظ ضربان : أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة ، وذلك إمّا من جهة غرابته نحوالا ب ويزفّون ، وإمّا من مشاركة في اللفظ كاليد والعين ، والثانى يرجع إلى جملة الكلام المركّب ، وذلك ثلاثة أضرب ضرب لاختصار الكلام نحو « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ماطاب لكم » (۱) وضرب لبسط الكلام نحو « ليس كمثله شيء وانزل لا نه لوقيل ليس مثل مثله شيء كان أظهر للسامع ، وضرب لنظم الكلام نحو « أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً » (۱) تقديره الكتاب قيماً ولم يجعل اله عوجاً قيماً » (۱) تقديره الكتاب قيماً ولم يجعل المع عوجاً ، والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى واوصاف القيامة فان تلك الصفات والمتشابه من جهة المعنى واللفظ جمعاً خمسة أصرب .

الاول من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو: « اقتلوا المشركين ، (\*).

والثاني من جهة الكيفية كالوجوب والندب نحو « فانكحو اماطاب لكم من النساء » (۵) .

والثالث منجهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو « فاتقوا الله حق تقاته » (۶). والرابع من جهة المكان والأمورالتي نزلت فيها « وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها » (۲) وقوله عزوجل: « إنها النسي وزيادة في الكفر » (۸) فان من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه معرفة تفسير هذه الآبة .

الخامس من جهة الشروط الّتي بهايصح الفعل أو يفسد كشروط الصّلوة والنكاح .

(۲) سورة الشورى : ۱۱ .

<sup>(</sup>١) و (۵) سورة النساء : ٣ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الكهف: ١ .
 (٣) سورة التوبة: ٥ .

 <sup>(</sup>ع) سورة آل عمران: ۲۰۲.
 (۷) سورة البقرة: ۱۸۹.

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة : ٣٧ .

وهذه الجهلة إذا تصورت علم أن كل ماذكره المفسرين في تفسير المتشابه لايخرج عن التقاسيم نحو قول من قال: المتشابه « الم » وقول قتادة المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ، وقول الأصم: المحكم ماأجمع على تأويله والمتشابه ما اختلف فيه، ثم جميع المتشابه على ثلائة أضرب ضرب لاسبيل للوقوف عليه كوقت الساعة و خروج دابة الأرض و كيفية الدابة و نحو ذلك، و ضرب للانسان سبيل إلى معرفته كالالفاظ الغريبة و الاحكام المغلقة ، و ضرب متردد بين الامرين يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم وهو الضرب المشاد بغوله والنه في على الماله الماله الله الله بقوله والنه والنه في الدين وعلم التأويل .

واذا عرفت هذه الجملة علم أن " الوقوف على قوله : إلاّ الله ، ووصله بقوله : والراسخون في العلم جايزان ، وان "لكل "واحدمنهما وجهاً حسب مايدل عليه التفصيل المتقد م ، انتهى .

قوله تعالى: « منه آيات محكمات » قيل: أى احكمت عباراتها بأن حفظت عن الاجمال « هن أم الكتاب » اى اصله يرد إليها غيرها « وأخر متشابهات » قيل: اى محتملات لايتشخ مقصودها إلا بالفحص والنظر ليظهر فيها فضل العلماء الر بانيس في استنباط معانيها ورد ها إلى المحكمات وليتوصلوا بها إلى معرفة الله و توحيده .

وأقول: بل ليعلموا عدم استقلالهم في علم القرآن واجتياجهم في تفسيره إلى الامام المنصوب من قبلالله وهمالراسخون فيالعلم.

وروى العيّاشي عن الصادق عُلَيّا أنّه سنّل عن المحكم والمتشابه ؟ فقال : المحكم ما يعمل به، والمتشابه مااشتبه على جاهله، وفي رواية أخرى : والمتشابه الذي يشبه بعضاً ، وفي رواية اخرى فأمّا المحكم فتؤمن به وتعمل به وتدين به ، وأمّا المتشابه فتؤمن به ولا تعمل به « فأمّا الذين في قلوبهم ذيغ » أى ميل عن الحق كالمبتدعة

في قلوبهم زيغ فيتسَّبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلَّا

« فيتبعون ماتشابه منه » فيتعلّقون بظاهره أوبتأويل باطل « ابتغاء الفتنة » أى طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمنشابه.

وفي مجمع البيان عن الصّادق عَلَيْتُكُمُ انَ الفتنه هنا الكفر « وابتغاء تأويله » أى وطلب أن يأو "لوه على مايشتهونه « ومايعلم تأويله» الذي يجب أن يحمل عليه « إلّاالله والراسخون في العلم » الذين تثبّتوا وتمكثوا فيه .

وأقول: قدم "الكلاممنافي تأويل هذه الآية في كتاب الحجة في باب ان "الراسخين في العلم هم الائمة عليه قوله عليه في المنسوخات من المتشابهات كان هذا الكلام تهيد لما سيأتي من إختلاف الايمان المأمور به في مكة قبل الهجرة وفي المدينة بعدها واختلاف التكاليف فيهما كمنا وكيفا ، ردا على من استدل ببعض الآيات على أن "الايمان نفس الاعتقاد بالتوحيد والنبوة فقط بلامد خلية للاعمال او الولاية فيه ، بأن تلك الآيات أكثرها نزلت في مكة وكان الايمان فيها نفس الاعتقاد بالشهادتين أو التكلم بهما ثم نسخ ذلك في المدينة بعد وجوب الواجبات وتحريم المحر مات ونصب الوالي والأمر بولايته .

ويحتمل أن لايكون ذلك من قبيل النسخ ويكون ذكر النسخ لبيان عجزهم عن فهم معانى الآيات وخطائهم في الاستدلال بها كما أنهم لا يعرفون الناسخ من المنسوخ ويستدلون بالآيات المنسوخة على الاحكام مع عدم علمهم بنسخها وعد المنسوخات التي لا يعلم بنسخها من المتشابهات فالمنسوخه أخص مطلقا من المتشابه .

ولما كان المحكم غير المتشابه والناسخ غير المنسوخ ونقيض الاخصائعم من نقيض الاعم غير الاسلوب في الفقرة الثانية فقال: والمحكمات من الناسخات للاشارة إلى ذلك وتسميته غير المنسوخ مطلقا ناسخاً إماعلى التوسيع واطلاق لفظ الجزء على الكل أو لكونها ناسخة للشرايع السالفة أوللاباحة الاصلية التي كانوا متمستكين بها قبلها. ويمكن حمل الناسخ على معناه وحمل الكلام على الغالب بأن يكون الناسخ

### الله ع(١) الآية فالمنسو خات من المتشابهات ؛ والمحكمات من الناسخات ، إن الله عز وجل

أيضاً أخص من المحكم ولافساد فيه لعدم انحصار الآيات حينتَذ في الناسخة والمنسوخة وقيل : لما كان بعض المحكمات مقصور الحكم على الازمنة السابقة منسوخاً بآيات أخر ونسخها خافياً على أكثر الناس فيزعمون بقاء حكمها صارت متشابهة من هذه الجهة ولهذا قال علي النسوخات من المتشابهات .

وفي بعض النسخ من المشتبهات ، وإنها غير الاسلوب في اختهالاً ن المحكم أخص من الناسخ من وجه، بخلاف المتشابه فائه أعم من المنسوخ مطلقا ، انتهى .

وفيه أن كون المتشابه أعم من مطلق المنسوخ مطلقا لاوجه له إلا أن يخص بمنسوخ لم يعلم نسخه كما أومانا إليه ، وقيل : الظاهر أن الفاء للتفسير لزيادة تفظيع حالهم بأنهم يتبعون المنسوخات والمتشابهات دون المحكمات والناسخات ، لأن المنسوخات من المتشابهات في التبات والبقاء ، فاذا اتبعوا المتشابهات اتبعوا المنسوخات لا نتهما من باب واحد ، واذا اتبعوا المنسوخات لم يتبعوا الناسخات ، وإذا لم يتبعوا الناسخات لم يتبعوا الناسخات ، وإذا لم يتبعوا الناسخات الم يتبعوا الم يتبعوا المناسفات الم يتبعوا الناسخات الم يتبعوا المناسفات الم يتبعوا المناسفات الم يتبعوا المناسفات الم يتبعوا المناسفات ا

قوله: ان الله عز وجل بعث نوحاً ، هذا شروع في المقصود ، وحاصله أن الايمان في بداية بعثه كل رسول كان مجر د التصديق بالتوحيد والرسالة ومن مات عليه حين بنذكان مؤمناً ووجبت له الجنة ، فلما استجابوالهم ذلك و كثرت أتباعهم وضعوا أعمالا وشرايع وأوجبوا عليهم وأوعدوا على تركها النار فصارت تلك الاعمال أجزا للايمان فأو للأولى العزم من الانبياء كان نوحاً عَلَيْنَا في فحين بعثه أمرهم أو لا بالتوحيد والاقرار بنبو ته فقط ، وكان ذلك الايمان حيث قال في سورة نوح : «إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ، قال ياقوم إنتي لكم نذير مبين أن اعبدوا الله » أى مخلصاً من غير شرك « واتقوه » أى اتقوا عذابه الذى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: γ.

بعث نوحاً إلى قومه « أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» (١) ثم دعاهم إلى الله وحده وأن يعبدوه ولايشر كوا به شيئاً ، ثم بعث الأنبياء كالله على ذلك إلى أن بلغوا عداً عَلَيْكُ الله فدعاهم إلى أن يعبدوا الله ولايشر كوا به شيئاً وقال : «شرع لكم من الدين ماوصتى

قر "رمعلى البشرك « وأطيعون » فيماأمر كم بهوأذعنوا لنبو "تى فلم يذكر فيما أنذرهم به إلا هذين الأمرين .

« ثم دعاهم » أى ثم بعدذلك استمر على هذه الد عوة زماناً طويلاً فكانت دعوته منحصرة في التوحيد ونفي الشريك ، وكان قبولهم ذلك منه مستلزماً للإ ذعان بنبو ته «ثم بعث الا نبياء » أى ثم بعث ساير أولى العزم في أو ل بعثتهم على هذا الامر فقط ، إلى أن انتهت سلسلة أولى العزم وساير الانبياء إلى على وَاللَّهُ عَلَا وَاللَّهُ عَلَا وَاللَّهُ وَاللَّ

قوله عَلَيْكُمُ : وقال ، أى في سورة الشورى وهي مكينة ، على ماذكره المفسرون إلى قوله : « لا يحب الظالمين » إلى قوله : « لا يحب الظالمين » عن الحسن ، وعلى قول ابن عبناس وقتادة إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة « قل لاأسئلكم عليه أجراً » إلى قوله : « لهم عبداب شديد » وعلى التقادير الآيات المذكورة مكنية .

والاستشهاد بالآية لأن الد ين المشترك بين جميع الانبياء هي الاصول الدينية التي لا تختلف باختلاف الشرايع ، مع أن قوله سبحانه : « كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » يشعر بأن عمدة الدين في ذلك الوقت كانت التوحيد ونفى الشرك مع

<sup>(</sup>١) سورة نوح : ٣ .

به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصلينابه إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدلين ولانتفر قوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب (١) فبعث الأنبياء إلى قومهم بشهادة أن لاإله إلا الله والاقرار بماجاء [به] من عندالله فمن آمن مخلصاً ومات على ذلك أدخله الله الجنسة بذلك وذلك أن الله

الاقرار بالنبوة لقوله تعالى : « الشيجتبي».

قال الطبّرسى رحمه الله: «شرع لكم من الدين ما وصتى به نوحاً ، اى بين لكم و نهج و أوضح من الدين و التوحيد و البرائة من الشرك ما وصتى به موحاً و و الذى أوحينا إليك يا على و هو ماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، ثم "بين ذلك بقوله: «أن أقيموا الدين » وإقامة الدين التمسلك به والعمل بموجبه والدواء عليه والدعاء إليه « ولاتتفر قوا » اى لا تختلفوا فيه وائتلفوا فيه واتققوا وكونوا عباداً لله إخواناً « كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » من توحيد الله والاخلاص له ، ورفض الأوثان وترك دين الآباء لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحداً ، وقيل : معناه ثقل عليهم و عظم اختيار نالك بما تدعوهم إليه وتخصيصك بالوحى والنبواة دونهم « الله يجتبى إليه من يشاء »أى ليس لهم الاختيار لأن الله يصطفى لرسالته من يشاء على حسبما يعلم من قيامه بأعباء الرسالة وقيل : معناه : أله يصطفى من عباده لدينه من يشاء «ويهدى إليه من ينيب »أى ويرشد وقيل : معناه : أله يصطفى من عباده لدينه من يشاء «ويهدى إليه من ينب »أى ويرشد وقيل دينه من يقبل إلى طاعته أو يهدى إلى جنسته وثوابه من يرجع إليه بالنية والاخلاص .

قوله عَلَيْكُ ؛ فمن آمن مخلصاً ، أى بقلبه ولسانه دون لسانه فقط ولم يخلطه بشرك « وذلك أن الله » كأنه إشارة الى إدخاله الجنسة بمجر د الشهادة والاقرار وإن لم يعمل من الطباعات شيئاً ولم يترك سائر المحر مات لائه كان بذلك مؤمناً في ذلك الزمان ، وإدخال المؤمن النار ظلم « وذلك أن الله » المشار إليه بذلك إماعدم تعذيب

<sup>(</sup>١) سورة الشورى : ١٣.

ليس بظلام للعبيدوذلك أن الله لم يكن يعذ بعبداً حتى يغلظ عليه في الفتل والمعاصى التي أوجب الله عليه بها النار لمن عمل بها ، فلما استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من المؤمنين ، جعل لكل نبي منهم شرعة ومنهاجاً والشرعة و المنهاجسيل

من ترك العمل بالنَّار، أو أنَّه إن لم يدخل الجنَّة وأدخل النار كان ظالماً ، وهذا الكلام يحتمل وجهين: أحدهما أن تكون المعاصى الَّتي نهي عنها في مكَّة من المكروهات ويكون النهي عنهانهي تنزيه ، والطاعات التي أمر بها فيها من المستحبّات فالتعليل حينتذ ظاهرلان التعذيب على ترك المستحبّات أوفعل المكروهات في الآخرة ظلم، وثانيهما أنيكوت النهي عن المعاصي نهي تحريم والامر بالطاعات أمر وجوب لكن لم يوعد على فعل المعاصي وترك الطاعات النار ولم يغلظ فيهما، وإنسما أوغد النار على المشرك و الاخلال بالعقايد و إنكار النبو"ة و المعاد فهي كانت بمنزلة الفرائض لسعة كرمه و رحمته أن لا يؤاخذ مجتنب الكبائر بفعل الصغائر ، والكبائر و غيرها بمنزلة الصَّفائر و ساير الواجبات، وقد أوجب الله تعالى على نفسه فلو عذَّ بهم بها كان ظلماً من حيث الاخلال بما اوجب على نفسه من العفو عنهم أو يقال: التعذيب بالنار مع ترك الايعاد بها ظلم أو يقال التعذيب بالنار العظيم الاليم أبداً أو مدّة طويلة بمحض النهي من غير تهديد و وعيد و تغليظ لاسيّما ممّن كملت قدرته ووسعت رحمته ظلم ، أو يقال : اللَّطف على الله تعالى واجب وأعظم الأُلطاف التهديد والوعيد بالنَّار فتركهظلم، أو يقال : أطلق الظلم علىخلاف الأولىمجاذاً والكل مبني على أن الأعمال والتروك الَّتيهي أجزاء الايمان إنَّما هي مايستحق " بتركه الدخول فيالنار ، وفي مكة سوى العقائد لمتكن كذلك ولمَّا شرع في المدينة شرايع وجعل فيها فرائض وكبائر يستحق بترك الاولى وفعل الثانية دخول النار جعلتاه من أجزاء الايمان.

«جعل لكلَّ نبيُّ» اشارة إلى قوله تعالى في المائدة وهي مدنيَّة : « لكلَّ

وسنتُه وقال الله لمحمَّد وَالشِّكَ : ﴿ إِنَّا أُوحِينَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحِينَا إِلَى نُوحِ وَالنبيَّينِ مَن بعده » (١) وأمر كلَّ نبيًّ بالأُخذ بالسبيل والسنّة وكان من السنّة والسبيل الّتي أمر

جعلناه منكم شرعة ومنهاجاً » قال البيضاوى: شرعة شريعة و هى الطريقة إلى الماء، شبته بهاالدين لأ تنه طريق إلى ماهوسبب الحياة الأبدية وقرع بفتح الشين «ومنهاجاً» وطريقاً واضحاً في الدين من نهج الأمر إذا وضح ، واستدل به على أنا غير متعبدين بالشرايع المتقد مة ، انتهى .

وقال الراغب: الشرع نهج الطريق الواضح، يقال: شرعت له طريقاً والشرع مصدر، ثم جعل إسماً للطريق النهج فقيل له شرع وشرعة وشريعة واستعير ذلك للطريقة الالهيئة من الدين قال تعالى: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً » فذلك إشارة إلى أمرين أحدهما: ماسخس تعالى عليه كل إنسان من طريق يتحر اه مما يعود إلى مصالح عباده وعمادة بلاده وذلك المشار إليه بقوله: «و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ».

الثانى: ماقيت له من الدين وأمره به ليتحراه اختياراً ممايختلف فيه الشرايع ويعترضه النسخ ، ودل عليه قوله : « ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها » (١) قال ابن عباس : الشرعة ماورد به القرآن والمنهاج ماورد به السنة وقوله : شرع لكم من الدين ماوصى به توحاً ، الآية ، فاشارة إلى الاصول التي تتساوى فيها الملل ولا يسح عليها النسخ كمعرفة الله ونحودلك من نحومادل عليه قوله : ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله والموم الآخر .

قال بعضهم: سمّيت الشريعة تشبيهاً بشريعة الهاء من حيث أن من شرع فيها على الحقيقة روى وتطهّر قال: وأعنى بالرى ماقال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا أروى ، فلماعر فتالله رويت بلاشرب، وبالتطهير ماقال تعالى: «إنّما يريدالله ليذهب

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية : ١٨ .

الله عز وجل بها موسى عَلَيَكُ أن جعل الله عليهم السبت وكان من أعظم السبت ولم

عنكم الرُّ جس أهلالبيت ويطهر ّكم تطهيراً » انتهى .

والشرعة والمنهاج متقاربان في المعنى كما أن اللفظين الذين فسرهما تَطَيَّلُكُمُ بهما أيضاً متفاربان ، فيحتمل أن يكونا تفسيرين لكل منهما أوبكون على اللّف والنشر .

فعلى الأول أطلق على أعمال الدّين وأحكامه الشرعة لايصالها العامل بها إلى الحياة الأبدينة والتطهر من الأدناس الردينة، والمنهاج لأنّها كالطريق الواضح الموصل إلى المقصود من الجنّة الباقية والدّرجات العالية.

وعلى الثانى المراد بالأول الواجبات وبالثانى المستحبّات ، ولذا عبّر غَلَيَكُمُ عن الثانى بالسّنة ، أوبالأول العبادات وبالثانى سائر الاحكام ، والوجه الاول أوفق بقوله : وكان من السّبيل ، وإن أمكن أن يكون المراد من مجموعهما وإن كان من أحدهما .

قال الطبرسى (ره) الشرعة والشريعة واحدة و هى الطريقة الظاهرة، والشريعة هى الطريقة التى يوصل منه إلى الماء الذى فيه الحياة فقيل: الشريعة في الدين الطريق الذى يعبدالله بهامن الدين الطريق الذى يعبدالله بهامن جهة السمع، والأصل فيه الظهور، والمنهاج الطريق المستمر يقال: طريق نهج ومنهج أى بين، وقال المبرد: الشرعة: إبتداء الطريق والمنهاج الطريق المستقيم قال: وهذه الالفاظ إذا تكر "رت فلزيادة فائدة فيه وقدجاء أيضاً بمعنى واحد كفول الشاعى: أقوى و أقفى، وهما بمعنى، انتهى.

قوله: أن جعل عليهم السبت ، قال الراغب: أصل السبت قطع العمل ومنه سبت السبر أى قطعه ، وسبت شعره حلقه ، وقيل : سملى يوم السبت لأن الله تعالى إبتدء بخلق السماوات والأرض يوم الأحد فخلقها في ستة أينام كما ذكره فقطع عمله تعالى يوم السبت فسملى بذلك ، وسبت فلان صار في السبت .

يستحل أن يفعل ذلك من خشية الله ، أدخله الله الجنة ومن استخف بحق واستخل ماحر م الله عليه من عمل الذي نهاه الله عنه فيه ، أدخله الله عز وجل النار وذلك حيث استحلوا الحيتان واحتبسوها وأكلوها يوم السبت ، غضب الله عليهم من غير أن يكونوا

وقوله عز وجل: « يومسبتهم » (۱) قيل: يومقطعهم للعمل « ويوم لايسبتون » قيل: معناه لايقطعون العمل، وقيل: يوم لايكونون في السّبت وكلاهما إشارة إلى حالة واحدة وقوله: إنّما جعل السّبت أى ترك العمل فيه، انتهى.

قوله عَلَيْتِكُ : ولم يستحلّ ، الظّاهِر أن المراد بالاستحلالهذا الجرأة على الله وانتهاك ماحر مالله فكأنّه عده حلالاً لقوله بعددلك ولاشكّوا في شيء ممّا جاء به موسى .

ومافيل: دل على أن مخالفة الاحكام كفر يوجب دخول الناد مع الاستحلال و الظاهر أنه لاخلاف فيه بين الأمنة ، وما ذلك إلا لأن الاقراد بها و العمل بها داخلان في الايمان ، و اذا كان كذلك كان تادكها و إن لم يستحل كافراً يعذب بالنثاد أيضاً . فلايخفى وهنه حيث استحلوا الحيتان ، أى استحلوا صيدها أو أكلها أو حبسها أيضاً ، و قوله : يوم السبت ظرف لكل من احتبسوها و أكلوها أو لاستحلوا أيضاً أى استحلوا أولاحبسها يوم السبت ثم استحلوا صيدها وأكلها فيه .

وقيل: يوم السّبت ظرف لاحتبسوها لالأكلوها اى احتبسوها يوم السّبت في مضيق بسد الطريق عليها ثم اصطادوها يوم الأحد وأكلوها، فعلوا ذلك خيلة ولم تنفعهم لان إحتباسها فيه هتك لحرمته، فخرجوا بذلك من الايمان إلى الكفر، ولذلك غضبالله عليهم من غير أن يشركوا بالرحمان وأن يشكّوا في رسالة موسى عَلَيْقَالِمُ وماجاء به، ولذلك لم يصطادوا يوم السّبت، فعلم أن الايمان ليس مجر د التصديق بل هومع العمل لأن المؤمن لا يغضب ولا يدخل النّاد.

وفيه شيء لأن استحلالهم الحيتان ينافي ظاهراً عدم شكُّهم بماجاءبه موسى .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف : ١٤٣ .

أَشْرَ كُوا بَالرَّحْنُ وَلَاشَكُوا فِي شَيَّ مَمَّا جَاءَ بِهِ مُوسَى تَلْكَاكُمُ ، قَالَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ : « ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين »(١) ثمَّ بعث

ويمكن دفعه بأن ماجاء به موسى تحريم الحيتان يومالسبّب وهماستحلّوها يومالاً حد ولحق بهم مالحق بسبب احتباسهم يومالسّبت ، انتهى .

واقول: قدعر فت معنى الاستحلال وهو معنى شايع في المحاورات ، فلاير د ما أورده ، وأمد الجواب الذى ذكره فهوأ يضاً لا يسمن ولا يغنى من جوع ، لان الاحتباس إذا لم يكن منهيد عنه فكيف عذ بوا عليه ، وإن كان داخلاً فيما نهواعنه عاد الاشكال مع أن ظاهر أكثر الروايات المعتبرة أنهم بعد تلك الحيلة تعدى أكثرهم إلى الصديد والا كل يوم السبت فاعتزلت طائفة منهم فلم يمسخوا ، و بقيت طائفة بينهم فمسخوا أيضاً لتركهم النهى عن المنكر ، وإن اختلف المفسدون في ذلك .

قال في مجمع البيان: اختلفت في أنهم كيف اصطادوا فقيل: إنهم ألقوا الشبكة في الماء يوم السبب حتى كان يقع فيها السلمك ثم كانو الا يخرجون الشبكة من الماء إلى يوم الأحد، وهذا نسبت محظور، وفي رواية ابن عبتاس: اتتخذوا الحياض فكانوا يسوقون الحيتان إليها ولايمكنها الخروج منها فيأخذونها يوم الأحد.

وقيل: انتهم إصطادوها وتناولوها باليديوم السنّبت عن الحسن.

« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السّبت » قال البيضاوى: السّبت مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم السّبت وأصله القطع، أمروا أن يجر دوه للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في ذمن داود عَلَيّكُ واشتغلوا بالصّيد وذلك أنّهم كانوا يسكنون قرية على الساحل يقال لها ابلة، وإذا كان يوم السّبت لم يبق حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج خرطومه وإذا مضى تفر قت فحضروا حياضاً وشرعوا إليها الجداول، وكانت الحيتان تدخلها يوم السّبت فيصطادونها يوم الاحد « فقلنالهم كونوا قردة خاسئين »

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٤٧.

الله عيسى غَلَيَكُ بشهادة أن لاإله إلا الله والا قراربهاجاء به من عندالله وجعل لهم شرعة ومنهاجاً فهدمت السبت الذي أمروا به أن يعظموه قبل ذلك وعامة ماكانوا عليه من السبيل والسنة التي جاء بها موسى فمن لم يتبع سبيل عيسى أدخله الله النه الناد وإنكان الذي جاء به النبيتون جميعاً أن لا يشركوا بالله شيئاً ، ثم بعث الله عملاً قاله الله وأن بمكة عشر سنين فلم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهدأن لا إله إلا الله وأن "

جامعين بين صورة القردة ، والخسوء وهو الصغار والطبّرد ، قال مجاهد : ما مسخت صورهم ولكن قلوبهم فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله : « كمثل الحمار يحمل أسفاراً » (١) وقوله : كونوا ، ليس بأمر إذلاقه رقلهم علمه وإنّاما المراد بهسرعة التكوين وأنّهم صاروا كذلك كماأراد بهم ، انتهى .

قوله: فهدمت، أى الشرعة والمنهاج أيضاً لكونه بمعنى الطريق يجوز فيه التأنيث، ويمكن أن يقرع على بناء المجهول باضمار السنة في السّبت، وقوله: أن يعظموه بدل إشتمال للضمير، وعامدة على السّبت «سبيل عيسى» أى شرايعه المختصدة به . قوله تلقيلاً : وإنكان الذى جاء به النبيدون أى هدمت شريعة عيسى عامدة ماكانوا عليه وإنكان الذى جاء به النبيدون من التوحيد وسائر الاصول باقياً لم يتغير، أو العنى أدخله الله الناروان كان منه الاقرار بما جاء به النبيدون وهو التوحيد، ونفى الشرك، وقوله: أن لايشركوا، عطف بيان أوبدل الموصول، وعلى الوجهين يحتمل كون كان تامية وناقصة، وقيل: الموصول إسم كان وأن لايشركوا خبره وله أيضاً وجه وإنكان بعيداً. قوله تحليق الموسول إسم كان وأن لايشركوا خبره وله أيضاً وجه وإنكان بعيداً. هو المشهور من أنه تاليشكا أقام بعد البعثة بمكنة ثلاث عشرة سنة، فقيل: هو مبنى على العظهر من الأخبار أنه ما النه الذي مثل هذا الكسر، والذى سنح لى أنه مبنى على ما يظهر من الأخبار أنه ما الزرد وأنذر عشيرتك الائوربين » وكان أو ل

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة : ٥ .

عِداً وَاللَّهُ عَلَى اللهُ إِلاَّ أَدخله اللهُ الجنَّة باقراره وهو إيمان التصديق ولم يعدُّ باللهُ عَداً وَاللَّهُ عَنْ مَاتُ وهو متَّبع لمحمَّد وَاللَّهُ عَلَى ذلك إلاَّ من أشرك بالرَّحن وتصديق

بعثه دعابني عبدالمطلّب وأظهر لهم رسالته ودعاهم إلى بيعته والايمان به ، فلم يؤمن به إلا على "الله على "الله على ذلك به إلا على "الله على "الله عنها ، ثم جعفر رضى الله عنه ، وكان على ذلك ثلاث سنين حتسى نزل: « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » (١) فدعا الناس إلى الاسلام فلذا لم يعد تَلْيَكُ تلك الثلاث سنين من أينام البعثة ، وأنها لم تكن بعثة عاملة مؤكدة .

قال على "بن ابراهيم في قوله تعالى « فاصدع بما تؤمر » النج ، أنها نزلت بمكة بعد أن " بني رسول الله وَ الله وَ الله على سنين و ذلك أن " النبو"ة نزلت على رسول الله و المنه و الله و الله

وفي اعلام الورى بعد ذلك فخرج رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَامَ عَلَى الحجر وقال : يا معشر قريش ويامعشر العرب أدعو كم إلى عبادة الله وخلع الانداد والأسنام وأدعو كم إلى شهادة أن لاإله إلا الله وأنشى رسول الله فأجيبوني تملكوا بها العرب، وتدين لكم بها العجم، وتكون ملوكاً في الجنسة، إلى آخر ماذكر .

ويحتمل أن يكون مبنياً على إسقاط سنى الهجرة إلى شعب أبى طالب، أو إسقاط الثلاث سنين بعد دفاة أبيطالب رضى الله عنه، لعدم تمكننه في هاتين المدّتين

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: ٩٤.

ذلك أنَّ الله عز وجل أنزل عليه في سورة بني إسرائيل بمكَّة «و قضى ربَّك أن

من التبليغ كما ينبغي لكنتهما بعيدان ، والأظهر ماذكرنا أولاً .

قوله عَلَيَكُمُ : يشهد أن لاإله إلا الله ، الظّاهر أن المراد به الشهادة القلبية بالتوحيد والرسالة ومايلزمهما فقط أومع الاقرار باللّسان أوعدم الانكار الظاهرى لامجر د الاقرار باللّسان بقرينة قوله : وهوايمان التصديق ، وقدعرفت أن الايمان الظاهرى فقط لاينفع في الآخرة وإن احتمل التعميم ، ويكون قوله : إلّا من أشرك بالرسمان،أى قلباً إستثناء منه فيرجع إلى ماذكرنا أو لا وعلى الأول يكون إستثناء منه فيرجع إلى ماذكرنا أو لا وعلى الأول يكون إستثناء منه فيرجع الى ماذكرنا أو لا وعلى الأول يكون إستثناء

وعلى التقديرين يكون المراد بقوله: وهوايمان التصديق أنه الايمان بمعنى التصديق فقط، ولايدخل فيه الأعمال لاشرطاً ولاشطراً وإن كانت سبباً لكماله بخلاف الايمان بعدالهجرة فان الأعمال قددخلت فيه على أحد الوجهين وذلك لانهم لم يكلفوا بعد إلا بالشهاد تين فحسب، وإنمانهوا عن أشياء نهى أدب وعظة وتخفيف، ثم نسخ ذلك بالتغليظ في الكبائر والتواعد عليها، ولم يكن التغليظ والتواعد يومئذ إلا في الشرك خاصة، فلما جاء التغليظ والايماد بالنار في الكبائر ثبت الكفر والعذاب بالمخالفة فيها.

« وتصديق ذلك » أى دليل ماذكرنا من التفاوت في التكاليف ومعنى الايمان قبل الهجرة وبعدها .

. وقال الفاضل الاسترابادى : بيان لأو للواجبات على المكلفين وأن تكاليف الله تعالى المكلفين وأن تكاليف الله تعالى ينزل على التدريج، وفي كتاب الاطعمة من تهذيب الاحكام أحاديث صريحة في التدريج في التكاليف، إنتهى .

ولنذكر تفسير الآيات التي أسقطت إختصاراً إمّا من الامام عَلَيْكُ أومن الراوى قال تعالى قبل تلك الآيات : « لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموماً مخذولاً » ثم قال : « وقضى ربّك » قيل : أى أمر أمراً مقطوعاً به : « أن لا تعبدوا إلا إيّاه » لا ن "

لانعبدوا إلّا إيّاه وبالو الدين إحساناً ـ إلى قوله تعالى ـ إنّه كان بعباده خبيراً بصيراً» أدب وعظة وتعليم ونهي خفيف ولم يعدعليه ولم يتواعد على اجتراح شيء ممّا نهى

غاية التعظيم لاتحق إلا من له غاية العظمة ونهاية الانعام « وبالوالدين إحساناً » بأن تحسنوا أو أخسنوا بالوالدين إحساناً لا تهما السبب الظاهر للوجود والتعيش « إمّا يبلغن » إمّا إن الشرطية زيدت عليها ماللتاً كيد «عندك الكبر » في كنفك وكفالتك « أحدهما أو كلاهما فلانقل لهما أف » إن أضجر الله « ولاتنهرهما » أى فلانز جرهما إن ضرباك « وقل لهما قولا كريماً » أى حسناً جيلاً « واخفض لهما جناح الذل » أى تذلّل لهما وتواضع « من الرحمة » أى من فرط رحمتك عليهما « وقل رب ارجهما كماربياني صغيراً » جزاءاً لرحمتهما على وتربيتهما وإرشادهما لى في صغرى « وبلكم أعلم بماني نفوسكم إن تكونوا صالحين فانله كان للأو ابين غفوراً » .

عن الصادق عُلِيَكُمُ الأو ابون التو المتعبدون « وآت ذا الفربي حقه والمسكين وابن السبيل ولاتبذ و تبذيراً » وهو صرف المال فيما لاينبغي وإنفاقه على وجه الاسراف « إن المبذ وين كانوا إخوان الشياطين » أى أمثالهم « وكان الشيطان لربته كفوراً » أى مبالغاً في الكفر .

« وإمّا تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربّك ترجوها فقل لهم قولا ميسوراً، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقمد ملوماً » أى فتصير ملوماً عندالله وعندالناس بالاسراف وسوء التدبير « محسوراً » أى نادماً أومنقطماً بك لاشىء عندك « إن ربّك يبسطالر "زق لمن يشاء ويقدر » أى يوستمه ويضيقه بمشيئته التابعة للحكمة « إنّه كان بعباده خبيراً بصيراً » يعلم سر "هم وعلانيتهم .

قوله تَالِبَكُمُ : أدب وعظة ، أى كلّما ذكر في تلك الآيات سوى صدر الاولى وهو قوله : « وقضى ربّك أن لاتعبدوا إلا إيّاه » تأديب وموعظة ، وهذا مبنى على أن قوله وبالوالدين بتقدير وأحسنوا عطفاً على جملة : قضى ربّك ، لأن فيها تأكيداً وتهديداً في الجملة .

عنه وأنزل نهياً عن أشياء حدّ رعليها ولم يغلّظ فيها ولم يتواعد عليها وقال: «ولاتقتلوا أولاد كم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيّا كم إنّ قتلهم كان خطئاً كبيراً \* ولاتقر بوا الزنا إنّه كان فاحشة وساء سبيلاً \* ولا تقتلوا النفس الّتي حرّم الله إلاّ بالحقّ ومن

ويحتمل أن يكون المراد جميعها لكن وقع التهديد على الشرك فيما مرّ وفيما سيأتي من الآيات كقوله: ولا تجعل معالله إلهاً آخر .

فانقيل: قوله: وآت ذا القربي حقّه، إلى قوله: «كفوراً » فيه وعيد وتهديد؟ قلنا: ليس محض كونهم إخوان الشياطين تهديداً و وعيداً صريحاً بالنار، بل قيل قوله كانوا، يدل على أن في أواخر شرايع ساير أولى العزم كانت كذلك، فلايدل صريحاً على أن في تلك الشريعة أيضاً كذلك، والاجتراح الاكتساب.

« ولانقتلوا أولادكم خشية إملاق » قيل: اى مخافة الفاقة وقتلهم أولادهم وأدهم بناتهم مخافة الفقر فنهاهم الله عنه ، وضمن لهم أرزاقهم فقال: « نحن نرزقهم وإيا كم إن قتلهم كان خطئاً كبيراً » اى ذنباً كبيراً ممنا فيه من قطع التناسل وانقطاع النوع.

والخطأ الاثم ، يقال : خطأ خطأ كاثم إثماً ، وقرأ ابن عامر خطئاً بالتحريك وهو إسم من أخطأ يضاد" الصدواب ، وقيل : لغة فيه كمثل ومثل وحذر وحذر ، وقرأ ابن كثير خطاءاً بالمد والكسر ، وهو إما لغة أو مصدر خاطئاً ، وقرى خطاءاً بالفتح والمد ، وخطاً بحذف الهمزة مفتوحاً ومكسوراً وعلى التقادير ليس فيه تصريح بكونه ذنباً.، ولاتر تلب العقوبة عليه .

«ولاتقربوا الزنا» بالقصد وإتيان المقد مات فضلا أن تباشروه «إنَّه كان فاحشة » فعلة ظاهرة القبح زايدته « وساء سبيلا » اى وبئس طريقاً طريقه ، وهو الغصب على الابضاع المؤدَّى الى قطع الانساب وهيج الفتن .

«ولاتفتلوا النفسالتي حرّم الله إلاّ بالحقّ » فيل : أي، إلاّ باحدى ثلاث خصال: كفر بعد ايمان،وزنا بعد إحصان ، وقتل مؤمن معصوم عمداً « ومن قتل مظلوماً » غير قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليته سلطاناً فالايسرف في الفتل إنه كان منصوراً ﴿ ولاتفربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد ه و أوفوا بالعهد إن "العهد كان مسؤولا ﴿ و أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ﴿ ولاتفف ماليس لك به علم أن السمّع والبصر والفؤاد كل اولئك كان

مستوجب للقتل « فقد جعلنا لوليه » للذى يلى أمره بعدوفاته وهوالوارث « سلطاناً » أى تسلطاً بالمؤاخذة بمقتضى القتل « فلايسرف » أى القاتل « في القتل » بأن يقتل من لا يحق قتله فان "العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك أوالولي " بالمثلة أوقتل غير القاتل « إنه كان منصوراً » علّة النهى على الاستيناف ، والضمير إمّا للمقتول فانه منصور في الد نيا بثبوت القصاص بقتله وفي الآخرة بالثواب ، وإمّا لوليه فان "الله نصره حيث أوجب القصاصله وأمر الولاة بمعونته وإمّاللذى يقتله الولى إسرافاً با يجاب القصاص والتعزير والوزرعلى المسرف .

« ولاتقربوا مال اليتيم » فضلاً أن تتصر فوا فيه « إلا بالتي هي أحسن » أي إلا بالطريقة التي هي أحسن « حتى يبلغ أشد » غاية لجواز التصر ف الذي دل عليه الاستثناء « و أوفوا بالعهد » بما عاهد كم الله من تكاليفه أو ما عاهدتموه وغيره و إن العهدكان مسئولا » مطلوبا يطلب من المعاهد أن لايضيعه ويفي به ، أو مسئولاعنه يسئل الناكث ويعاتب عليه أويسئل العهد لم نكثت تبكيتاً للناكث كما يقال للمؤدة بأي ذنب قتلت ، ويجوز أن يراد أن صاحب العهد كان مسئولاً .

«وأوفوا الكيل إذاكلتم» ولاتبخسوا فيه « وزنوا بالقسطاس المستقيم » بالميزان السوى وهو رومي عرب، وقرء حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف « ذلك خبر وأحسن تأويلاً » أى وأحسن عاقبة تفعيل من آل إذا رجع .

« ولاتقف » ولاتتبع « ماليس لك به علم » مالم يتعلّق به علمك تقليداً أورجاً بالغيب قيل : واحتج به من منعمن اتباع الظن ، وجوابه: أن "المراد بالعلم هوالاعتقاد عنه مـؤولاً \* ولاتمش في الأرض مرحاً إناك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً \* كلُّ ذلك كان سينَّه عندرباك مكروهاً \* ذلك مما أوحى إليك رباكمن

الراجح المستفاد من سند، سواء كان قطعيّاً أوظنيّاً وإستعماله بهذا المعنى شايع، وقيل: انّه مخصوص بالعقايد، وقيل: بالرمى وشهادة الزور « انّ السمع والبص والفؤاد كلّ أولئك » أى كلّ الأعضاء فأجراها مجرى العقلاء بماكانت مسئولة عن أحوالها، شاهدة عن صاحبها، هذا.

وان «أولاء» وإن غلب على العقلاء لكنه من حيث أنه إسم جمع لذا وهويعم القبيلين جاء لغيرهم كقوله: « والعيش بعدأولئك الأيبام ».

«كان عنه مسئولاً» في ثلاثتها ضمير كلّ، أى كان كلّ واحدمنها مسئولاً عن نفسه ، يعنى عمّا فعل به صاحبه ، و يجوز أن يكون الضمير في عنه لمصدر ولا تقف ، أو لصاحب السمع و البصر ، و قيل : مسئولا مسند إلى عنه كقولك : غير المغضوب عليهم ، و المعنى يسئل صاحبه عنه و هو خطأ لان "الفاعل و ما يقوم مقامه لايتقدم، و قيل : المراد بسؤال الجوارح إمّا سؤال نفسها أو سؤال أصحابها كما يظهر من أولئك أو جعلت بمنزلة ذوى المقول أو هم ذووا المقول مع الله تعالى «و لا تمش في الارض مرحاً» أي ذامرح وهو الاختيال ، وفي القاموس : المرح شد "ة الفرح والنشاط « إنّك لن تخرق الارض » لن تجعل فيها خرقاً بشد "ة وطأتك « و لن تبلغ الجبال طولا » بنظارتك و مد عنقك و هو تهكم بالمختال و تعليل للنهى بأن "الاختيال حافة مجر "دة لا تعود بجدوى ليس في التذلل «كل ذلك كان سيسمه قيل : يعني المنهى عنه فان المذكورات مأمورات ومناهى ، وقر الحجازيان والبصريان «سيسمه على أنها عنه فان و الاسم ضمير كل " و « ذلك » إشارة إلى مانهى عنه خاصة و على هذا قوله خبركان و الاسم ضمير كل " و « ذلك » إشارة إلى مانهى عنه خاصة و على هذا قوله حند دبتك مكروها » بدل من سيسمه أو صفة اها محمولة على المعنى .

« ذلك » إشارة إلى الأحكام المتقدّمة «ممّا أوحى اليك ربّك من الحكمة »

الحكمة ولاتجعل معالله إلها آخر فتلقى في جهنه ملوماً مدحوراً »(١) وأنزل في «والليل إذا يغشى » «فأنذر تكم ناراً تلظمي لا يصليها إلاّ الأشقى الذي كذّب وتولّى »(١) فهذا

التي هي معرفة الحق لذاته والخير للعمل به «و لا تجعل مع الله إلها آخر» كر "ره للتنبيه على أن "التوحيد مبدء الأمر و منتهاه و رأس الحكمة و ملاكها « ملوماً » تلوم نفسك «مدحوراً» مطروداً مبعداً من رحمة الله .

و أقول: هذا شروع في ذكر الآيات التي نزلت بمكة مشتملة على الوعيد و التهديد في الشرك و نحوه بخلاف ما ورد في غيره مما مضى فان كونه خطأ كبيراً أو فاحشة و مسئولا و مسئولا عنه و مكروها ليس في شيء منها تصريح بالعذاب و النكال الاخروى ولا يحتاج إلى ما يتكلف بأن كان خطأ و كان فاحشة ، و مسئولا ، و كان عنه مسئولا ، و كان سيسته عند ربتك مكروها ، محمولة على أنها كانت في أواخر الأمم السابقة كذلك ، و ستصير في هذه الامة أيضاً بعد ذلك كذلك فانه في غاية البعد و زيادة «كان» في هذه المقامات كثيرة في الذكر الحميد كقوله «كان وبتك قديراً» «وكان غفوراً رحيماً» بل الوجه ما ذكر نا فتفطين .

«ناراً تلظی» ای تتلهب « لا يصليها» ای لا يلز مها مقاسياً شد تها د إلا الاشقی » قيل أی إلا الکافر فان الفاسق و إن دخلها لم يلز مها و لکن سماه أشفی و وصفه بقوله: « الذی کذ ب و تولی » ای کذ ب الحق و أعرض عن الطاعة کذا ذکره البيضاوی ، و قال في قوله تعالى بعدذلك: «وسيجنبها الاتقی » ای الذی اتنقی الشرك و المعاصی فائه لا يدخلها فضلا أن يدخلها و يصليها ، و مفهوم ذلك أن من اتنقی الشرك دون المعصية لا يجنبها ، و لا يلزم ذلك صليها ، فلا يخالف الحصر السابق انتهى .

و قال الطبرسي ( ره ) : لا يصليها ، أي لا يدخل تلك النار و لا يلزمها إلاَّ

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء: ٣٠ ــ ٣٩ .

<sup>(</sup>٧) سورة الليل: ١٥ – ١٤.

الأشقى وهو الكافر بالله ، الذي كذّب بآيات الله و رسله و تولى ، أى أعرض عن الايمان ، وسيجنبها ، اى سيجنب الناد ويجعل منهاعلى جانب «الاتقى» المبالغ فى التقوى « الذى يؤتى ماله» أى ينفقه في سبيل الله «يتزكلي» أى يكون عندالله كيناً لا يطلب بذلك دياءاً ولا سمعة .

قال القاضى: قوله: لايصليهاالآية ،لايدل على أنه نعالى لا يدخل النار إلا الكافر على ما تقوله الخوارج و بعض المرجئة ، و ذلك لا ننه نكر النار المذكورة ولم يعر فها ، فالمراد بذلك أن ناراً من جملة النيران لا يصليها إلا منهذه حاله، و النيران دركات على ما بينه سبحانه في سورة النساء في شأن المنافقين ، فمن أين عرف ان هذه النار لا يصليها قوم آخرون ، و بعد فان الظاهر من الآية يوجب أن لا يدخل النار إلا من كذب و تولّى و جمع بين الأمرين ، فلابد للقوم من القول بخلافه لا نهم يوجبون النارلمن يتولّى عن كثير من الواجبات و إن لم يكذب ، وقيل : ان الا تقى و الا شقى المراد بهما التقى و الشقى ، انتهى .

ثم اعلم أنه استدل بالآ بات الأول على أن وعيد النار في مكة إنها كان على الكفار لا نه سبحانه حصر الصلى بالنار على الأشقى الذى كذ ب الرسول و تولى عن قبول قوله في التوحيد أو الأعم ، و من كذ ب الرسول و أعرض عما جاء به كافر مشرك ، فظهر أنه لم يكن يومئذ يستحق النار غير المشركين والكفاد من الفساق و إليه أشار تي بقوله فهذا مشرك و هذا وجه حسن ، و استدلال متين لكن كيف يستقيم على هذا الآيات التالية و هي قوله : « و سيجنبها الانقى » إلخ ، فانها تدل على أن غير الاتفى لا يجنب النار .

و يمكن الجواب عنه بوجوه:

الاو"ل: أن المضارع في قوله تعالى: لا يصليها ، للحال و استعمل الصلى في سببه مجازاً أي الحكم في الحال قبل الهجرة أنّه لايدخلها إلا" المشرك ، و في قوله

مشرك وأنزل في « إذا السماء انشقت » « وأمّا من اوتي كتابه وراء ظهر مفسوف يدعو ثبوراً \* ويصلى سعيراً \* إنّه كان في أهله مسروراً \* إنّه ظن أن لن يحور بلي الله فهذا مشرك وأنزل في [سورة] تبارك « كلّما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم

سيجنبها الاستقبال القريب إخباراً عن التكاليف المدنية بعد دخول الاعمال في الايمان فلا تنافى بينهما و تكون الآيات جمع دالة على الحكمين صريحاً.

الثانى . أن يقال أن الآيات التالية نزلت بالمدينة كما روى فى تفسير على ابن ابر اهيم أنها نزلت فى أبى الدحداح بالمدينة لكن ظاهر الرواية أن الآيات الأول أيضاً نزلت بالمدينة .

الثالث: أن يقال أن الآيات الاخيرة وإنكانت دالة على عدم تجنب الفساق النار لكنيها دلالة ضعيفة بالمفهوم، فما يدل صريحاً على دخول النار إنها هو فى الكفيار، و ما يدل على حكم الفجيار فليس فيه وعيد صريح وتهديد عظيم بليدل دلالة ضعيفة على عدم الحكم بأنهم لا يدخلونها لاسيسما مع الحصر المنقدم و لعل السر في هذا الاجمال عدم اجترائهم على المعاصى.

« و أمنا من أوتى كتابه وراء ظهره » أى يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، قيل: يغل يمناه إلى عنقه ويجعل يسراه وراء ظهره «فسوف يدعو ثبوراً» اى يتمنى الثبور و يقول و اثبوراه و هو الهلاك « ويصلى سعيراً » اى ناراً مسعرة « إنه كان فى أهله »أى فى الدنيا « مسروراً» بطراً بالمال و الجاه فادغاً عن ذكر الاخرة «إنه ظن أن لن يحور » اى لن يرجع بعد ان يموت «بلى » يرجع «ان ربته كان به بصيراً » أى عالماً بأعماله فلا يهمله بل يرجعه و يجاذيه « فهذا مشرك » لا ته أنكر البعث و إنكاره كفر أو كان لا ينكره حينئذ إلا المشركون « كلماألقى فيها فوج» أى جماعة من الكفرة «سئلهم خزنتها » اى خزنة جهنم «ألم يأتكم نذير» يخوفكم هذا العذاب من الكفرة «سئلهم خزنتها » اى خزنة جهنم «ألم يأتكم نذير» يخوفكم هذا العذاب

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق : ١٢.

نذير ، قالوا بلى قدجاءنا نذير فكذ بنا وقلنا : مانز الله منشىء » (١) فهؤلاء مشر كون وأنزل في الواقعة «وأمّا إن كان من المكذ بين الضالين «فنزل من حميم \* وتصلية جحيم "١) فهؤلاء مشر كون وأنزل في الحاقة «وأمّا من اوتي كتابه بشماله فيقول باليتني لم اوت كتابيه \* ولم أدرما حسابيه \* باليتها كانت القاضية \* ما أغنى عنسي ماليه ـ إلى قوله ـ

وهو توبيخ و تبكيت .

« قالوا بلى قد جائنا ندير فكذ بنا » أى الرسل و أفرطنا في التكذيب حتى نفينا الانزال وأساً و بالغنا في نسبتهم إلى الضلال حيث قالوا بعد ذلك «إن أنتم إلاّ في ضلال كبير» .

فهؤلاء مشركون لتكذيبهم بكتب الله و رسله «و أمّا إن كان من المكذ"بين » بالبعث و الرّسل و آيات الله «الضّالين » عن الهدى الذاهبين عن الصواب و الحق «فنزل من حميم» أي فنزلهم الذي أعد لهم من الطنّمام و الشراب من حميم جهنيّم « و تصلية جحيم» أي إدخال نادعظيمة فهؤلاء مشركون للتصريح بأنسهم كانوامن المكذّبين الضّالين .

« و أمّا من أوتى كتابه بشماله فيقول » لمّا رأى من قبح العمل و سوء العاقبة «يا ليتنى لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه» الهاء فيهما و فيما بعدها للسكت، تثبت في الوقف و تسقط في الوصل، و قالوا: استحب الوقف لثباتها في الأمام و لذلك قرء باثباتها في الوصل «يا ليتها» أى يا ليت الموتة التي متها «كانت القاضية» أى القاطعة لأمرى فلم أبعث بعدها أو يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضيت على "أو ياليت حياة الد نيا كانت الموتة و لم أخلق حياً «ما أغنى عنسى ماليه» أى مالى من المال و التبع أو مانفى و المفعول محذوف أو إستفهام إنكار مفعول لا عنى وبعد ذلك.

« هلك عنسَّى سلطانيه » أي ملكي و تسلُّطي أو حجَّتي الَّتي كنت أحتج في

<sup>(</sup>١) سورة الملك : ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة : ٢٤ .

إنته كان لا يؤمن بالله العظيم» (١) فهذا مشرك ، وأنزل في طسم «وبر زت الجحيم للغاوين الله وقيل لهم أينما كنتم تعبدون الله من دون الله هل ينصر و نكم أو ينتصر ون الفكم كبوا فيهاهم والغاوون الموت الله عنه عنه ونه المالين وقوله:

الدنيا «خذوه» يقوله الله لخزنة جهنام «فغلوه ثم الجحيم صلوه» اى ثم لا تصلوه إلا الجحيم و هي النار العظمي لا نه كان يتعظم على الناس «ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» أى فادخلوه فيها بأن تلقوه على جسده « إنه كان لا يؤمن بالله العظيم» فدل على أن هذا الوعيد بالنار لمن لا يؤمن بالله من الكفار فهذا مشرك.

قوله « في طسم» أى في الشعراء «و برز"ت الجحيم للغاوين » فيرونها مكشوفة و يتحسّرونعلى أنَّهم المسوقون إليها «و قيل لهم أينما كنتم تعبدون من دونالله» أى أين آلهتكم الذين تزعمون أنتهم شفعاؤكم «هل ينصرونكم» بدفع العذاب عنكم« أو ينتصرون» بدفعه عن أنفسهم لا تنهم وآلهتهم يدخلون النار كما قال «فكبكبوافيها هم و الغاوون » أي الآلهة و عبدتهم و الكبكبة تكرير الكبُّ لتكرير معناه ، كأنُّ من ألقى في النار ينكب مرّة بعد أخرى حتّى يستقرّ في قعرها « و جنود إبليس » قيل: متنَّبعوه من عتاة الثقلين أو شياطينه « أجمعون » تأكيد للجنود إن جعل مبتدء خبره ما بعده ، أو للضمير و ما عطف عليه و كذا الضمير المنفصل و ما يعود إليه في قوله : «قالوا و هم فيها يختصمون ، تالله إن كناً لفي ضلال مبين » على أن الله ينطق الاصنام فتخاصم العبدة ، و يؤينده الخطاب في قوله : « إذ نسويتكم برب العالمين » أى في إستحقاق العبادة ، و يجوز أن يكون الضمائر للعبدة كما في قالوا و الخطاب للمبالغة في التحسروالندامة ، والمعنى أنتهم مع تخاصمهم في مبدء ضلالهم معترفون بأنهما كهم في الضلالة يتحسّرون عليها ، كذا ذكره البيضاوى في تفسير تلك الآيات .

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة: ٢٥ \_ ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: ٩١ – ١٠٠٠

« وما أَضَلَنَا إِلَّا المجرمون » يعني المشركين الذين اقتدرًا بهم هؤلاء فاتّبعوهم على شركهم وهم تقوم على شركهم وهم تقوم على وَالشُّوعَانُ ليس فيهم من اليهود والنّصارى أحد وتصديق ذلك قول الله عز وجل : «كذّبت قبلهم قوم نوح» (١) «كذّب أصحاب الإيكة » (١) «كذّبت قوم

قوله على العائد ،اى يعنى المشركين ، هو خبر لقوله » قوله « بحذف العائد ،اى يعنى به ، و المعنى أن المراد بالمجرمين المشركون الذين اتبعهم هؤلا القائلون على شركهم و كلاهما من أمنة على وَالله الله و تصديق ذلك » أى تصديق أن المراد بهم المشركون من هذه الامنة أن الله تعالى ذكر بعد تلك الآيات أحوال المشركين و عبدة الأوثان من كل أمنة ، ولم يدخل فيهم اليهود و النصارى .

فالظاهر أن يكون المراده في النا طائفة مخصوصة ، وليس هم اليهود و النصارى القوله تمالى سابقاً : فكبكبوا فيها هم و الغاوون ، لدلالته على أن معبودهم في النار فلم يبق إلا أن يكونوا من هذه الامية أو يكتفى بالوجه الأول ، و يقال : لما كان الظاهر من الآيات اللا حقة إختصاص الكلام بعبدة الأوثان فالظاهر هنا أيضاً أن يكون المراد به من هو من جنسهم ولم يبق من الأمم المشهورة الذين تعر ضالله لذكرهم في القرآن إلا هذه الامية فهم المرادون به و قوله : «كذبيت قبلهم قوم نوح» كأنه فقل بالمعنى لأن تلك الآيات في سورة الشعراء وليس فيها «قبلهم» و إنسما هو في صوالمؤمن ، و يحتمل أن يكون في مصحفهم كالميلة هكذا .

هذا ما خطر بالبال ، و قيل : لعل "المراد أن " القائلين بهذا القول أعنى قولهم: « و ما أَضَلَنا إلا " المجرمون» هم مشر كوا قوم نبينا الذين اتبعوا آ بائهم المكذ "بين للانبياء للأ نبياء بدليل أن " الله سبحانه ذكر عقيب ذلك في مقام التفصيل المكذ بين للانبياء طائفة بعد طائفة، وليس المرادبهم أحداً من اليهود والنصارى الذين صد "قوا نبيهم وإنها

<sup>(</sup>١) سورة ص: ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء : ١٧٦ .

لوط» (١) ليس فيهم اليهودالذين قالوا: عزير ابن الله ولاالنصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله سيدخل الله اليهود والنصارى النار ويدخل كل قوم بأعمالهم؛ وقولهم: «وما أضلنا إلا المجرمون» إذ دعونا إلى سبيلهم ذلك قول الله عز وجل فيهم حين جمعهم إلى

أشركوا من جهة أخرى و إن كان الفريقان يدخلان النار أيضاً فقوله : سيدخل الله ، إستدراك لدفع توهم عدم دخولهما النار و عدم دخول غيرهما ممن أساء العمل ، انتهى .

قوله عَلَيْكُ : ليس هماليهود ، تأكيد لقوله : ليس فيهم ، أو المراد بالاو "ل أنه ليس في القائلين والمجرمين ، و بالثاني أنه ليس في هؤلاء المكذ بين من الاممالسابقة ، و قيل : الأول نفي للتشريك ، و الثاني نفي للاختصاص ، والاوسط أظهر .

و «قولهم» مبتدء « إذ دعونا إلى سبيلهم » ذلك من كلامه عَلَيَّ للله في أَلَيْكُمُ ذكره تفسيراً للآية ، و قول الله خبر للمبتداء ، و يحتمل أن يكون ذلك مبتدء ثانياً إشارة إلى قولهم ، و قول الله خبره ، و المجموع خبر للمبتداء الأوّل ، و حاصله أن " القولين حكايتان عن قصة واحدة ، و قيل : حين ظرف لقول الله مجازاً من قبيل وضع الدّال موضوع المدلول .

ثم "اعلم أن "الآيات في سورة الأعراف هكذا: «حتى إذا جائتهم رسلنا يتوف ونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال ادخلوا في أمم قدخلت من قبلكم من الجن و الانس في النار كلما دخلت أمنة لعنت اختها حتى اذا اد "اركوا فيها جميعاً، قالت اخريهم لاو "ليهم ربننا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف و لكن لا تعلمون، و قالت أوليهم لا خريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون» فظهر ان "فوله: و قالت أوليهم لا خريهم ،من سهو النساخ أوالرواة

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: ١٤٠.

النّار : «قالت اوليهم لاخريهم ربنّا عؤلاء أضلّونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النّار » وقوله: «كلّما دخلت أمّة لعنت اختها حتى إذا ادّار كوا فيها جميعاً » برىء بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضاً ، يريد بعضهم أن يحج "بعضاً رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم

و أن «كلّما دخلت» مقدّم على السابق في الترتيب.

قالوا «و، في قوله: و قوله، بمعنى مع، مع أنَّه لا يدلُّ على الترتيب.

م كلما دخلت امة» أى في النار « لعنت أختها » التي ضلت بالاقتداء بها «حتى اذااد اركوا فيها» أصل اد اركو تداركوا، فأدغم ومعناه تلاحقوا، أى لحق آخرهم أو الهم في النار «قالت أخريهم» دخولا و منزلة وهم الاتباع «لا وليهم» إذ الخطاب معالله لامعهم « ربنا هؤلاء أضلونا » اى سنوالنا الضلال فاقتدينا بهم « فآتهم عذاباً ضعفاً من النار » أى مضاعفاً لا تهم ضلوا وأضلوا.

« قال لكل ضعف» أمّا القادة فبكفرهم و نضليلهم ، و أمّا الأ تباع فبكفرهم و تقليدهم «و لكن لا تعلمون » مالكم أو ما لكل فريق « و قالت أوليهم لاخريهم فما كان لكم علينا من فضل » عطفوا كلامهم على جواب الله لاخريهم ، و بنوه عليه ، أى فقد ثبت أن لافضل لكم علينا ، و إنّا و إيّا كم متساوون في الضلال و استحقاق العذاب «فذوقوا العذاب» من قول القادة أو من قول الفريقين .

« أن يحج " بعضاً » بضم الحاء أى يغلبه بالحجة ، في القاموس الحج الغلبة بالحجة ، في القاموس الحجة الغلبة بالحجة وفي المصباح حاجة محاجة فتحجة بحجة من باب فتل إذا غلبه في الحجة وقال : فلج فلوجاً من باب قعد ظفر بما طلب ، و فلج بحجة أثبتها ، و أفلج الله حجقة أظهرها ، و قال : أفلت الطائر و غيره إفلاتاً تخلق ، و أفلته أنا إذا أطلقته و خلصته ، يستعمل لازماً و متعديةاً و فلت فلتاً من باب ضرب لغة و فلته ، يستعمل

وليس بأوان بلوى ولا اختبار ولاقبول معذرة ولات حين نجاة والآيات وأشباههن مما نزل به بمكة ولايدخل الله النار إلا مشركاً ، فلما أذن الله للحمد وَ الله الله وأن علما الخروج من مكة إلى المدينة بني الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلا الله وأن علما الله على المدينة بني الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلا الله وأن علما وأنزل عليه عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزاكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وأنزل عليه

أيضاً لازماً و متعديثاً ، و انفلت خرج بسرعة .

«وليس بأوان بلوى ولا اختبار » يعنى أنهم يطمعون في غير مطمع ، فان الاحتجاج و طلب الدليل إنها ينفع في دارالتكليف و الاختبار لا في دار الجزاء بعد ظهور الأمر ودخول النار.

«و لا حين نجاة » أى ليس هذا الزمان حين نجاة يمكن التخلّص من العذاب بالتوبة و غيرها ، و في بعض النسخ ولات حين نجاة ، مقتبساً من قوله تعالى : « و لات حين مناص » (١) قال البيضاوى : أى ليس الحين حين مناص ، و «لا» هى المشبّهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد كما زيدت على رب و ثم ، وخصّت بلزوم الاحيان وحذف أحد المعمولين ، وفيل : هى النافية للجنس ، أى ولا حين مناص لهم ، وقيل: للفعل و النصب باضماره أى ولا أرى حين مناص ، وقيل : أن "التاء مزيدة على حين لاتصالها به في الامام ، انتهى .

«و الآيات» أى تلك الآيات الهتقدّمة •ولايدخل الله • الجملة حاليّة أىنزلت تلك الآيات في حال كان الحكم فيها أن لا يدخل الله النار إلا مشركاً.

قوله عَلَيْنَكُمُ : فلما أذن الله ، قال المحدّث الاستر ابادى : تصريح بأن مصداق الاسلام في مكّة أقل من مصداقه في المدينة ،انتهي .

وعد الشهادتين واحدة لتلازمهما وكان الولاية أيضاً داخلة فيهما كما عرفت وعدم التصريح للتقية ، أو أنه عَلَيْكُ استدل بهذا الخبر المشهور بين العامة إلزاماً

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٣.

الحدود وقسمة الفرائض وأخبره بالمعاصى التي أوجب الله عليها وبها النتار لمن عمل بها وأنزل في بيان القاتل «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنيم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذا باعظيماً» (١) ولا يلعن الله مؤمناً قال الله عز وجل : «إن "الله لعن الكافر بن وأعد لهم سعيراً \*خالد بن فيها أبداً لا يجدون وليباً ولا نصيراً » (٢) وكيف يكون في المشيئة وقد ألحق به حين جزاه جهنيم حالفض واللعنة وقد بين ذلك من

عليهم، وكأن ذكر العبادات الأربع وتخصيصها لكونها أهم الفرائض أو لأنها صر حت بها في الفرآن وأكم دون غيرها، أو أنه بني عليها أو لا ثم ذيدت سائر الفرائض.

دو من يقتل مؤمناً متعمدًداً» استدل به من قال بخلود أصحاب الكبائر في النار و أوال بوجوه :

الاقول أن الهراد بالمتعمل من قتله لايمانه كما ورد في أخبار كثيرة فيكون كافراً.

الثناني: أن المراد بالخلود المكث الطُّويل.

الثالث: أن المراد أن هذا جزاؤه إن جازاه لكنـه سبحانه لا يجازيه كماورد في بعض أخبارنا . .

**الرابع: أن** المراد بالتعمُّد المستحلُّ.

الخامس: أنّه يفعل فعلاً يستحق به دخول النار، و استدل تَمُنَكُم على عدم ايمانه بأن الله لعنه ولا يلعن مؤمناً لقوله تعالى: «ان الله لعن الكافرين» (٢) و كأنّه على استدل بمفهوم الوصف فيدل على حجسيته، و يمكن أن بكون لخصوص سياق الآية أيضاً مدخل فيه.

<sup>(</sup>٢) و (٣) سورة الاحزاب: ٤٩ ـ ٤٤ .

شاء عذَّ به و إن شاء غفرله ، و الحال أنَّه قد أَلحق به بعد أن جزاه جهنَّم الغضب و اللُّعنة المختصَّين بالكفَّار .

أقول: كونه في المشيئة إمّا مبني على ما ذكره أكثر المتكلّمين من أن خلف الوعد قبيح و على الله محال، و أمّا خلف الوعيد فهو حسن و يجوز على الله تعالى وليس بكذب، قال الطبرسي (ره): و روي عاصم بن أبي النجود عن ابن عبّاس في قوله: « فجزاؤه جهنيم ، قال: هي جزاؤه فان شاء عذيبه و إن شاء غفرله، و روي عن أبي صالح و بكر بن عبدالله و غيره أنّه كما يقول الانسان لمن يزجره عن أمر: إن فعلت فجز اؤك القتل و الضرب، ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذباً، إنتهى.

أو إشارة إلى قوله تعالى: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (١) فيدل على ان مادون الشرك مما يغفر مالله لن يشاء والقتل داخل فى ذلك فيكون داخلا فى المشيئة كما قال في مجمع البيان قال جماعة من القابعين: الآية الليانة وهى «إن الله لا يغفر أن يشرك به » الآية ، نزلت بعد الشديدة ، وهى «و من يقتل مؤمناً متعمداً» (٢) الآية ، وعلى الأو ل فكأن جوابه على أن آية القتال ليست مشتملة على الوعيد فقط بل على أنه ممن غضب الله عليه و لعنه ، فاذا دخل الجنة من غير توبة أو غيرها مما يكفره يكون كذباً ، ولم يكن مغضو با ولا ملعوناً مبعداً من رحة الله .

و على الثانى مبنى على وجهين: «الاو ل» أن "القتل المذكور داخل في الشرك والكفر حيث لعنه الله ، ولايلعن إلا "الكافر «والثانى» انه لا يكون داخلا فيمن يشاء مغفرته حيث أخبر بأنه مغضوب و ملعون ، و هذا صريح في عدم المغفرة و الوجوه كأنها متفارية .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٧٨ .

الملعونون في كتابه وأنزل في مال اليتيم من أكله ظلماً « إن "الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنه ما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً »(١) وذلك أن آكل مال اليتيم يجيى عوم القيامة والناد تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب الناد من فيه حتى يعرفه كل أهل الجمع أنه آكل مال اليتيم وأنزل في الكيل « ويل للمطفقين » (١)

«و قد بين ذلك» المشار إليه آية الاحزاب أي أن الله لعن الكافرين.

«و أنزل» أى في سورة النساء أيضاً « من أكله » بدل اشتمال لهال اليتيم « إن "الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلماً » قال في المجمع : اى ينتفعون بأموال اليتامى و يأخذونها ظلماً بغير حق ، ولم يرد به قصر الحكم على الأكل ، وإناما خص " لأناه معظم منافع المال المقصودة .

«إِنَّمَا يَأْ كَلُونَ فِي بِطُونِهِم نَاراً» قيل فيه و جهان :

أحدهما: أن النار تلتهب من أفواههم و أسماعهم و آنافهم يوم القيامة ليعلم أهل الموقف أنهم أكلة أموال اليتامى عن السدى، و روى عن الباقر عَلَيَّا أنه قال: قال رسول الله وَالْهَامَانِيَّةُ : يبعث ناس من قبورهم يوم القيامة تأجيّج أفواههم ناراً فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء؟ فقرء هذه الآية .

والآخر: أنّه ذكر ذلك على وجه المثل من حيث أنّ من فعل ذلك يصير إلى جهنه فيمتلى بالنار أجوافهم عقاباً على أكلهم مال اليتيم «وسيصلون سعيراً» أى يلزمون النار المسعرة للاحراق، وإنّه اذكر البطون تأكيداً كما يقال: نظرت بعينى، و قلت بلسانى، و أخذت بيدى و مشيت برجلى، انتهى.

«و أنزل في الكيل» فان قيل: سورة المطفّقين من السور المكيّة والفرض هنا بيان التكاليف المتجدّدة بالمدينة؟ قلنا: لا عبرة بما ذكره المفسّرون في ذلك مع أنهم اختلفوا في هذه السورة قال في مجمع البيان: مكينة، و قال المعدل مدنيه من الحسن و الضّحاك و عكرمة، وقال ابن عباس وقتادة: إلّا ثماني آيات منها، وهي:

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة المطفقين: ٢.

ولم يجعل الويل لأحد حتَّى يسمَّيه كافراً ، قال الله عز َّوجلَّ : «فويل للذين كفروا من مشهديو معظيم» (١) وأنزل في العهد «إنَّ الذين يشترون بعهدالله وأبمانهم ثمناً قليلاً

«إنَّ الذين أجرموا» إلى آخر السورة، انتهى.

فالخبر يؤيد قول هؤلاء الجماعة ويؤيده ما رواه في مجمع البيان في سبب نزول صدر السورة عن عكرمه عن ابن عباس أنه لما قدم رسول الله والله والمدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزلالله عز وجل : «ويل للمطفقين» فأحسنواالكيل بعد ذلك، و روى عن السدى أنه والهويئة قدم المدينة و بها رجل يقال له أبوجهينة و معه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر فنزلت الآيات، ويؤنسه أن الطبرسي (ره) ذكرها في ترنيب نزول السور آخرالسور المكية.

فيمكن أن يكون نزولها بعد الهجرة و قبل نزول المدينة .

و في القاموس : الويل حلول الشَّى ، و ويل كلمة عذاب ، و واد في جهنيَّم او بئر أو بابلها ، انتهى .

و استدل عَلَيَكُ بأن الويل لم يطلق في القرآن إلّا للكافرين كقوله: «فويل لهم ممنّا كتبت أيديهم و ويل لهم ممنّا يكسبون » (٢) « و ويل للكافرين من عذاب شديد (٢)» « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم » (٩) « ويل لكل همزة » (٩) « يا ويلنا من مرقدنا» (٢) «يا ويلنا إنّا كننّا طاغين» (٢).

وفي المجمع : ويل للمطفّ فين ، هم الذين ينقصون المكيال و الميزان ويبخسون الناس حقوقهم في الكيل و الوزن ، قال الزجاج : و إنسّما قيل له : مطفّف لا تنّه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلاّ الشيء اليسير الطفيف .

«و أنزل في العهد » أى في سورة آل عمران و هي مدنية « إن" الذين يشترون

 <sup>(</sup>١) سورة مريم : ٣٨ .

 <sup>(</sup>٣) سورة ابراهيم : ٢ .
 (٤) سورة الزخرف : ٥٥ .

<sup>(</sup>۵) سورة همزة : ۱ . (۶) سورة يس : ۵۲ .

<sup>(</sup>٧) سوږة قلم : ٣١ .

بعهدالله المرادبالعهد هنا على ظاهرسياق الحديث ما عاهدوا الله عليه ، فخالفوه ، وباليمين الأيمان التي يحلفون بهاعلى المستقبل ثم يخالفونها، ويحتمل شموله لليمين الفموس الكاذبة ، ويحتمل أن يكون العهد شاملا للبيعة و ماعاهدوا رسول الله وَ الله المائه الله المائه الما

و قال الراغب: المهد: حفظ الشيء و مراعاته حالاً بعد حال و سمني الموثق الذي يلزم مراعاته عهداً قال عز وجل : «و أوفوا بالعهد ان المهدكان مسئولا »(۱) أي أوفوا لفظ الامان ، و عهد فلان إلى فلان أي ألقى العهد إليه و أوصاه بحفظه ،قال عز وجل : « و لقد عهدنا إلى آدم»(۲) وعهدالله تارة يكون بماركزه في عقولنا ، و تارة يكون بما أمرنا به بكتابه و بسنة رسله ، وتارة بما نلتزمه و ليس بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجرى مجراه ، انتهى .

وأما ما ذكره المفسرون في تلك الآية فقال الطبرسي قد سرة: نزلت في جماعة من أحباد اليهود كتموا ما في التوداة من أمر على بَرَاتُ عَلَيْ و كتبوا بأيديهم غيره، و حلفوا أنه من عندالله لئلا تفوتهم الرياسة، و ما كان لهم على أتباعهم عن عكرمة، و قيل: نزلت في الأشمث بن قيس و خصم له في أدض قام ليحلف عنددسول الله والتوقيد فلما نزلت الآية نكل الأشمث واعترف بالحق عن ابن جريج، و قيل: نزلت في رجل حلف يميناً فاجرة في تنفيق سلعته، عن مجاهد والشعبي.

ثم قال : « إن الذين يشترون بعهدالله » أى يستبدلون بأمرالله سبحانه ما يلزمهم الوفاء به ، وقيل : معناه : إن الذين يحصلون بنكث عهدالله و نقضه «وأيمانهم» أي وبالا يمان الكاذبة و ثمناً قليلاً » أي عوضاً نذراً لا ننه قليل في جنب ما يفوتهم من الثواب ، و يحصل لهم من العقاب ، و قيل : العهد ما أوجبهالله تعالى على الانسان من الزجر عن الباطل الطاعة و الكف عن المعصية ، و قيل : هو ما في عقل الانسان من الزجر عن الباطل

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء: ٣٤.

اولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولايكلمهم الله ولاينظر إليهم يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب أليم الم والخلاق: النصيب فمن لم يكن له نصيب في الآخرة فبأى شيء يدخل الجنسة وأنزل بالمدينة « الزاني لاينكح إلا زانية أومشركة والزانية لاينكحها إلا

و الانقياد للحقُّ .

«اولئك لاخلاق لهم» أي لا نصيب وافراً لهم في نعيم الآخرة «و لايكلمهمالله» أي بما يسر هم ، أو لايكلمهم أصلا و تكون المحاسبة بكلام الملائكة إستهانة لهم «و لا ينظر إليهم يوم القيامة » أي لا يعطف عليهم ولاير جهم كما يقول القائل للغير: أنظر إلى "، يريد ارحمني « ولا يزكيهم » أي لا يطهرهم ، و قيل : لا ينزلهم منزلة الأزكياء ، و قيل : لا يطهرهم من دنس الذنوب و الاوزار بالمغفرة بل يعاقبهم ، و قيل : لا يحكم بأنهم أذكياء ولا يسم يهم بذلك بل يحكم بأنهم كفرة فجرة «و لهم عذاب أليم» مولم موجع ، انتهى .

و قال البيضاوى: أي يستبداون بما عاهدوا عليه من الايمان بالرسول والوفاء بالامانات ، و بأيمانهم و بما حلفوا به من قولهم والله لنؤمنن به و لننصرته « ثمناً قليلاً ، متاع الدنيا « ولا يكلمهم الله الظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم لقوله: « و لاينظر إليهم يوم القيامة ، فان من من من على غيره واستهان به أعرض عنه وعن التكلم معه و الالتفات نحوه كما أن من اعتد بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه «ولايز كليهم» ولا يثنى عليهم ، انتهى .

و ظاهر الخبر أن ناقض العهد و اليمين لايدخل الجناة أصلا، فيمكن حمله على الاستحلال أوعلى أنه لايدخل الجناة ابتداءاً و حمله على المشركين والكافرين. كما هو ظاهر المفسرين ينافي سياق الحديث، و يمكن حمله على أنهم لايستحقون دخول الجناة ولا يلزم على الله ذلك لعدم الوعد إلا أن يدخلهم الجناة بفضله.

دو أنزل بالمدينة» أي في سورة النور وهي مدنية : « الزاني لا ينكح » قال في

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٧١ .

زان أو مشرك وحر"م ذلك على المؤمنين »(١) فلم يسمِّ الله الزَّاني مؤمناً ولا الزَّانية

مجمع البيان: اختلف في تفسيره على وجوه «أحدها» أن يكون المراد بالنكاح العقد و نزلت الآية على سبب و هو أن " رجلا من المسلمين إستأذن النبي والمنطقة في أن يتزو "ج أم " مهزول و هي إمراة كانت تسافح و لها داية على بابها تعرف بها ، فنزلت الآية عن ابن عباس وغيره ، والمراد بالآية النهي و ان كان ظاهره الخبر « و ثانيها » أن " النكاح هيهنا الجماع والمعنى أنهما اشتركا في الزنا فهي مثله ، فيكون نظير قوله: « الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيئات (٢) في أنه خرج مخرج الأغلب وثالثها أن " هذا الحكم كان في كل زان و زانية ثم "نسخ بقوله: «و أنكحوا الأيامي منكم الآية نامي من زنا بامرأة فانه لا يجوز له أن يتزو ج بها ، دوى ذلك عن جماعة من الصحابة .

و إنها قرن الله سبحانه بين الزانى و المشرك تعظيماً لأمر الزنا و تفخيماً لشأنه ، ولا يجوز أن يكون هذه الآية خبراً لأنها نجد الزانى يتزو ج غير ذانية ، و لكن المرادهنا الحكم في كل زان أو النهى ، سواء كان المراد بالنكاح الوطى أوالعقد و حقيقة النكاح في اللغة الوطى .

«وحر م ذلك على المؤمنين» أي حر منكاح الزانيات أوحر م الزنا على المؤمنين فلا يتزو م بهن ولا يطأهن إلا زان أو مشرك ، انتهى .

ثم المشهور بين الأصحاب كراهة نكاح المشهورات بالزنا، و ذهب الشيخان و جماعة إلى اشتراط التوبة في الحل سواء زنابهامن أرادنكاحها أوغيره للآية المتشد مة و بعض الاخبار، و أجيب عن الآية تارة بأن المراد بالنكاح الوطى، و اخرى بأنها منسوخة بقوله تعالى: « و أنكحوا الأيامي منكم » (\*) و بقوله : « فانكحوا ماطاب

 <sup>(</sup>١) سورة النور: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) و (۴) سورة النور : ٣٢ .

لكم (١) أو قوله: «و أحل لكم ما وراء ذلكم (٢) و في الأول أنه خلاف الظاهر، فأنه إن أريد الوطى لم يظهر للكلام فايدة ظاهرة، و في الثاني أنه خلاف الاصل مع أن الظاهر من طاب: حل ، ومن وراء ذلكم ، ساير أصناف النساء ، ولا ينافيه عروض الحرمة لعروض زنا و نحوه .

و الظاهر أنه تَلْكِنْ استدل بالآية على أن الله تعالى أخرج الزناة والزواني في هذه الآية من عداد المؤمنين حيث قابل بين المؤمنين و بينهما ، إذا لظاهر من سياق الآية أن المراد أنه لايليق نكاح الزاني إلا بزانية أو مشركة ، ولا نكاح الزانية إلا بزان أو مشرك ، وأمّا المؤمن فانه لايليق به هذا الفعل و هو محر م عليه إمّا بمعناه أو بمعنى الكراهة الشديدة ، أو بمعنى المحرومية كما في قوله سبحانه : «وحر منا عليه المراضع» (الكراهة الشديدة ، أو بمعنى المحرومية كما في من المقابلة مع أنه جمع عليه المراضع» (الكراهة المراضع بعدم ايمانهما .

و هذا وجه حسن خطر بالبال للآية و الخبر معاً فان حمل الآية على وجه آخر لايستقيم ظاهراً فانه إذا حمل النكاح على الوطى فالكلام إمنا في قو ة النهى أو الخبر ، فعلى الأول المعنى النهى عن أن يطأ الزاني سوى الزانية و المشركة و جواذ وطيه لهما ، و فيه مالا يخفى و كذا العكس ، و على الثاني يكون كذباً إن أراد بالوطى غير الزنا أو الأعم ، و إن أديد به الزانا كان الكلام خالياً عن الفايدة .

و إذا حمل على العقد فلو كان في قو ة النهى كان مفادها النهى عن أن ينكح الزانية بالزاني سوى الزانية والمشركه وتجويز نكاحه إياهما و تجويز نكاح الزانية بالزاني و المشرك ولم يقل به أحد، ولو كان خبراً لزم الكذب، فلابد من حمل الآية على ما ذكرنا فيتنضح استدلاله تَهْمَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الوضوح.

و يظهر منه عدم تمام الاستدلال بها على تحريم تكاحهما ، نعم قوله سبحانه :

 <sup>(</sup>١) سورة النساء : ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص : ١٢.

مؤمنة وقال رسول الله وَ الله عَلَيْنَ : \_ ليس يمتري فيه أهل العلمأنه قال \_ : لا يز ني الزاني حين ينرني وهو مؤمن ، فانه إذا فعل ذلك حين يسرق وهو مؤمن ، فانه إذا فعل ذلك

«و حر"م ذلك» فيهدلالة على التحريم إن لم نحمله على معنى الحرمان ، وحمله على الكراهة الشديدة مع وجود المعارض غير بعيد مع أنه يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الزنا ، و يكون الجملة حالية أو تعليلية .

قوله: ليس يمترى، الامتراء الشّك، والجملة إلى قوله: أنّه قال، معترضة، و ضمير «فيه» راجع إلى الرسول، و قوله: انّه قال، بدل اشتمال للضمير، و قوله: لا يزنى مفعول قال أولاً و الاعتراض لبيان أنّ الخبر معلوم متواتر بين الفريقين، و كان الحراد بقوله: حين يزنى وحين يسرق، حين يصير عليهما ولم يتب، ولافسادفي مفادقة الايمان بالمعنى الذى ذكرناه، حيث اشتمل على فعل الفرائض و ترك الكبائر عنه، وبها يستحق "العذاب في الجملة لاالخلود في النار، ومن لم يقل بذلك أو "له بتأويلات بعيدة.

قال في النهاية: في الحديث: لايزني الزاني و هو مؤمن ، قيل: معناه النهي و إن كان في صورة الخبر ، و الأصل حذف الياء من يزني ، أى لايزن المؤمن و لا يسرق ولا يشرب ، فان هذه الافعال لايليق بالمؤمن، وقيل: هو وعيد يقصدبه الردع كقوله عَلَيْنَا ؛ لا إيمان لمن لا أمانة له ، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، وقيل: معناه لايزني وهو كامل الايمان وقيل: معناه الايزني وهو كامل الايمان وقيل: معناه الناهي له عن إرتكاب الفاحشة ، فكائ الهوى لا يرى إلا هواه ولا ينظر إلى إيمانه الناهي له عن إرتكاب الفاحشة ، فكائ الايمان في تلك الحالة قدانعدم .

و قال ابن عباس: الأيمان نزه فاذا أذنب العبد فارقه ، و منه الحديث الآخر: إذا ذنى الرجل خرج منه الايمان فوق رأسه كالظلّة فاذا أقلع رجع إليه الايمان ، وكلّ هذا محمول على المجازونفى الكمال دون الحقيقة في رفع الايمان وابطاله، انتهى . وقيل: أنّه ليس بمؤمن إذا كان مستحلاً ، وقيل: ليس بمؤمن من العقاب وقيل: المقصود نفى المدح ، أي لا يقال له مؤمن بل يقال: ذان أو سارق ، وقيل: انّه

خلع عنه الا يمان كخلع القميص ، وانزل بالمدينة «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأدبعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً أولئك هم انفاسقون \* إلا الذين تابوا من بعدذلك وأصلحوا فا إن الله غفور وحيم »(١) فبرأه الله

لنفي البصيرة ، أى ليس هو ذا بصيرة ، و قال إبن عبّاس : أى ليس ذا نور و قيل :أى ليس بمستحضر الايمان ، وقيل : أى ليس هو بعاقل لأن المعصية مع استحضاد العقوبة مرجوحة و الحكم بالمرجوح بخلاف المعقول ، وقيل : المقصود نفى الحياء ، و الحياء شعبة من الايمان أى ليس بمستحى من الله سبحانه .

ولا يخفي ما في أكثر هذه الوجوه من البعد و الركاكة .

«وأنزل بالمدينة» أي في سورة النور: «الذين يرمون المحصنات» أى يقذفون العفائف من النساء بالزنا «ثم لم يأتوا بأدبعة شهداء» أي بأدبعة عدول يشهدون أنهم دأوهن يفعلن ما رموهن به من الزنا «فاجلدوهم ثمانين جلدة» خبر الذين بتأويل «ولا تقبلوا لهم شهادة » خبر ثان ، و تنكير شهادة للعموم ، أى في امر من الامور كان أبداً تأكيد للعموم أى مالم يتب «واولئك هم الفاسقون» أى هم في أعلى مراتب الفسق حتى كأنه لا فاسق غيرهم فقد عبر عنهم باسم الاشارة و عرف الخبر و أتى بضمير الفصل مبالغة في إدعاء حصر الفسق فيهم و قصره عليهم .

قيل: ويمكن أن يكون حالاً أو إعتراضاً يجرى مجرى التعليل لعدم قبول الشهادة «إلا" الذين تابوا » عن القذف و ندموا و رجعوا بالتدادك «من بعد ذلك» أى من بعد إقامة الحد"، وقيل: من بعد الر"مى «وأصلحوا» سرائرهم وأعمالهم فاستقاموا على مقتضى التوبة، قالوا ومنه الاستسلام للحد" والاستحلال من المقذوف والعزم على عدم العود إلى ذلك، وعلى ترك جميع المناهى على قول.

و في المجمع: ومن شرط توبة القاذف أن يكذب نفسه فيما قاله فان لم يفعل ذلك لم يجز قبول شهادته « فان الله غفور رحيم» علّة للاستثناء.

قوله عَلَيْكُمُ : ﴿ فِبرِأُهُ اللهُ ﴾ الظاهر أنَّه عَلَيْكُمُ استدلَّ على عدم وصفهم بالايمان

<sup>(</sup>١) سورة النور : ٥ .

ماكان مقيماً على الفرية من أن يسمتى بالا يمان ، قال الله عز "وجل": «أفمن كان مؤمناً كمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون »(1) وجعله الله منافقاً ، قال الله عز "وجل": « إن المنافقين هم الفاسقون »(٢) وجعله عز "وجل من أوليا والميس ، قال : « إلا إبليس كان من الجن "

بوصفهم بالفسق لأن في عرف القرآن لازم للكفر ولم يطلق فيه الفاسق إلا على الكافر كقوله تعالى: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً» فقابل بين الايمان و الفسق فدل على أن الفاسق ليس بمؤمن ، وقال: «إن المنافقين هم الفاسقون» فخص الفاسق في المنافق فيجمله الله منافقاً «و جعله من أوليا المبليس» حيث أطلق الفسق عليهما ،و أيضاً إذا نظرت في الآيات الكريمة وسبرتها لم ترالفاسق أطلق فيها إلا على الكافر.

قال الراغب: فسق فلان: خرج من حد "الشرع، وذلك من قولهم فسق الرسط الناخرج عن قسره و هو أعم "من الكافر، والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير لكن تحورف فيما كان كثيراً، و أكثر ما يقال لمن التزم حكم السرع و أفر "به ثم الحل بجميع أحكامه أو ببعضه، وإذا قيل للكافر الاصلى فاسق فلا ته أخل "بحكم ما أخل "بحكم الفقل واقتضاء الفطرة، قال عز "و جل ": « ففسق عن أمر ربه ه "أ «ففسقوافيها أفحق عليها القول "(أ) « و أكثرهم الفاسقون "(أ) « و أولئك هم الفاسقون "(أ) « أفسن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون " (أ) و قال : « و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون "(أ) و قال الذين فسقوا فمأ ويهم النار " (أ) « و الذين كذ "بواباً يا تنايمستهم العذاب بما كانوا يفسقون " (أ) « والله لا يهدى القوم الفاسقين " (أ) المنافقين هم الفاسقون " (أ) « و كذلك حقت كلمة ربتك على الدين فسقوا إنهم لا يؤمنون " (أ) انتهى .

<sup>(</sup>١) سورة السجدة : ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : ٥٠ .

<sup>(</sup>۵) سورة آل عمران : ۱۱۰.

<sup>(</sup>٧) سورة السجدة : ١٨ .

<sup>(</sup>٩) سورة السجدة : ٢٠ .

<sup>(</sup>١١) سورة الصف : ٥ .

<sup>(</sup>۱۳) سورة يونس : ۳۳ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الاسراء: ١٤.

<sup>(</sup>ع) سورة النور: ٣.

<sup>(</sup>٨) سورة النود : ٥٥ .

<sup>(</sup>١٠) سورة الانعام : ٣٩.

<sup>(</sup>١٢) سورة التوبة : ٤٧

ففسق عن أمر ربّه» (') وجعله ملعوناً فقال: « إن "الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوافي الد نيا والآخرة ولهم عذاب عظيم \* يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون » (٢) وليست تشهد الجوارح على مؤمن إنّما تشهد على من حقات عليه كلمة العذاب، فأمّا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه قال الله عز وجل ": «فأمّا

« و جعله » أى الرامى « المحصنات » اى العفائف « الغافلات » مماً قذفن به مالمؤمنات » بالله و رسوله و ما جاء به « لعنوا في الدّنيا و الآخرة » بماطعنوا فيهن «ولهم عذاب عظيم» لعظم ذنوبهم .

« يوم تشهد عليهم » ظرف لما في لهم من معنى الاستقرار لا للعذاب « ألسنتهم و أيديهم » يعترفون بها بانطاق الله إيّاها بغير اختيارهم أو بظهور آثاره عليها .

قُوله ﷺ: وليست تشهد، يدل على أن شهادة الجوارح إنسما هي للكفيّار كما ذكره جماعة من المفسيّرين، و ذكره الشيخ البهائي (ره) في الأربعين.

قوله تَالَيْنَ : فيعطى كتابه بيمينه ، أى فيقر ، ومن تنطق جوارحه يختم على فيه ، لقوله تعالى : «أليوم نختم على أفواههم وتكلّمنا أيديهم» (١) أولائن سياق آيات شهادة الجوارح تدل على غاية الغضب ، والآيات النازلة في المؤمنين مشتملة على نهاية اللطف كقوله سبحانه : «يوم ندعوا كلّ اناس بامامهم فمن أوتى» (٩) اى من المدعو ين «كتابه بيمينه » أى كتاب عمله «فأولئك يقرؤن كتابهم» إبتهاجاً بما يرون فيه «ولا يظلمون فتيلا » أى ولا ينقصون من أجورهم أدنى شى ، و الفتيل : المفتول ، وسمتى ما يكون في شق النواة فتيلالكونه على هيئته ، وقيل: هوما تفتله بين أصابعك من خيط أو وسخ و يضرب به المثل في الشيء الحقير .

تم" اعلم ان" هذا المضمون وقع في مواضع من القرآن المجيد أو لها في بني ـ إسرائيل : «فمن أوتى كتابه بيمينه» إلى آخرها في الحديث .

 <sup>(</sup>۱) سورة الكهف: ۴۸ .
 (۲) سورة النور: ۲۳ ـ ۲۴ .

 <sup>(</sup>۳) سورة يس : ۵۶ .
 (۳) سورة الاسراء : ۲۱ .

من أو تى كتابه بيمينه فأولئك يقرؤن كتابهم ولايظلمون فتيلا» (١) وسورة النور انزلت بعد سورة النساء و تصديق ذلك أن الله عز وجل أنزل عليه في سورة النساء «واللائمي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن

وثانيها في الحاقة «فأمّا من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم افرؤا كتابيه» و ثالثها في الانشقاق: « فأمّا من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً».

وما في الحديث لا يوافق شيئًا منها وإنكان بالأوّل أنسب ،فكأنّه من تصحيف النّساخ أو كان في قرائتهم عَالِيمَا هكذا ، أو نقل بالمعنى جمعاً بين الآيات .

ور سورة النور أنزلت » كأن هذا جواب عن اعتراض مقد ر ، و هو أنه لما أنزل الله في سورة النساء مر تين : إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء ، وهي تدل على عدم ترتب العذاب على غير الشرك ، فيمكن كونها ناسخة للآ يات الدالة على عقوبات أصحاب الكبائرو عدم كونهم من المؤمنين ، فأجاب تَلبَّكُن بعد التنز ل على عدم المخالفة بين هذه الاية و تلك الآيات لأن تجويز المغفرة لمن شاءالله لا ينافي استحقاقهم للعذاب و العقاب وخروجهم عن الايمان بأحد معانيه بأن أكثر ما أوردنا من الآيات و استدللنا بها إنها هي في سورة النور و هي نزلت بعد سورة النساء فكيف تكون آية النساء ناسخة لها ، فلو احتاج التوفيق إلى القول بالنسخ لكان الأمر بعكس ماقلتم ، مع أنه لاقائل بالفصل .

ثم "استدل" تَتْلِيُّكُم على ذلك بأن الله تعالى قال في سورة النساء : «أويجعل الله لهن "سبيلا » والسبيل هوالذى ذكره من الحد " في سورة النور ، ويحتمل أن يكون الغرض إفادة دليل آخر على ماسبق من نزول الأحكام مدر "جاً ونسخ الأشد" للأضعف لكن الأول أظهر .

«واللاّ تى يأتين الفاحشة من نسائكم» ذهب الأكثر إلى أن المراد بالفاحشة الزنا، وقيل: هى المساحقة « فاستشهدوا عليهن اربعة منكم » الخطاب للائميّة

<sup>(</sup>١) سورة الأسراء : ٧۴ .

في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً "() و السبيل الذي قال الله عز وجل : « سورة أنز لناها وفرضناها و أنز لنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الز انية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذا بهما طائفة من المؤمنين». (١)

و الحكام بطلب أدبعة رجال من المسلمين شهوداً عليهن و قيل : الخطاب للأزواج « فانشهدوا » اى الاربعة « فامسكوهن » أى فاحبسوهن «فى البيوت حتى يتوفيهن » اى يدركهن « الموت » قيل : أريد به صيانتهن عن مثل فعلهن والا كثر على أنه على وجه الحد على الزنا قالوا : كان في بدو الاسلام إن فجرت المرئة و قام عليها أربعة شهود حبست فى البيت أبداً حتى تموت ، ثم نسخ ذلك بالرجم فى المحصنين و الجلد فى البكرين .

« أو يجعل الله لهن سبيلا » أى ببيان الحكم كما مر و قيل: بالتوبة أو بالنكاح المغنى عن السفاح ، وقالوا: لمانزل قوله تعالى: « الزانية والزانى فاجلدوا » قال النبى مُوالشُعَانُهُ: خذوا عنسى قد جعل الله سبيلا.

«سورة» أى هذه سورة أوفيما أوحينا إليك سورة «أنزلناها » صفة «وفرضناها» أى فرضنا مافيها من الأحكام « لعلكم تذكّرون » فتتتّقون الحرام «الزانية والزاني» قيل : أى فيما فرضنا أو أنزلنا حكمهما و هو الجلد، و يجوز أن يرفعا بالابتداء والخبر «فاجلدوا» إلى قوله « رأفة» أى رحمة «فى دين الله »أى فى طاعته وإقامة حده فتعطلوه أو تسامحوا فيه «إن كنتم تؤمنون» فان الايمان يقتضى الجد فى طاعة الله.

ثم اعلم ان عدم ذكر الولاية في هذا الخبر مع أنها الغرض الأصلى منه لنوع من التقية لأنه عليه الزاماً عليهم حيث أنكر واكون الولاية جزءاً من الايمان.

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : ١-٢ .

٧ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن إسماعيل ، عن على بن فضيل عن أبي الصّباح الكناني ، عن أبي جعفر عَلَيْكُلُ قال : قيل لا ميرالمؤمنين عَلَيْكُلُ : من شهدأنلا إله إلا الله و أن على الله و الله و الله و قال : فأين فرائض الله ؟ قال : فأين فرائض الله ؟ قال : وسمعته يقول : كان على " عَلَيْكُمُ يقول : لوكان الا يمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام . قال : و قلت لا بي جعفر عَلَيْكُمُ : إن عندنا قوماً يقولون : إذا شهدأن لا إله إلا الله و أن على السول الله و اله

الحديث الثاني: مجهول.

والمحاصل أن الايمان الذي هو سبب لرفع الدرجات والتخلّص من العقوبات في الدنيا و الآخرة ليس محض العقائد و إلا لم يفرض الله الفرائض ولم يتوعد على المعاصى، وأيضاً ما ورد في الآيات و الاخبار من كرامة المؤمنين ودرجانهم ومناذلهم ينافى إجراء الحدود عليهم و إذلالهم وإهانتهم ، فلابد من خروجهم عن الايمان حين استجفاقهم تلك العقوبات .

قوله: فما بال من جحد؟ لعل المعنى أنه لو كان الايمان محض التكلم بالشهادتين أو الاعتقاد بهما كما تزعمون لم يكن جحد الفرائض موجباً للكفر مع أنكم توافقوننا في ذلك لو رود الاخبار فيه، فلم لا تقولون بعدم ايمان تاركي الفرائض ومر تكبي الكبائر أيضاً مع ورود الاخبار الكثيرة فيها أيضاً، وقيل: المراد بجحد الفرائض تركها عمداً من غير عذر فانه يؤذن بالاستخفاف و الجحد.

قال الشهيد الثاني رفع الله درجته في بيان حقيقة الكفر: عر فه جماعة بأنه عدم الايمان عما من سأنه أولابضد فبالضد عدم الايمان عما الاسول التي بمعرفتها يتحقيق الايمان أو عدم شيء منها و بغير الضد

كالخالى من الاعتقادين أى اعتقاد مابه يتحقّق الايمان واعتقاد عدمه، وذلك كالشاكّ أو الخالى بالكليّة كالّذى لم يقرع سمعه شيء من الامور الّتي يتحقّق الايمان بها.

و يمكن إدخال الشاك في القسم الأول إذ الضد يخطر بباله و إلا لما صار شاكاً، واعترض عليه بأن الكفرقد يتحقق مع التصديق بالاصول المعتبرة في الايمان كما إذا ألقى إنسان المصحف في القاذورات عامداً أو وطئه كذلك أو ترك الاقرار باللسان جحداً و حينئذ فينتقض حد الايمان منعاً وحد الكفر جعاً.

واجيب تارة بأنّا لانسلم بقاء التصديق لفاءل ذلك، ولوسلمنا يجوز أن يكون الشارع جعل وقوع شيء من ذلك علامة وإمارة على تكذيب فاعل ذلك وعدم تصديقه فيحكم بكفره عندصدور ذلك منه ،وهذا كما جعل الاقرار باللسان علامة على الحكم بالايمان مع أنّه قد يكون كافراً في نفس الأمر .

وتارة بأنه يجوز أن يكون الشارع حكم بكفره ظاهراً عند صدور شيء من ذلك حسماً لمادة جرأة المكلفين على إنتهاك حرمانه وتعدى حدوده ، وإن كان التصديق في نفس الامر حاصلاً و غاية مايلزم من ذلك جواز الحكم بكون شخص واحد مؤمناً و كافراً و هذا لامحذور فيه لأنا نحكم بكفره ظاهراً و إمكان ايمانه باطناً فالموضوع مختلف فلم يتحقى اجتماع المتقابلين ليكون محالاً ، ونظير ذلك ماذكرناه ، ن دلالة الاقرار على الايمان فيحكم به مع جوازكونه كافراً في نفس الامر .

و أقول أيضاً: أن النقض المذكور لا يرد على جامعية تعريف الكفر و ذلك لا نته قد بين أن العدم المأخوذ فيه أعم من أن يكون بالضد أوغيره ،وما ذكر من موارد النفض داخل في غير الضد كما لا يخفى ،وحينتذ فجامعيته سالمة لصدقه على الموارد المذكورة والناقض و المجيب غفلا عن ذلك .

ويمكن الجواب عن مانعيّة تعريف الايمان أيضاً بأن نفول من عرّف الايمان بالتصديق المذكور - بعل عدم الاتيان بشيء من موارد النقض شرطاً في اعتبار ذلك

٣ \_ على بن إبراهيم ، عن تم بن عيسى ، عن يونس ، عن سلام الجعفى قال : سألت أباعبدالله عَلَيْتُكُ عن الإيمان ؟ فقال : الايمان أن يطاع الله فلا يعصى .

التصديق شرعاً و تحقَّق حقيقة الايمان.

والحاصل أنّا لنّاوجدنا الشادع حكم بايمان المصدّق وحكم بكفر من ارتكب شيئاً من الامور المذكورة مطلقا علم نا أن ذلك التصديق إنمّا يعتبر في نظر الشارع إذا كان مجر داّعن ارتكاب شيء من موارد النقض وأمثالها الموجبة للكفر ، فكان عدم الأمور المذكورة شرطا في حصول الايمان ، ولاربب أن المشروط عدم عند عدم شرطه وشروط المعر فالتي يتوقيّف عليها وجود ماهيئته ملحوظة في التعريف وإن لم يصر وسهافيه للعلم باعتبارها عقلا لما تقر دفي بداهة العقول أنّه بدون العلّة لا يوجب المعلول والشرط من أجزاء العلّة كما صر حوا به في بحثها ، والكل لا يوجد بدون جزئه . وهذا الجواب واللذان قبله لم نجدها لغيرنا بل هي من هبات الواهب تعالى

و هذا الجواب واللذان فبله لم تجدها لغيرنا بل هي من هبات الواهب تعالى وتقد ّس ولم نعدم لذلك مثلا و إن لم نكن له أهاز ً ، انتهى كالامه قد ّس سر ّه .

و أقول: هذه التكلفات إنسما يحتاج إليها إذا جعل الايمان نفس العقايد ولم يدخل فيها الاعمال ومع القول بدخول الأعمال لاحاجة إليها ، مع أن هذا التحقيق يهدم ما أسسه سابقاً إذيجرى هذه الوجوه في ساير الأعمال والتروك التي نفي كونها داخلة في الايمان وما ذكره تخليب في آخر الحديث من الالزام على المخالفين يؤمى إلى هذا التحقيق فتأمله.

الحديث الثالث: مجهول.

ويدل على أحد المعانى التى ذكرنا للايمان، وحمله القوم على الايمان الكامل، وقال بعض المحققين ممنّن كان في عصرنا قد س س م : هذا مجمل القول في الايمان و يفصله ساير الاخبار بعض التفصيل.

و أمثًا الضابط الكلي الذي يجيط بحدوده و مراتبه و يعر فه حقّ التعريف فهو ان الايمان الكامل الخالص المنتهى تمامه هو التسليم لله تعالى و التصديق بما مر آت العقول \_١٣\_

جا به النبي وَ النّهِ الله و النه على بصيرة مع امتثال جميع الأوامر و النواهي كما هي، وذلك إنّما يمكن تحقيقه بعد بلوغ الدعوة النبويية إليه في جميع الامور أمنا من لم تصل إليه الدّعوة في جميع الامور أو في بعضها لعدم سماعه أو عدم فهمه فهو ضال أو مستضعف ليس بكافر ولا مؤمن ، وهو أهون الناس عذاباً بل أكثر هؤلاء لا يرون عذاباً و إليهم الاشارة بقوله سبحانه : ه إلا المستضعفين من الرجال و النساء و الوالدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا » (۱) و من وصلت إليه الدعوة فام يسلم ولم يصد ق ولو ببعضها إما لاستخبار و علو أولتقليد للاسلاف و تعصيب لهم أو غير ذلك فهو كافر بحسبه أي بقدر عدم تسليمه و ترك تصديقه كفر جحود و عذابه عظيم على حسب جحوده ، و إليهم الاشارة بقوله سبحانه : « ان الذين كفروا سواء عظيم على حسب جحوده ، و إليهم الاشارة بقوله سبحانه : « ان الذين كفروا سواء عظيم على حسب عطيم "، دريم الم تنذرهم الايؤمنون، ختم الله على قلو بهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم عثوة ولهم عذاب عظيم » . (٢)

و من وصلت إليه الدعوة فصد قها بلسانه و ظاهره لعسمة ماله أو دمه أو غير ذلك من الأغراض وأنكرها بقلبه وباطنه لعدم إعتقاده بهافهو كافر كفر نفاق وهوأشد هم عذاباً و عذابه أليم بقدر نفاقه .

وإليهم الاشادة بقوله سبحانه: «ومن الناس من يقول آ مناً بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين ، يخادعون الله والذين آ منوا وما يخدعون إلا أنفسهم ومايشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ، إلى قوله: « إن الله على كل شيء قدير » . (٢)

ومن وصلت إليه الدعوة فاعتقدها بقلبه وباطنه لظهور حقيبتها لديه وجحده، أو بعضها بلسانه ولم يعترف بها حسداً و بغياً وعتواً وعلواً أو تقليداً وتعصّباً أو غبر

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٩٨ .

 <sup>(</sup>۲) و (۳) سورة البقرة : ۲ ـ ۱۱ .

ذلك فهو كافر كفر نهو د ، و عذابه قريب من عذاب المنافق .

وإليهم الاشارة بقوله عز "وجل : «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كمايعرفون أبنائهم و إن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون (١) وقوله : « فلما جائهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين (٢) وقوله : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللا عنون (١) وقوله : «ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقاً (١) وقوله : «أشد العذاب » (٥)

ومن وصلت إليه الدعوة فصد قها بلسانه و قلبه ولكن لايكون على بصيرة من دينه إمّا لسوء فهمه مع استبداده بالرأى وعدم تابعيته للامام أو نائبه المقتفى أثره حقاً وإمّا لتقليد وتعصّب للآباء والاسلاف المستبد ين بآرائهم مع سوءاً فهامهم أوغير ذلك فهو كافر كفر ضلالة وعذابه على قدر ضلالته وقدر مايضل فيه من أمر الدين .

واليهم الاشارة بقوله عز "وجل: « قل ما أهل الكتاب لاتغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق " (٢) حيث قالواعزير ابن الله أو المسيح ابن الله ، وبقوله تعالى: ديا أيها الذين آمنوا لا تحر "موا طيسات ما أحل " الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " (٢) وبقول نبيتنا بَهِ المُحَدِّدُ الناس رؤساء جها لا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا و أضلوا .

ومن وصلت إليه الدُّعوة فصد قها بلسانه وقلبه على بصيرة واتَّباع للامام أونائبه الحقُّ إلاًّ أنَّه لم يمتثل جميع الأوامر و النواهي بل أتى ببعض دون بعض بعد أن

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٤٤ . (٢) سورة البقرة : ١٨٩ .

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٥٩ .
 (٣) سورة النساء : ١٥٠ .

<sup>(</sup>۵) سورة البقرة : ۸۵ . (ع) سورة النساء ، ۱۷٪ .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة : ٨٧ .

اعترف بقبح ما يفعله ولكن لغلبة نفسه وهواه عليه فهو فاسق عاص و الفسق لاينافي أصل الايمان، ولكن ينافي كماله، وقد يطلق عليه الكفر وعدم الايمان أيضاً إذا ترك كبار الفرائض أو أتى بكبار المعاصى كما فى قوله عز وجل: « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ، (۱) وقول النبي ألا يزنى الزانى حين يزنى وهومؤمن، وذلك لأن ايمان مثل هذا لا يدفع عنه أصل العذاب ودخول النار، وإن دفع عنه الخلود فيها فحيث لا يفيده فى جميع الأحوال فكأنه مفقود.

والتحقيق فيه أن المتروك إنكان أحد الاصول الخمسة التي بني الاسلام عليها أو المأتي به إحدى الكبائر من المنهيات خاصة فصاحبه خارج عن أصل الايمان أيضاً مالم يتب أولم يحدث نفسه بتوبة لعدم اجتماع ذلك مع التصديق القلبي فهو كافر كفر استخفاف، وعليه يحمل ماروى من دخول العمل في أصل الايمان، روى ابن أبي شعبة عن الصادق تمالي في عديث طويل أنه قال: لا يخرج المؤمن من صفة الايمان إلا بترك ما استحق أن يكون به مؤمناً، وإنها استوجب واستحق اسم الايمان و معناه بأداء كبار الفرايض موصولة، وترك كبار المعاصي واجتنابها وإن ترك صفار الطاعة وارتكب صغار المعاصي فليس بخارج من الايمان ولاتارك له مالم يترك شيئاً من كبار المعاصي فليس بخارج من الايمان ولاتارك له مالم يترك شيئاً من كبار الطاعة و ارتكاب شيء من كبار المعاصي فمالم يفعل ذلك فهو مؤمن بقول الله: « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفتر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً ") يعني مغفرة مادون الكبائر فان هو ارتكب كبيرة من كبائر المعاصي كان مأخوذاً بجميع مغفرة مادون الكبائر فان هو ارتكب كبيرة من كبائر المعاصي كان مأخوذاً بجميع المعاصي صفارها و كبارها معاقباً عليها معذ با بها.

إلى هنا كلام الصَّادق عَلَيْكُم إ

اذاعرفت هذا فاعلم ان كل من جهل أمراً من أمود دينه بالجهل البسيط فقد

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ٣١ .

نقص ايمانه بقدر ذلك الجهل ، وكلُّ من أنكر حقًّا واجب التصديق لاستكبار أو هوى أوتقليد أوتعصُّب فله عرق من كفر الجحود ،وكلُّ من أظهر بلسانه مالم يعتقد بباطنه وقلبه لغيرغر ضديني كالتقيلة فيمحلها ونحو ذلك أوعمل مملا أخروينا لغرض دنيوي فله عرق من النفاق ،وكل من كتم حقاً بعد عرفانه أوأنكر مالم يوافق هواه وقبل ما يوافقه فله عرق من التهو "د ،وكل" من استبد" برأيه ولم يتبع إمام زمانه أو نائبه الحقُّ أومن هوأعلم منه فيأمر منالاً مور الدينيَّة فلهعرق منالضلالة ،وكلُّ منأتي حراماً أو شبهة أو تواني في طاعة مصر"اً على ذلك فله عرق من الفسوق، فان كان ذلك ترك كبير فريضة أو إنيان كبير معصية فله عرق من كفر الاستخفاف،ومن أسلم وجهه لله في جميع الامور من غير غرض وهوى واتتبع امام زمانه أونائبه الحق آتياً بجميع أوامرالله ونواهيه من غير تواني ولامداهنة ، فاذا أذنب ذنباً استغفرمن قريب وتاب أو زآت قدمه استقام وأناب فهو المؤمن الكامل الممتحن ودينه هو الدين الخالص وهوالشيمي حقيًا و الخالص صدقًا وأولئك أصحاب أمير المؤمنين،بل هومن أهل البيت عليهم السارِّ م إذا كان عاماً بأمرهم محتملاً لسر "هم كما قالوا: سلمان منها أهل الست .

# ﴿ باب ﴾

### ه( في أن الايمان مبثوث لجوارح البدن كلها ) هـ

١ ـ على "بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريدقال: حد "ثنا أبوعمر و الز "بيري ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُ قال: قلت له: أيسها العالم أخبرني أي الأعمال أفضل عندالله؟ قال: مالا يقبل الله شيئًا إلا به ، قلت: و ما هو ؟ قال: الا يمان بالله الذي لا إله إلا هو ، أعلى الأعمال درجة و أشرفها منزلة وأسناها حظاً،

### باب في أن الأيمان ممثوث لجوارح المدن كلها

يفال : بث الخبر و أبثهاى نشره .

الحديث الاول: ضعيف على المشهور لكنته مؤيند باخبار أخر ، وقد روى النعماني في تفسيره مثله عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومضامينه دالة على صحته . قوله على الايمان بالله ، هو مبتده وأعلى خبره ، و يحتمل أن يكون المراد به جميع العقائد الايمانية اكتفى بذكر أشرفها و أعظمها للزومها لسائرها معأن كون التوحيد أشرف لا ينافي وجوب البقينة واشتراطه بها ، و السنا الضوء و بالمد الرفعة ، والحظ النصيب ، والمراد بالقول التصديق القلبي أو هو مع الاقراد اللساني بالعقائد الايمانية ، وقيل : هو الذي يعبر عنه بالكلام النفسي ، و قد يستدل بقوله : على كله ، على أن التصديق المكلف به ليس محض العلم إذ هو من قبيل الانفهال ، بل هو فعل قلمي .

قال شارح المقاصد: و المذهب أنَّه غير العلم و المعرفة لأنَّ من الكفَّار من كان يعرف الحقُّ و لا يصدّق به عناداً و استكباراً ، قال الله تعالى: « الذين آتيناهم

الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون (١٠) و قال : دو ان َّ الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنَّه الحقُّ من ربَّهم و ما الله بغافل عمَّا يعملون» (٢) و قال تعالى حكاية عن موسى تَشْيَاكُمُ لفرعون : «لقد علمت ما أنزلهؤلاء إلاً رب" السموات و الارض ، (٢) فاحتيج إلى الفرق بين العلم بما جاء به النبي والفيام و هو معرفته وبين التصديق ليصح كونالاول حاصلاً للمعاندين دون الثاني ،وكون الثاني ايماناً دون الأو ّل،فاقتصر بعضهم على أن " ضد " التصديق هو الانكار والتكذيب، و ضد" المعرفة النكارة و الجهالة ، و إليه أشار الغزالي حيث فسسّ التصديق بالتسليم، فانه لا يكون مع الانكار و الاستكبار بخلاف العلم و المعرفة و فصل بعضهم ذيادة التفصيل ، و قال : التصديق عبارة عن ربط القلب بما علم من أخبارالمخبر و هو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق، و لهذا يؤمر و يثاب عليه بل يجعل رأس العبادات بخلاف المعرفة فانتها دبما تحصل بلا كسب كمن وقع بصره على جسم فحصل له ممرفة أنَّه جدار أو حجر ، و حقَّقه بعض المنأخَّرين زيادة تحقيق فقال : المعتبر في الايمان هو التصديق الاختياري ، و معناه نسبة التصديق إلى المتكلم اختياراً و بهذا القيد بمتاز عن التصديق المنطقي المقابل للتصور ، فانه قد يخلو عن الاختيار كما اذا ادَّعي النبيُّ النبوَّة و أظهر المعجزة فوقع في القلب صدقه ضرورة ، من غير أن ينسب إليه اختياراً فانَّه لايقال في اللُّغة أنَّه صدَّقه فلا يكون ايماناً شرعيًّا ، كيف و التصديق مأمور به فيكِون فعلاً اختياريًّا ذايداً على العلم لكونه كيفيَّة نفسانيُّة أو انفعالاً و هو حصول المعنى في القلب ، و الفعل القلبيُّ ليس كذلك بل هو ايقاع النسبة إختياراً الذي هو كلام النفس ، ويسمني عقدالقلب فالسوفسطائي عالم بوجود يحكمون إختياراً بل ينكرون .

۱۲) سورة البقرة : ۱۴۶.
 ۱۲) سورة البقرة : ۱۴۶.

<sup>(</sup>٣) سورة الأسراء: ١٠٢.

قال: قلت: ألا تخبرني عن الا يمان ، أقول هو وعمل أم قول بلاعمل ؟ فقال: الا يمان

و كلام هذا القائل مترد ديميل نارة إلى أن التصديق المعتبر في الايمان وع من التصديق المنطقى لكونه مقيداً بالاختيار وكون التصديق العلمي أعم لا فرق بينهما إلا بلزوم الاختيار و عدمه ، ونارة إلى انه ليس من جنس العلم اصلا لكونه فعلا اختياريا ، وكون العلم كيفية أو انفعالا ، وعلى هذا الأخير أصر بعض المعتنين بتحقيق الايدان ، وجزم بأن التسليم الذي فسر به الغزالي التصديق ليس من جنس العلم ، بل أمر وراءه معناه «گردن دادن و گرويدن و حق دانستن مرآ نراكه حق دانسته باشي ويؤيده ماذكره إمام الحرمين أن التصديق على التحقيق كلام النفس إلا مع العلم .

ونحن نقول: لاشك أن التصديق المعتبر في الايمان هوما يعب رفيه في الفارسية «بكرويدن وباور كردن وراستكوى داشتن» اذا اضيف إلى الحاكم «و راست داشتن و حق داشتن» إذا أضيف إلى الحكم ، و لا يكفى مجر "د العلم و المعرفة الخالى عن هذا المعنى ، ثم " أطال الكلام في ذلك و آل تحقيقه إلى أنه ليس شيء وراء العلم و المعرفة .

و قال المحقق الدّواني في شرح العقائد: إعلم أنّه لو فسر التصديق المعتبر في الايمان بماهوأحد قسمي العلم فلابد من اعتباد قيد آخر ليخرج الكفرالعنادي، و قد عبس عنه بعض المتأخرين بالتسليم و الانقياد، و جعله ركناً من الايمان، و الأقرب أن يفسس التصديق بالتسليم الباطني و الانقياد القلبي و يقرب منه ما قيل: ان التصديق أن تنسب باختيادك الصدق إلى أحد وهو يحوم حول ذلك و ان لم يصب المخبر، انتهي.

والحق أن إثبات معنى آخرغير العلم و المعرفة مشكل ، و كون بعض أفراده حاصلاً بغير إختيار لا يناني التكليف به لهن لم يحصل له ذلك و ترتب الثواب على ما حصل بغير الاختياد إما تفضل أو هو على الثبات عليه وإظهاره و العمل بمقتضاه،

عمل كلّه و القول بعض ذلك العمل ، بفر شرمن الله بيّن في كتابه ، واضح نوره ، ثابتة حجّته ، يشهد كه به الكتاب و يدعوه إليه ، قال : قلت : صفه لي جملت فداك حتّي أفهمه ، قال : للايمان حالات و درجات و طبقات و منازل ، فمنه التام المنتهى تماهه

و الكلام النفسى الذى ذكروه ليس وراء التصور و التصديق شيئاً ، نعم المعنى الذى نفهمه هيهنا زايداً على العلم هو العزم على إظهار مااعتقده أو على عدم إنكاره ظاهراً بغير ضرورة تدعو إليه ، و يمكن عدّه من لوازم الايمان أو شرائطه كما يؤمى إليه بعض الآيات والأخبار، والعلم لوسلمأندهن قبيل الانفعال فعده عملا على سبيل التوسيع باعتبار أسبابه و مباديه .

قوله تَاكِنَ : بفرض ، الباء السببيّة و ضميرا «نوره» و « حجيّة » راجعان إلى الفرض ، و ضمير «له» إلى العامل ، و قيل : إلى كو ته عملا ، وقيل : إلى الله ، والأول أظهر ، و من أرجع ضمير «به» إلى الفرض و ضمير «له» إلى كو نه عملا لو عكسكان أنسب ، و قوله : واضح ، و ثابتة ، نعتان للفرض ، و ضمير يدعوه ، المستتر داجع إلى الكتاب ، و البارز إلى العامل ، و قيل : الظاهر أن يشهد ، و يدعوه حال عنفرض، و أن ضمير له و إليه راجع إلى الله ، وضمير «به والبارز في يدعوه للفرض ، والمراد بدعاء الكتاب ذلك الفرض إليه سبحانه نسبته إليه ، و بيانه انه منه ، و يحتمل أن يكون حالاً عن الايمان وأن يكون ضمير له و يدعوه راجعاً إليه و ضمير به و إليه للعمل ، أي يشهد الكتاب للايمان إلى أنه عمل ، و يدعو الكتاب للايمان إلى أنه عمل ،

ولا يخفي بعدهما ، و في تفسير العيّاشي : يشهد له بها الكتّاب ، و يدءو إليه فضمير بها راجع إلى الحجّّة .

" للايمان حالات كأنه إشارة إلى الحالات الثلاث الآنية أي التام والناقص؛ والراجح و الدرجات مراتب الرجحان فانها كثيرة بحسب الكمية و الكيفية ، و الطنقات من القرب إليه

و منه الناقص البيان نقصانه و منه الراجع الزائد رجعانه ، قات : إن الايمان ليتم و منه الناقص و يزيد ؛ قال : نعم ، قلت : كيف ذلك ؛ قال : لأن الله تبارك و تعالى فوض الايمان على جوارح ابن آدم وقسامه عليها و فراقه فيها فليس من جوارحه جارحة

سبحانه و البعد عنه ، والمثوبات التر تبُّه عليها .

وقيل:إشارة إلى أن الإيمان مراتب متكثرة وهي حالات الانسان باعتبارقيامها به ، ودرجات باعتبار توقيه من بعضها إلى بعض ، و طبقات باعتبار تفاوت مراتبها في نفسها ، و كون بعضها فوق بعض ،ومناذل باعتبار أن الانسان ينزل فيها ويأوى إليها فمنه التام و هو ايمان الانبياء والأوصياء عليهم السلام لاشتماله على جميع أجزاء الايمان من فعل الفرائض و ترك الكبائر وإن تفاوتت بانضمام سائر المكملات من المستحبات وترك الكروهات زيادة ونقصاناً ،أوالمراد بالتام المنتهى تمامه درجة النبي بين بين في المستحبات وترك الكروهات زيادة ونقصاناً ،أوالمراد بالتام المنتهى تمامه درجة النبي بين بين بين بين بين بين بين المنان المنتها المنافر ،ومنه الراجح وفيه أفر اد غير متناهية باعتبار التفاوت في الكمية والكيفية . بين أنه يحتمل الكلام وجهين أحدهما : أن يكون الايمان المشتمل على فعل الفرائض وترك الكبائر حاصلاً في الجميع لعدم صدق الايمان بدون ذلك ، و يكون الدرجيّات والمناذل باعتبار تلك الأعمال ونقصها وانضمام فعل سائر الواجبات و ترك الدرجيّات والمناذل باعتبار تلك الأعمال ونقصها وانضمام فعل سائر الواجبات و ترك السندة والملكات العلمة .

وثانيهما:أن يكون القدر المشترك حصول الايمان في الجملة والكامل ما يكون مشتملاعلى جميع الاجزاء وهو الايمان حقيقة والناقص التام مالم يكن فيه سوى العقائد الحقة و الدرجات المتوسطة تختلف باعتبار كثرة أجزاء الايمان و قلتها فالمؤمن حقيقة هو الفرد الأول، وإطلاقه على البواقي على التوسيع لانتفاع الكل بانتفاء أحد الأجزاء ولكل منهما شواهد لفظاً و مغنى فتأميل ، فلميا عسر فهمه على السيائل لا لفته بمصطلحات المتكلمين أعاد السؤال لمزيد التوضيح.

إِلاَّ وَفَدُ وَكُنْكُ مِنَ الْأَيْمَانُ بَغِيرِ مَا وَكُنْتُ بِهُ أَخْتُهَا ، فَمِنْهَا قَلْبُهُ الَّذِي بِه يَعْقَلُ وَ يَفْقُهُ وَ يَقْهُمُ وَ هُو أُمِيرِ بِدِنُهُ الَّذِي لَا تَرْدُ الْجُوارِحِ وَ لَا تُصَدَّرُ إِلاَّ عَنْ رَأْيِهُ وَ أُمْرُهُ وَ

قوله تُطَيِّنَا : به يعقل و يفقه و يفهم ، قيل : العقل العلم بالقضايا الضروريّة ، والفقه ترتيبها لانتاج القضايا النظريّة ، والفهم العلم بالنتيجة .

أقول: ويحتمل أن يكون العقل معرفة الاصول العقليّة، والفقه العلم بالأحكام الشرعيّة، والفهم معرفة ساير الامور المتعلّقة بالمعاش وغيره، والمراد بالقلب النفس الناطقة سمّيت به لتعلّقها أو لا بالر وح الحيواني المنبعث منه أو القلب الصّنوبرى من عملاً بظواهر من حيث تعلّق النفس به ،وقيل: محل الادراك هذا الشكل الصنوبرى، عملاً بظواهر الآيات والأخبار وسيأتي تحقيقه في محله انشاء الله .

قال الراغب في المفردات: قال بعض الحكماء حيث ما ذكر الله القلب فاشارة إلى المعقل والعلم ، نحو : «إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب (1) وحيث ماذكر الصدر فاشارة إلى ذلك وإلى ساير القوى من الشهوة والهوى والغضب ونحوها، وقوله : «رب أشرح لى صدرى (1) فسؤال الاصلاح قواه ، وكذا قوله : «ويشف صدور قوم مؤمنين (1) المعقول التي الشارة إلى اشتفائهم ، وقوله : «ولكن تعمى القلوب التي في الصدور (1) اى العقول التي هي مندرجة بين ساير القوى وليست بمهندية والله أعلم بذلك .

وقال:قلب الانسان قيل : سمتى به لكثرة تقلّبه ويعبس بالقلب عن المعانى التى تختص به من الروح والعلم والشجاعة وساير ذلك، فقوله: «وبلغت القلوب الحناجر» (٥) اى الارواح «ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب (8) اى علم وفهم ،و كذلك «وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه (8) وقوله : « وطبع على قلوبهم فهم لايفقهون (8)

<sup>(</sup>١) و (ع) سورة ق : ٣٧ . (٢) سورة طه . ٢٥ .

 <sup>(</sup>٣) سورة النوبة: ١٤.
 (٤) سورة الحج: ٤٤.

<sup>(</sup>۵) سورة الاحزاب: ۱۰ . (۷) سورة الانعام: ۲۵ .

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة : ٨٧ .

منها عيناه الكتان يبصر بهما واذناه الكتان يسمع بهما ويداه الكتان يبطش بهما ورجلاه الكتان يمشى بهما و فرجه الذي الباه من قبله ؛ و لسانه الذي ينطق به و رأسه الذي فيه وجهه ، فليس من هذه جارحة إلا وقد و كلت من الايمان بغير ما و كلت به اختها بفرض من الله تبارك اسمه . ينطق به الكتاب لها و يشهد به عليها .

ففرض على القلب غير ما فرض على السمع ، و فرض على السمع غير ما فرض على العينين و فرض على اللسان غير ما فرض على اللسان و فرض على اللسان غير ما فرض على الرّجلين وفرض على الرّجلين وفرض على الرّجلين غير ما فرض على الفرج وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه ، فأمّا ما فرض

وقوله : «ولتطمئن به قلوبكم» (۱) اى تثبت به شجاءتكم ويزول خوفكم ، وعلى عكسه « وقذف في قلوبهم الر عب» (۱) وقوله : «هوالذى أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» (۱) وقوله : «وقلوبهم شتى» (۱) متفر قة وقوله: «ولكن تعمى القلوب التي في الصدور». (۵) وقيل : العقل ، وقيل : الر وح ، فاما العقل فلايصح عليه ذلك و مجازه مجاز قولهم : تجرى من تحتها الانهار ، و الأنهار لا تجرى و إناما يجرى الماء الذى فهه ، انتهى .

والورود حضور الماء للشرب، والصّدر والصّدور الانصراف عنه، وهذا مثل في أنّها لا تفعل شيئًا إلاّ بأمره كما يقال في الفارسية : لايشرب الماء إلاّ بأمره و إذنه.

و البطش تناول الشيء بسولة و قوق، و الباه في بعض النسخ بدون الهمزة و في بعضها بها، قال الجوهرى: الباه مثل الجاه لغة في الباءة وهو الجماع «ينطق به الجملة نعت للفرض و ضمير به في الموضعين للفرض، و ضمير لها و عليها للجادحة، و اللام للانتفاع، وعلى للاضرار وإرجاع ضمير «به الى الايمان كما قيل يقتضى خلو "الجملة عن العائدوارجاع ضمير «لها »هنا إلى الجارحة يؤيّد ارجاع ضمير «له» سابقاً إلى العامل.

<sup>(</sup>١) سورة الانفال: ١٠. . (٢) سورة الحشر: ٢٠

 <sup>(</sup>٣) سورة الفتح: ٢.
 (٣) سورة الفتح: ٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: ۴۶.

على القلب من الإيمان فالاقرار و المعرفة و العقد و الرَّضا و التسليم بأن لاإلدالاً الله وحده لأشريك له ، إلها واحداً ، لم يتنّخذ صاحبة ولاولداً و أن ّ يَن ا عبده ورسوله صلوات الله عليه و آله ، والا قرار بما جاء من عندالله من نبي الوكات ، فذلك ما

قوله: فالاقرار اللساني لأن الكلام في فعل القلب وإن احتمل أن يكون المراد الاقرار اللساني لأن العبار عن القلب، لكن ذكره بعد ذلك في عمل اللسان ربما يأبي عن ذلك وان احتمل توجيهد، و المعطوفات عايد على الاول عطف تفسيرله وكأنها إشارة إلى مراتب اليقين والايمان القلبي، فان أقل مراتب الاذعان القلبي ولو عن تقليد أو دليل خطابي ، والمعرفة ما كان عن برهان قطعي و العقد هوالعزم على الاقرار اللساني وما يتبعه ويلزمه من العمل بالأركان، والرضا هوعدم إنكار قضاءالله وأوامره ونواهيه، وأن لايثقل عليه شيء من ذلك الخالفته لهوى نفسه، والتسليم هو الانقياد التام للرسول فيما يأتي به لاسيسما ماذكر في أمر أوصيائد وما يحكم به بينهم، كما قال تعالى : «فلا ورباك لايؤمنون حتى يحكم ولا فيما شربينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممنا قضيت ويسلموا تسليماً » (۱) فظهر أن الاقراد بالولاية ايضاً داخل في ذلك بلجيع ما جاء بد النبي بهنظيه النبي المناه والنبي المناه والمناه والنبي المناه والنبي المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والنبي المناه والمناه والمناه

وقوله بأن لاإله إلاالله ، متعلق بالاقرادلائن ماذكر بعده تفسير ومكمل له ، و الصّاحبة الزوجة ، و الاقرار عطف على الاقرار ، و الحراد الاقرار بسائر أنبيا الله وكتبه ، والمستترفي « جاء » داجع إلى الموصول ، وماقيل : ان قوله بأن لاإنه إلاالله «النح» متعلق بالاقرار والمعرفة والعقد ، وقوله والاقرار بما جاء من عند أنذ ، معسم على أن لاإله فيكون الأو "لان بياناً للأخير بن والاخير بياناً للاول ، فلا يخفى مافيه من أنواع الفساد .

وقال المحدّث الاسترابادى: المعرفة جاء في كلامهم لمعان: أحدها ، التصور مطلقا وهو المراد من قولهم على الله التعريف والبيان أى ذكر المدّعي والتنبيه عليها

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٥٥.

فرض الله على القلب من الأقرار و المعرفة وهو عمله و هو قول الله عز " و جل " : «إلا من أكره وقلبه مطمئن " بالأيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً» (١) وقال : «ألابذكر الله

إذ لا يجب خلق الاذعان كما يفهم من باب الشك وغير ذلك من الأبواب « وثانيها » الاذعان القلبي و هو المراد من قولهم أقر وا بالشهادتين ولم يدخل معرفة أن عبا رسول الله بَهُ الله على الله عقد القضية الاجالية مثل نعم وبلي ، وهذا العقد ليس من باب التصور ولامن باب التصديق «ورابعها» العلم الشامل للتصور والتصديق، وهو المراد من قولهم العلم والجهل من صنع الله في القلوب ، انتهى .

وفيه ما فيه

والآية الاولى من سورة النحل « من كفربالله من بعد ايمانه » قيل : بدل من الذين لا يؤمنون ، وما بينهما اعتراض ، أومن أولئك أومن الكاذبون ، أومبتده خبره محذوف دل عليه قوله: فعليهم غضب ، ويجوزأن ينتصب بالذم " وأن تكون من شرطية محذوفة الجواب «إلا من أكره» على الافتراء أو كلمة الكفر استثناء متسل لان الكفر لغة يعم "القول والعقد كالايمان ، كذا ذكره البيضاوى ، والظاهر أنه منقطع «وقلبه مطمئن " بالايمان» لم يتغيس عقيدته «ولكن من شرح بالكفر صدراً» اى اعتقده وطاب به نفساً «فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم » وقد ورد في أخبار كثيرة من طرق الخاصة والعامة أنها نزلت في عمد بن ياس حيثاً كرهه وأبويه ياسراً وسمية كفار بلسانه ماأرادوا مكرها فقيل : يارسول الله إن عماراً كفر ، فقال : كلا "إن عماراً ملىء ايماناً من قرنه إلى قدمه ، و اختلط الايمان بلحمه ودمه فأتى عماد رسول الله بناه ماأرادوا مكرها فقيل النبي تَهْ الله الايمان بلحمه ودمه فأتى عماد رسول الله بما قلت وهو يبكى فجعل النبي تَهْ الله يُسمح عينيه و قال : مالك إن عادوا لك فعد لهم بما قلت .

وعن الصَّادق عَلَيْكُ فأنزل الله فيه : «إلا من أكره الآية فقالله النبي رَا الله عَلَا من أكره

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ١٠۶.

## تطمئن "القلوب » (١) وقال : «الدين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم »(١) وقال : « إن

عندها : ياعمار إن عادوا فعد ، فقد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا .

وبالجملة الآية تدل على أن "بعض أجزاء الايمان متعلّق بالفلب وان استدل القوم بها على أن " الايمان ليس إلا "التصديق القلبي ".

والآية الثانية « الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله » قيل : اى أنساً به و إعتماداً عليه و رجاءاً منه أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته أو بذكر دلائله الد الة على وجوده و وحدانيته أو بكلامه يعنى القرآن الذى هو أقوى المعجزات « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » اى تسكن إليه .

و قال في المجمع: معناه الذين اعترفوا بتوحيد الله على جميع صفاته و نبوة نبيته وقبول ما جاء به من عند الله وتسكن قلوبهم بذكر الله وتأنس إليه، و الذكر حضور المعنى للنفس وقد يسمل العلم ذكراً والقول الذي فيه المعنى الحاضر للنفس أيضاً يسمل ذكراً « ألا بذكرالله » الخ ، هذا حث للعباد على تسكين القلب إلى ما وعد الله به من النعيم والثواب ، انتهى .

وكأن إستدلاله عَلَيَكُ بالآية مبنى على أن المراد بذكر الله العقائد الايمانية والدلائل المفضية إليها إذ بها تطمئن القلب من الشك و الاضطراب ، ويؤيده قوله في الآية السابقة : « وقلبه مطمئن بالايمان » .

قوله سبحانه: « إن تبدوا ما في أنفسكم » قال الطبر سي (ره): أى تظهروها وتعلنوها من الطنّاعة والمعصية أو العقائد « أو تخفوه » أى تكتموه العاسبكم به الله أى يعلمالله ذلك فيجازيكم عليه ، وقيل: معناه إن تظهروا الشهادة اوتكتموها فان الله يعلم ذلك و يجازيكم به عن ابن عباس و جماعة ، وقيل: إنّها عامة في الأحكام التي تقد م ذكرها في السورة ، خو فهم الله تعالى من العمل بخلافها وقال قوم: إن هذه

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : ٢٨ .

 <sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ٤١ والاية هكذا «قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم».

تبدوا ما في إنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء»(١) فذلك

الآية منسوخة بقوله: «لايكلفالله نفساً إلا وسعها» (١) ورووا في ذلك خبر أضعيفاً ، وهذا لا يصح لأن تكليف ما ليس في الوسع غير جائز فكيف ينسخ و إنها المراد بالآية ما يتناوله الأمر والنهى من الاعتقادات والادادات و غير ذلك مما هو مستور عنا ، وأما مالا يدخل في التكليف من الوساوس والهواجس مما لايمكن التحفيظ عنه من الخواطر فخارج عنه لدلالة العقل ، ولقوله علي : ويعفى لهذه الامة عن نسيانها وما حدثت به أنفسها وعلى هذا تجوذ أن تكون الآية الثانية بينت الاولى وأذالت توهم من صرف ذلك إلى غير وجه المراد ، والظن أن ما يخطر بالبال ويتحد ث به النفس مما لا يتعلق بالتكليف فان الله يؤاخذ به والأمر بخلاف ذلك .

« فيغفر لمن يشاء منهم رحمة و تفضلا « و يعذب من يشاء منهم ممن استحق العقاب عدلاً « و الله على كل شيء قدير » من المغفرة و العذاب ، عن ابن عباس ، و لفظ الآية عام في جميع الأشياء والقول فيما يخطر بالبال من المعاصي إن "الله سبحانه لا يؤاخذ به ، و إنها يؤاخذ بما يعزم الانسان و يعقد قلبه عليه مع إمكان التحفيظ عنه فيصير من أفعال القلب فيجازيه كما يجاذيه على أفعال الجوارح ، وإنها يجاذيه جزاء العزم لا جزاء عين تلك المعصية لأنه لم يباشها ، وهذا بخلاف العزم على الطاعة فان "العاذم على فعل الطاعة عبادي على عزمه ذلك جزاء تلك الطاعة كما جاء في الأخباد أن "المنتظر للصالاة في الصالاة ما المعالية مادام ينتظرها ، وهذا من لطائف ما أنعم الله على عباده ، انتهى .

و الظاهر من الأخبار الكثيرة التي يأتي بعضها في هذا الكتاب عدم مؤاخذة هذه الامنة على الخواطر و العزم على المعاصى ، فيمكن تخصيص هذه الآية بالعقائد كما هو ظاهر هذه الرواية و إن أمكن أن تكون نية المعصية و العزم عليها معصية يغفرها الله للمؤمنين ، فالمرادبقوله : «لمن يشاء» المؤمنون و يؤينده ما ذكره المحقق

<sup>(</sup>١) و (٢) سورة : ٢٨٤ ، ٢٣٣ .

الطُّوسي و غيره أنَّ ارادة القبيح قبيحة فتأمُّل.

و يظهر من بعض الأخبار أن "هذه الآية منسوخة و قد خفَّفها الله عن هذه الامة كماروي الدُّ يلمي في إرشاد القلوب باسناده عن موسى بنجعفر عن آبائه عَالَيْكُمْ في خبر طويل في معراج النبيُّ وَاللَّهُ عَلَّهُ قال: ثمُّ عرج به حتى انتهى إلى ساق العرش و ناجاه بِما ذكره الله عزو جلَّ في كتابه، قال تعالى : « لله ما في السِّموات و ما في الارض و إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء و يعذُّب من يشاء » و كانت هذه الآية قد عرضت على سائر الامم من لدن آدم إلى أن بعث حِمَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى وَأَ بُوا جَمِيعاً أَنْ يَقْبِلُوها مِنْ تَقْلُها ، و قَبِلُها عَلَى يَتِهِ اللهِ فلمَّا رأى الله عز " و - جِلَّ منه و من أمَّته القبول خفَّف عنه ثقلها ، فقال الله عز و حلٌّ : « آمن الرسول بما أنزل اليه من ربُّه» (١) ثمَّ انَّ الله عز "و جل" تكر "م على عبِّل ، و أشفق على أمَّته من تشديد الآية التي قبلها هو وأمَّته فأجاب عن نفسه و أمَّته فقال : « والمؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله لا نفر "ق بين أحد من رسله» فقال الله عز "و جل لهم المغفرة و الجنبَّة إذا فعلوا ذلك ، فقال النبيُّ : « سمعنا و أطعنا غفر انك ربُّنا وإليك الحصير» يعني الحرجع فيالآخرة فأجابه فد فعلت ذلك بتائبي أمّتك قد أوجبت لهم المغفرة ، ثم قال الله تعالى : أمَّا إِذَا قبلتها أنت وأمَّتك وقد كانت عرضت من قبل على الانبياء والأمم فلم يقبلوها فحق على أن أرفعها عن أمَّتك فقال الله تعالى : «لا يكلُّف الله نفساً إِلاَّ وسمهالها ماكسبت » من خير « وعليها مااكتسبت » من شرَّ ثمٌّ ألهم الله عز وجل نبيه أن قال : «ربينا لاتؤاخذناإن نسينا أو أخطأنا» فقال السسبحانه أعطيتك لكرامتك ، إلىآخر الخبر .

وامَّا المخالفون فهم اختلفوا فيذلك ، قال الراذى في تفسير هذه الآية : يروى عن ابن عباس انَّه قال : لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبدالرحتَّمن بن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٨٥.

عوف ومعاذ و ناس إلى النبي والتفكية فقالوا: يارسول الله كلفنا من العمل مالا نطيق إن أحدنا ليحدث نفسه بمالايحب أن يثبت في قلبه وإنه لذنب؛ فقال النبي والتفكية: فلم تقولون كما قال بنو اسرائيل: سمعنا وعصينا فقولوا سمعنا وأطعنا فقالوا: سمعنا وأطعنا فقالوا: سمعنا وأطعنا واشتد ذلك عليهم فمكثوا في ذلك حولاً فأنزل الله تعالى: « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» فنسخت هذه الآية فقال النبي والتفكية: إن الله تجاوز عن أمتى ماحدثوا به أنفسهم مالم يعلموا أو تكلموا به.

و اعلم ان محل البحث في هذه الآية ان قوله: « إن تبدوا » يتناول حديث النفس والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب ولا يتمكن من رفعها ، فالمؤاخذة بها تجرى مجرى تكليف مالا يطاق ، والعلماء أجابوا عنه من وجوه:

الاول: ان "الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين فمنها ما يوطن الانسان نفسه عليه ويعزم على إدخاله في الوجود، ومنها مالا يكون كذلك بل يكون أموراً خاطرة بالبال مع أن "الانسان يكرهها و لكنه لا يمكنه دفعها عن نفسه، فالقسم الأول يكون مؤاخذاً به، والثاني لايكون مؤاخذاً به، ألا ترى إلى قوله تعالى: «لايؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بماكسبت قلوبكم »(١) وقال في آخر هذه السورة « لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت » و قال: « إن "الذبن يحبسون أن تشيع الفاحشة »(١) هذا هو الجواب المعتمد.

الوجه الثانى: أن "كل" ماكان في القلب مممّا لا يدخل في العمل فانه في محل العفو، وقوله: « وإن تبدوا » النح، فالمراد منه أن يدخل ذلك العمل في الوجود إمّا ظاهراً أوعلى سبيل الخفية، وأمّا ما يوجد في القلب من العزائم والارادات ولم يتّصل بالعمل فكل ذلك في محل " العفو، وهذا الجواب ضعيف لأن "أكثر المؤاخذات إنّما يكون

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور: ١٩.

بأفعال القلوب ، ألا ترى أن اعتقاد الكفر والبدع ليس إلا من أعمال القلوب وأعظم أنواع العقاب مرتب عليه أيضاً ، وأفعال الجوارح إذاخلت من أعمال القلوب لا يترتب عليها عقاب كأفعال النائم والساهي ، فثبت ضعف هذا الجواب .

والوجه الثالث: أنَّه تعالى يؤاخذ بها، ومؤاخذته امن الغموم في الدنيا، وروى ذلك خبراً عن عايشة عن النبي رَّالِهُ عَنْ .

الوجه الرابع: أنه تعالى قال: « يحاسبكم بدالله » ولم يقل يؤاخذكم به الله ، وقد ذكر نافي معنى كو نه حسيباً ومحاسباً وجوهاً ، منها: كو نه عالماً بها، فرجع المعنى إلى كو نه تعالى عالماً بالضمائر و السرائر و روى عن ابن عباس أنه تعالى إذا جمع الخلائق يخبرهم بما كان في نفوسهم ، فالمؤمن يخبره و يعفو عنه ، وأهل الذنوب يخبرهم بما أخفوا من التكذيب والذنب .

الوجه الخامس: أنّه تعالى ذكر بعد هذه الآية « فيغفر لمن يشاء و يعذّب من يشاء » فيكون الغفران نصيباً لمن كان كارهاً لورود تلك الخواطر ، والعذاب لمنكان ' مصر"اً عليها مستحدناً لها .

الوجه السَّادس: قال بعضهم: الحراد بهذه الآية كتمان الشَّهادة و هو ضعيف وإن كان وارداً عقيبه.

الوجه السّابع: مامر "أنها منسوخة بقوله: « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وهذا ايضاً ضعيف بوجوه وأحدها ، ان هذا النسخ إنّما يصح "لوقلنا أنهم كانوا قبلهذا النسخ مأمورين بالاحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين عن دفعها ، و ذلك باطللائن "التكليف قط ماورد إلا بمافي القدرة ، ولذلك قال وَالْهُوسَاءُ : بعثت بالحنيفية السّمحة السّهلة .

الثاني: أن النسخ إنها يحتاج إليه لودلّت الآية على حصول العقاب على تلك الخواطر، وقد بيّنا أنبّها لاتدل على ذلك.

مافر ضالله على الله على القلب من الا قرار والمعرفة وهو عمله وهو رأس الا يمان وفر ض الله على الله على الله تبارك و تعالى « وقولوا للنه الله على الل

الثالث :أن نسخ الخبر لايجوز وإنهايجوز نسخ الأوامر والنواهي، واختلفوا في أن الخبر هل ينسخ أم لا ، إنتهي .

وقال أبوالمعين النسفى :قال أهل السنّنة والجماعة : العبد مؤاخذ بما عقد بقلبه نحو الزنا واللواطة وغير ذلك ، أمنّا إذا خطر بباله و لم يقسد فلا يؤاخذ به ، و قال بعضهم لا يؤاخذ فى الصّورتين جميعاً ، وحجنّتهم قوله به المنتي عنى عن أمنّتى ماخطر ببالهم مالم يتكلّموا ويفعلوا ،وحجنّتنا قولد تعالى: « وان تبدوا ما فى أنفسكم » الآية، فثبت أنّه مؤاخذ بقصده ، و ما ذكرتم من الحديث فمحمول على ما خطر بباله ولم يقصد ، أما إذا قصد فلا ، انتهى .

« وهورأس الايمان » كأن "التشبيه بالرأس باعتبار أن " بانتفائه ينتفي الايمان رأساً كما أن "بانتفاء الرأس لاتبقى الحياة ، ويفسد جميع البدن .

قوله تَطْبَيْكُ : القول ، أى ما يجب التكلم به من الأقوال كاظهار الحقّ والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، والقراءة والاذكار في الصّلاة وأمثالها ، فيكون قوله : والتعبير تخصيصاً بعد التعميم لمزيد الاهتمام .

« وقولواللناس حسناً » قال البيضاوى : أى قولاً حسناً وسمنًا محسناً للمبالغة ، وقرء حمزة ويعقوب والكسائي حسناً بفتختين ، انتهى .

افول: في بعض الاخبار عن الصَّادق عَلَيْكُ أنَّه قال: يعنى قولوا عَلَى رسول الله وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الذين وَ اللهُ الذين اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٢٩.

وإلهنا إلهكم واحد ونحن له مسلمون "أوفهذا مافر ضالله على اللّسان وهو عمله و فرض على الله على الله الله على الله عن الاستماع إلى ما حر"م الله و أن يعرض عمّا لا يحل له ممّا نهى الله عز "وجل ققال فيذلك: « وقد نز "ل على على الله عز "وجل فقال فيذلك: « وقد نز "ل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله ي كفر بها و يستهز عبها فلا تقعدوا معهم

وفي بعضها أنه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وكأن التعميم أولى فيناسب التعميم في القول أو لا ويؤيده أن في تفسير النعماني هكذا: وأما مافرضه على اللسان فقوله عز وجل في معنى التفسير طاعقد به القلب وأقر به أو جحده «قولوا آمنا بالله ، الآية ، وقوله سبحانه : « ولا تقولوا ثلاثة انتهوا » (٢) فأمر سبحانه بقول الحق ونهى عن قول الباطل.

ثم "ان" الآية الثانية ليست في المصاحف هكذا ، ففي سورة البقرة « قولوا آمناً بالله وما أنزل الينا وما انزل إلى إبراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط » (٢) وفي سورة العنكبوت : « وقولوا آمناً بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن لهمسلمون » (٤) فالظاهر أن "التغيير من النساخ أونقل الآيتين بالمعني، وفي النعماني موافق للاولى ولعلله كان في الخبر الآيتان فأسقطوا عجز الاولى وصدد الثانية .

والتنز م الاجتناب « وأن يعرض » عطف على « أن يتنز م » والا صغاء عطف على الموصول في قوله : عماً الايحل" .

«وقدنز "ل عليكم في الكتاب» هذه الآية في سورة النساء، وفي تفسير على بن ابراهيم إن آيات الله هم الأئمة كالتيكيل، وروى العيّاشي في تفسيرها: إذا سمعت

<sup>(</sup>١) و (٢) سورة العنكبوت : ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٧١.

<sup>(</sup>٣) الآية : ١٣۶ .

حتى يخوضوا في حديث غيره »(١) ثم استثنى الله عز وجل موضع النسيان فقال: «وإمّا ينسينتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين»(٢) وقال ، « فبشر عباد \*

الر "جل يجحدالحق ويكذ" به ويقع في أهله فقم من عنده ولاتقاعده ، قال الراغب: والخوض الشروع في الماء والمرود فيه ، يستعاد في الامود وأكثر ماودد في القرآن وردفيمايذم الشروع فيه ، وتتمة الآية «اناكم إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنام جميعاً » والاستثناء في سورة الأنعام حيث قال : «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان » (١٣) الآية ويحتمل أن يكون قوله تعالى : «وقدنز ل عليكم في الكتاب » إشارة إلى مانزل في سورة الأنعام ، فهذه الآية كالتفسير لتلك الآية فذكره علينكا أية المتهزاء بها ، وإلا كان المناسب ذكر الآية المتصلة بالاستثناء فتفطن .

وروى العياشي عن الباقر تَلْيَتْكُم في هذه الآية قال: الكلام في الله والجدال في الله والجدال القرآن قال منه القصاص « وإماً ينسينك الشيطان » اى النهى « فلا تقعد بعد الذكرى» أى بعدأن تذكره « مع القوم الظالمين » أى معهم ، فوضع الظاهر موضعه تنبيها على أنهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام ، وفي الحديث عن النبي وَالدَّنَ : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسب فيه إمام، أو يغتاب فيه مسلم إن الله تعالى يقول في كتابه : « واذا رأيت » الآية .

ثم أن الخطاب في الآية إما خطاب عام أو الخطاب ظاهراً للرسول وَاللَّوْعَالَةُ وَالمُوْعَالَةُ النَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللّلْمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلّ

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) سودة الانعام : ٤٨ .

الذّين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله واولئك هم أولوا الالباب » (١) وقال عز وجل : « قدأفلح المؤمنون الذّين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللّغوا معرضون \* والّذين هم للزكاة فاعلون » (١) و قال : « إذا سمعوا

الله تعالى للمصلحة لامن الشيطان.

«فبسر عبادى» الاضافة للتشريف ، وأحسن القول مافيه رضا الله أوأشد رضاه، وما هو أشق على النفس ، وهذه كلمة جامعة يندرج فيها القول في أصول الدين وفروعه والاصلاح بين الناس والتميز بين الحق والباطل ، واينار الأفضل فالأفضل، وفي رواية هو الرسجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمع لايزيد فيه ولا ينقص منه .

«اولئك الذين هداهم الله» لدينه «واولئك هم أولوا الالباب» اى العقول السليمة عن مناذعة الهوى والوهم والعادات و «عبادى» في النسخ باثبات الياء موافقاً لرواية أبي عمر و برواية موسى حيث قرء في الوصل بفتح الياء وفي الوقف باسكانها ، وقرء الباقون باسقاط الياء والا كتفاء بالكسرة .

« الذين هم في صلاتهم خاشعون » قيل : أى خائفون من الله متذلَّلُون له يلزمون أبصارهم مساجدهم وفي تفسير على " بن ابراهيم غضلْك بصرك في صلاتك و إقبالك عليها ، وسيأتي تفسيره في كتاب الصّلة إنشاء الله .

« والذين هم عن اللغوم عرضون » قيل: اللغومالا يعنيهم من قول أوفعل، وفي تفسير على "بن ابر اهيم يعنى عن الغنا والملاهى ، وفي إرشاد المفيد عن أمير المؤمنين عَلَيَكُم كل قول اليس فيه ذكر فهو لغو ، وفي المجمع عن الصادق عَلَيَكُم قال : أن يتقو ل الرّجل عليك بالباطل أويا تيك بما ليس فيك فتعرض عنه لله ، قال : وفي دواية أخرى أنه الغنا والملاهى ، وفي الاعتقادات عنه عَلَيَكُم انه سئل عن القصاص أيحل الاستماع لهم ،

۱۸ : سورة الزمر : ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة : ٢ .

اللّغو أعرضوا عنه وقالوالنا أعمالنا ولكم أعمالكم »(')وقال: « وإذا مر وا باللّغو مر وا كراماً (') فهذا ما فرض الله على السمع من الإيمان أنلا يصغي إلى مالا يحل له وهو عمله وهو من الإيمان و فرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حر م الله عليه وأن يعرض عمّا نهى الله عنه ، ممّا لا يحل له وهو من الإيمان ، فقال تبارك و تعالى : «قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم » (۲) فنهاهم أن ينظروا

فقال: لا ، والحاصل أن "اللُّغو كل" مالا خير فيه من الكلام والأصوات ، ويكفى في الاستشهاد كون بعض أفراده حراماً مثل الغناوالد "ف" والصَّنج والطَّنبوروالا كاذيب وغيرها .

وقال في سورة القصص: « واذا سمعوا اللّغو أعرضوا عنه » (١) قال على " بن ابراهيم: اللّغو الكذب واللّهو والغنا ، وقال في الفرقان: « واذا مروا باللّغو مراوا كراماً » (٢) أى معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه ، وفي أخبار كثيره تفسير اللغو في هُنه الآية بالغناء والملاهى .

قوله: من الايمان ، « من » تبعيضيت «وأن لايصغى » عطف بيان لهذا ، وقيل: من الايمان مبتدء وأن لايصغى خبره ، وفيه مافيه .

«قل للمؤمنين يغضّوا » الخطاب للرسول وَ المُسْتَةُ ويغضّوا مجزوم بتقدير الله ، أى ليغضّوا فالمقصود تبليغهم أمر ربّهم أوحكاية لمضمون أمره عَلَيْكُمُ أومنصوب بتقدير أن اى أمرهم أن يغيّضوا فان «قللهم» في معنى مرهم ، وقيل: أنّه جواب الأمر أى قللهم غضّوا يغضّوا ،واعترض بأنّه حينتُذ ينبغى الفاء أى فيغضّوا وفيه: انّه سهل ليكن محذوفا وأبعد منه ما يقال: ان التقدير: قللهم غضّوا فانتك إن تقللهم يغضّوا وأصل الغض النقصان والخفض كما في قوله: «واغضض من صو تك عوا جاز الأخفض أن تكون من ذائدة وأباه سيبويه وقيل: إنّه للتبعيض ، ولهله الوجه ،

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان : ٧٣ ـ

<sup>(</sup>٣) سورة النور : ٣٠ .

إلى عوراتهم و أن ينظر المرء إلى فرج أخيه و يحفظ فرجه أن ينظر إليه و قال: « و قلللمؤمنات يغضن من أبسارهن ويحفظن فروجهن (١) من أن تنظر إحداهن إلى فرج ا ختها و تحفظ فرجها من أن ينظر إليها وقال: كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزانا إلا هذه الآية فا نها من النظر ثم نظم مافرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آية ا خرى فقال: « وما كنتم تستترون أن يشهد علميكم

وليس المراد نقص المبصرات وتبعيضها ولا الابصار بالنظر بها وهو المراد ممنا قيل: المراد غض البصر وخفضه عمنا يحرم النظر إليه والاقتصار به على ما يحل ، وكذا قوله: « ويحفظوا فروجهم » اى إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم ، فلمنا كان المستثنى هذا كالشاذ النادر مع كونه معروفا معلوما بخلافه في غض الابصار أطلق الخفظ هذا وقيدالغض بحرف التبعيض ، وفي الكشناف ويجوز أن يراد مع حفظها عن الابداء وهذه الرواية وغيرها تدل على أن المراد بحفظ الفرج هنا ستره عن أن ينظر إليه أحد وكذا ظاهر الرواية تخصيص غض البصر بترك النظر الى العورة.

« وما كنتم تستترون » قبل هذه الآية في حم التنزيل : « ويوم بحش أعداءالله إلى النار فهم يوزعون ، حتّى إذا جاؤها شهد عليهم سمعهم و أبصارهم و جلودهم بما

<sup>(</sup>١) سورة النور : ٣١.

كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كلَّ شيء وهو خلقكم أو لل مر "ة وإليه ترجعون » قال الطلبرسي (ره) : أى شهد عليهم سمعهم بما قرعهمن الدعاء إلى الحق " « فأعرضوا عنه » ولم يقبلوه وأبصارهم بمارأوه من الآيات الدالة على وخدانية الله فلم يؤمنوا وسائر جلودهم بما باشروه من المعاصى والأعمال القبيحة، وقيل في شهادة الجوارح قولان: أحدهما: أن الله تعالى يبنيها بنية الحيُّ ويلجئها إلى الاعتراف والشهادة بمافعله أصحابها ، والآخر:أنُّ الله تعالى تفعل الشهادة فيها وإنَّمَا أضاف الشهادة إليها مجازاً ، وقيل : في ذلك أيضاً وجه ثالث وهو أنه يظهر فيهأماراته الدالة على كون أصحابها مستحقين للناد فسمايي ذلك شهادة مجازاً كما يقال: عيناك تشهدان لسهرك، وقيل: إنَّ المراد بالجلودهنا الفروج على طريق الكناية عن ابن عبّاس والمفسّرين ثمّ قال: « وما كنتم تستترون أن يشهد » أىمن أنيشهد عليكم سمعكم ، معناه وماكنتم تستخفون اىلم يكن مهيِّئًا لكم أن تسترواأعمالكم عن هذه الاعضاع لأ نتكم كنتم بما تعملون ، فجعلها الله شاهدة عليكم في القيامة ، وقيل : معناه وما كنتم تتركون المعاصى حدراً أن تشهد عليكم جوار حكم بها لأ تكم ما كنتم تظنون ذلك ولكن ظننتم أن الله لايعلم كثيراً مما كنتم تعملون لجهلكم بالله تعالى ، فهان عليكم إرتكاب المعاصي لذلك .

وروى عن ابن مسعود أنها نزلت في ثلاثة نفر تسار وا فقالوا : أترى إن الله تعالى يسمع تسار ً نا .

ويجوز أن يكون المعنى أنكم عملتم عمل منظن أن عمله يخفي على الله كما يقال أهلكت نفسي أى عملت عمل من أهلك النفس ، وقيل : ان الكفار كانوا يقولون إن الله لايعلم مافي أنفسنا لكنه يعلم مانظهر عن ابن عباس .

« وذلكم ظنتكم الدى ظننتم بربتكم أرديكم » ذلكم مبتدء ، وظنتكم خبره ، وأرديكم خبر ثان ، ويجوز أن يكون ظنتكم بدلا من ذلكم ، ويكون المعنى وظنتكم الذى ظننتم بربتكم أنه لا يعلم كثير آمما تعملون أهلككم إذهو "ن عليكم أمر المعاصى

سمعكم ولاأبصار كم ولاجلودكم »(١) يعنى بالجلود: الفروج والافخاذ وقال: « ولاتقف عاليس لك به علم إن "السمع والبصر والفواد كل أأ ولئك كان عنه مسئولاً »(١) فهذا مافر ض الله على العينين من غض " البصر عمّا حر "مالله عز "وجل" وهو عملهما وهو من الإيمان وفرض الله على البدين أن لا يبطش بهما إلى ما حر "مالله وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله

وأدّى بكم الى الكفر « فأصبحتم من الخاسرين » أى فظللتم من جملة من خسرت تجارته ، لا تلكم خسرتم الجنيّة وخضتم في النار، انتهى .

فان قيل: هذه الآيات في السُّور المكيَّة وكذا قوله: « ولا تقف » الخ، كما مر" في الخبر السَّابق فكيف صار أعمال الجوارح فيها جزءاً من الايمان، وكيف يوعد عليها.

قلت: لعل الوعيد فيها باعتبار كفرهم وشركهم لأنها تدل على أنهم إنما فعلوا ذلك كفراً بالله واستهانة بأمره وظنهم أنه سبحانه لايعلم كثيراً مما يعملون فالوعيد على شركهم وإتيانهم بتلك الأعمال من جهة الاستخفاف والاستحلال وقفوا ماليس لهم به علم كان في أصول الدين مع أنه قدمر "أنه ليس فيها وعيد بالناد وكون جميع آيات حم مكية لم يثبت لعدم الاعتماد على قول المفسرين من العامة ، ويحتمل أن يكون الغرض هنا محض كون الأعمال متعلقة بالجوارح وأن الها مدخلا في الايمان وإن كان مدخليتها في كما له ، والمقصود في الخبر السابق لها مدخلا في الايمان وإن كان مدخليتها في كما له ، والمقصود في الخبر السابق أما أحر ، وكذا الكلام في قوله : « ولا تمش في الأرض مرحاً ، فانها أيضاً مكية .

قوله: إلى ماحر ما الله مثل القتل والضرب والنهب و السرقة وكتابة الجود والكذب والظلم ومس الأجانب ونحوها « وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم ، إذ إيصال الصدقة إلى الفقراء والخير إلى الاقرباء والضرب والبطش والقتال في الجهاد والطهور للصالحة من فروض اليد ، وقيل : يفهم منه وجوب استعمال اليد في غسل الوجه ، وهو إما لا ند الفرد الغالب أولا ند فرد الواجب التخييري .

 <sup>(</sup>١) سورة فصلت: ٢٢ .
 (٢) سورة الاسراء: ٣٤ .

عز وجل وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سيل الله والطهور للصالاة ، فقال : «ياأيتها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق والمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين »(١) وقال : «فا ذا لقيتم الذين كفر وافضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشد وا الوثاق فاما منا بعد و إما فداء حتى تضع الحرب أوزارها »(١) فهذا ما فرض الله على اليدين لأن الضرب من علاجهما و فرض على الرجلين أن لا يمشي بهما إلى شيء من معاصي الله و فرض عليهما المشي إلى ما

واقول : يمكن أن يكون غسل الوجه داخلاً فيما سيأتي من قوله : وقال فيما فرض الله .

« فضرب الرقاب، ضرب الرقاب عبارة عن الفتل بضرب العنق ، وأصله فاضر بوا الرقاب ضرباً ، حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه ، وأضيف إلى المفعول والانخان اكثار الفتل أوالجراح بحيث لا يقدر على النهوض ، والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق بهوشد مكناية عن الاسر ، و « منساً » و «فداء » مفعول مطلق لفعل محذوف أى فا ما تمنسون منساً ، وإمنا تفدون فداءاً ، وأوز ارالحرب أثقالها و آلاتها كالسيف والسنان وغيرهما ، وهو كناية عن إنقضاء أمرها .

والمروى ومذهب الأصحاب أن الأسير إن أخذ والحرب قائمة تعين قتله إما إضرب عنقه أو بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتى ينزف ويموت ، وإن أخذ بعد انقضاء الحرب تخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق ، ولا يجوز القتل .

و الاسترقاق علم من السنية ، والعلاج : المزاولة ، « أن لا يمشى » بصيغة المجهول ، والباء في « بهما » للآلة ، والظرف نائب الفاعل وقوله عَلَيْكُ ؛ فقال ، لعلم ليس لتفسير ماتقد م والاستدلال عليه ، بللبيان نوع آخر من تكليف الر جلين وهو نوع المشى ، وما ذكر سابقاً كان غاية المشى ، و في رواية النيعماني : أميًا ما فرضه الله

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة : γ .

<sup>(</sup>٢) سورة محمد (ص) : ۴.

يرضي الله عز وجل فقال : «ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرضولن تبلغ الجبال طولا  $^{(1)}$ و قال : «واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أكر الأصوات لصوت الحمير  $^{(1)}$  وقال فيما شهدت الأيدي والأرجل على أنفسهما وعلى أربابهما من تضييعهما لما أمر الله عز وجل به وفرضه عليهما : « اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا

على الرجلين فالسّعى بهما في مايرضيه ، واجتناب السّعى فيما يسخطه ، و ذلك قوله سبحانه : « فاسعوا إلى ذكرالله وذروا البيع » (٣) وقوله سبحانه : « ولا تمش في الارض مرحاً » (۴) و قوله : « واقصد في مشيك واغضض من صوتك » و فرض الله عليهما القيام في الصّلوة فقال : « وقوموالله قانتين » (۵) ثم " أخبر ان "الر جلين من الجوارح التّى تشهد يوم القيامة حين تستنطق بقوله سبحانه : « اليوم نختم » الا ية .

و قال البيضاوى : « واقصد في مشيك » توسط فيه بين الدبيب والاسراع ، وعنه بين الدبيب والاسراع ، وعنه بين الدبيب والقص منه واقصر وعنه بين الدبيب وانقص منه واقصر وعنه بين الدبيب وانقص منه واقصر « إن " أنكر الأصوات » أوحشها « لصوت الحمير » والحماد مثل في الذ مسيما نهاقه (٤) ولذلك يكنتى عنه فيقال : طويل الأذنين و في تمثيل الصوت المرتفع بصوته ثم ولذلك يكنتى عنه فيقال : طويل الأذنين و في تمثيل الصوت المراد تفضيل الجنس إخراجه مخرج الاستعادة مبالغة شديدة ، وتوحيد الصوت لأن المراد تفضيل الجنس في النكر دون الآحاد ، أو لأنه مصدر .

و قال في قوله سبحانه : « اليوم نختم على أفواههم » بأن نمنعها عن كلامهم « وتكلمنا أيديهم » الخ ، بظهور آثار المعاصى عليها و دلالتها على أفعالها أوبانطاق الله إيناها ، و في الحديث أنهم يجحدون ويخاصمون فيختم على أفواههم وتكلمهم أيديهم و أرجلهم ، انتهى .

<sup>(</sup>١) سورة لقمان : ١٨.

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان : ۱۹.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة : ٩ .

<sup>(</sup>۴) سورة الاسراء : ۳۷

<sup>(</sup>۵) سورة البقرة : ۲۳۸ .

<sup>(</sup>۶) نهاق الحماد : صوته .

أيديهم وتشهداً رجلهم بماكانوا يكسبون (() فهذا أيضاً مما فرض الله على اليدين وعلى الر جلين وهو عملهما وهو من الإيمان و فرض على الوجه السجود له بالليل والنهاد في مواقيت الصلاة فقال: « يا أينها الذين آمنوا الركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم وافعلوا الخبر لعلكم تفلحون (()) فهذه فريضة جامعة على الوجه و اليدين والر جلين

وقيل: هذالاينافي ماروى أن "الناس في هذا اليوم يحتجون لا نفسهم، ويسعى كل منهم في فكاك رقبته كما قال سبحانه: « يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها » والله يلقن من بشاء حجته كما في دعاء الوضوء: اللهم لفني حجتى يوم ألقاك ، لائن الختم مخصوص بالكفار كما قاله بعض المفسرين، أو أن الختم يكون بعد الاحتجاج و المجادلة كما في الرواية السابقة ، و با لجملة الختم يقع في مقام و المجادلة في مقام آخر .

قوله: فهذا أيضاً ، كائنه إشارة إلى ما تشهد به الجوارح، فمن في قوله «مما» تبعيضية ، أو إلى التكليم و الشهادة فمن تعليلية ، و يحتمل أن يكون إشارة إلى جميع ما تقدم ، وقال البيضاوى في قوله تعالى : « اركعوا واسجدوا » اى في صلاتكم أمرهم بهما لأنهم ما كانوا يفعلونهما أول الاسلام ، أو صلوا وعبس عن الصلاة بهما لائهما أخلم أركانهما ، أو اخضعوا لله و خرواله سجدا و اعبدوا ربكم بسائر ما تعبد كم به « وافعلوا الخير » وتحروا ماهو خيروا صلح فيما تأتون وتذرون كنوافل الطاعات وصلة الارحام ومكارم الاخلاق « ولعلكم تفلحون » اى افعلوا هذه كلها و أنتم راجون الفلاح غير متيقنين له ، وانقين على أعمالكم .

واقول: «لعل » من الله موجبة ، و هذه فريضة جامعة أى ما ذكر في هذه الآية من الركوع و السجود و العبادة وفعل الخير ، و مدخلية الأعضاء المذكورة في تلك الأعمال في الجملة ظاهرة .

<sup>(</sup>١) سورة يسن : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : ٧٧ .

وقال ، في موضع آخر : «وأن المساجد يله فلا تدعوا مع أحداً »(١) و قال فيما فرض على الجوارح من الطهور و الصّالاة بها وذلك أن "الله عز وجل " لما صرف نبيه وَالله الله عَلَى الجوارع من الطهور و الصّالاة بها وذلك أن " الله عز وجل " لما صرف نبيه وَالله عنا الله عنا الله

« وأن المساجد لله على الله بها فلا تشركوا معه غيره في سجود كم عليها ، وهذا عليها ، اى خلفت لأن بعبد الله بها فلا تشركوا معه غيره في سجود كم عليها ، وهذا التفسير هو المشهور بين المفسرين و المذكور في صحيحة حمّاد و المروى عن أبى جعفر الثاني عَلَيْكُ حين سأله المعتصم عنها ، وبه قال ابن جبيرو الزجاج والفراء فلا عبرة بقول من قال : أن المراد بها المساجد المعروفة ، ولا بقول من قال : هي بقاع الارض كلتها ، ولا بقول من قال : هي المسجد الحرام ، و الجمع باعتبار أنه قبلة لجميع المساجد ، ولا بقول من قال : هي السجدات جمع مسجد بالفتح مصدراً أي السبحدات جمع مسجد بالفتح مصدراً أي السبحدات بمع مسجد بالفتح مصدراً أي

و قال في الفقيه: قال أمير المؤمنين تَالْبَكْمُ في وصيته لابنه على بن الحنفية رضى الله عنه: يا بنى "لا تقل مالا تعلم بل لا تقل كل " ما تعلم، فان " الله تعالى قد فرض على جوارحك كلهافرائض يحج " بها عليك يوم القيامة ويسئلك عنها ، وساق الحديث إلى أن قال: ثم " استعبدها بطاعته فقال عزوجال: « يا اينها الدّنين آمنوا اركعوا» الى قوله: «لعل كم تفلحون » فهذه فريضة جامعة واجبة على الجوارح، وقال عزوجل: « و ان " المساجد لله » الخ ، يعنى بالمساجد الوجه و اليدين و الركبتين و الا بهامين، الحديث بطوله.

قوله: وقال فيمافرض على الجوارح من الطّهور والصّلاة بها، أى بالجوارح و كائن مفعوله بزيادة من، أوبتقدير و كائن مفعوله بزيادة من، أوبتقدير شيئاً أو كثيراً أو الحراد قال ذلك اى آية المساجد فيما فرض الله على هذه الجوارح من الطهور و الصلاة، لأن الطهور أيضاً يتعلّق بالمساجد.

و على التقادير قوله: وذلك ، إشارة إلى كون الآيات السَّابقة دليلاً على كون

<sup>(</sup>١) سورة الجن، ١٨.

إلى الكعبة عن البيت المقدّس فأنزل الله عز "وجل" و وماكان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم (١) فسمتى الصلاة إيماناً فمن لقى الله عز "وجل" حافظاً اجوارحه

الايمان مبثوثاً على الجوارح لأنها إنها دلت على أن الله تعالى فرض أعمالاً متعلّقة بتلك الجوارح ، ولم تدل على أنها إيمان فاستدل على ذلك بأن الله تعالى سمتى الصّلاة المتعلّقة بجميع الجوارح إيماناً فتم به الاستدلال بالآيات المذكورة على المطلوب .

و الظاهر أن في العبارة سقطاً او تحريفاً أو إختصاراً مخلاً من الرواة أومن المصنف إذ في تفسير النعمائي وأمنا ما افترضه على الرأس فهو أن يمسح من مقد مه بالماء في وقت الطبهور للصلاة بقوله: « و المسحوا برؤسكم » و هو من الايمان وفرض على الوجه الغسل بالماء عند الطهور ، فقال: « يا أينها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم » (٢) و فرض عليه السجود و على اليدين و الركبتين و الرجين الرجلين الركوع وهومن الايمان ، وقال فيما فرض الله على هذه الجوارح من الطهور و المسلوة و سمناه في كتابه إيماناً حين تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، فقال المسلمون: يا رسول الله صارت صلاتنا إلى بيت المقدس و طهورنا ضياعاً ؟ فأنزل فقال المسلمون: يا رسول الله صارت عليها » إلى قوله « وما كان الله ليضيع إيمانكم» فسمنى الصلاة و الطهور إيماناً، انتهى.

و يحتمل أن يكون مفعول القول: و ما كان الله ليضيع ايمانكم ، أو مبهماً يفسره ذلك ، حذف لدلالة التعليل عليه وقوله: وذلك، تعليل للقول اى النزول ، وقوله: فأنزل الله ، ليس جواب لما لعدم جواز دخول الفاء عليه بل الجواب محذوف ، بتقدير أنزل وجه الحكمة في الصرف فأنزل .

قوله : فمن لقى الله ، عند الموت أو في القيامة أو الأعمّ « حافظاً لجوارحه »

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ع.

موفّياً كل عليها لقى الله عز وجل ما فرض الله عز وجل عليها لقى الله عز وجل مستكملاً لا يمانهوهو من أهل المجنبة ومن خان في شيء منها أو تعد عما أمر الله عز وجل فيها لقى الله عز وجل ناقص الا يمان.

قلت : قدفهمت نقصان الايمان وتمامه ، فمن أين جاءت زيادته ؟ فقال: قول الله

عن المحرمات « موفياً كل جادحة » التوفية إعطاء الحق وافياً تامياً و يمكن أن يقرء كل بالرفع و بالنصب « مستكملا لا يمانه » اى مكملا له ، في القاموس : أكمله واستكمله و كمله أتمنه و جمله « ومن خان في شيى منها » اى من الجوادح بفعل المنهيئات أو تعدى ما أمر الله عز وجنل في الجوادح ، ويحتمل أن يكون الخيانة أعم من ترك المأمودات وفعل المنهيات، والتعدى بايقاع الفرائض على وجه البدعة و مخالفاً لما أمر الله ، و في النعماني : و من كان مضيعاً لشيء ممنا فرضه الله تعالى في هذه الجوادح و تعدى ما أمر الله به واد تكب ما نهاه عنه لقى الله ناقص الايمان .

و اقول: حكم عَلَيَكُنُ في الأول بدخول الجنّة أى من غير عقاب ، و في الثانى لم يحكم بدخول النار ولا بعدم دخول الجنةلا أنّه يدخل الجنّة ولو بعدحين ، وليس دخوله النّار مجزوماً به لاحتمال عفو الله تعالى و غفر انه .

قوله: فمن أين جائت زيادته، يفهم منهأن السائل فهم من الزيادة كون ما يشترط في الايمان متحققاً و زادعليه، لا أنه يكون الزائد بالنسبة إلى الناقص، و إلا فلم يحتج إلى السؤال لائن كل نقص إذا سلب كان زايداً بالنسبة إليه، فالافراد ثلاثة: تام الايمان و هو الذى اعتقد العقائد الحقية كليها، و عمل بالفرائض و اجتنب الكبائر وإن أتى بشىء منها تاب بعده ولم يصر على الصغائر، وناقص الايمان وهو الذى أتى مع العقائد الحقية بشىء من الكبائر ولم يتب منها أو ترك شيئاً من الفرائض ولم يتب منها أو ترك شيئاً من الفرائض ولم يتدار كها أوأص على الصغائر، وزائد الايمان وهو الذى زاد في العقائد على ما يجب كمياً و كيفاً كما سيأتى، و في الاعمال بايتاء سائر الواجبات و المستحبات و ترك الصغائر و المكروهات، و كليما زادت العقايد والاعمال كمياً و كيفاً زاد الايمان

عز وجل : « و إذا ما ا أنزلت سورة فدهنم من يقول أينكم ذادنه هذه إيماناً فأمنا الذين آمنوا فزادتهم مرض فزادتهم الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون \* و أمنا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» (١) وقال: «نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوابر بهم

فاذا عرفت هذافلم يحتج إلى ما تكلّفه بعضهم أنّه ملّا ذكر تَلَيْكُم أنّ الايمان مفروض على الجوارح و أنّه يزيد و ينقص وعام السّائل الأوّل صريحاً من الآيات المذكورة ، و الثانى ضمناً او إلتزاماً منها للعلم الضرورى "بأن العلم يزيد و ينقص سأل عن الآيات الدالة على الثانى صريحاً، أو قصده من السؤال أنّى قد فهمت ممّا ذكر نقصان الايمان العملى و تمامه باعتبار أن العمل يزيد و ينقص فمن أين جائت زيادة الايمان التصديقي و أيّة آية تدل عليها ؟ و فيه حينئذ استخدام إذ أداد بلفظ الايمان الايمان العملى ، و بضميره الايمان التصديقي ، و على التقديرين لايرد أنّه إذا علم نقصان الايمان وتمامه فقد علم زيادته ، لأن " في التام "ذيادة ليست في الناقص ،

«فمهنم»قال البيضاوى: فمن المنافقين «من يقول» إنكاراً واستهزاءاً «أيتكم زادته» «هذه السورة «إيماناً» و قرء أيتكم بالنصب على إضمار فعل يفستره زادته « فأمنا الذين آمنوا فزادتهم إيمانا» بزيادة العلم الحاصل من تدبئر السورة و انضمام الايمان بها و بما فيها إلى إيمانهم « وهم يستبشرون » بنزولها لأنتها سبب لزيادة كما لهم و ارتفاع درجاتهم « وأمنا الذين في قلوبهم مرض » كفر « فزادتهم رجساً إلى رجسهم» كفراً بها مضموماً إلى الكفر بغيرها « وما توا وهم كافرون » و استحكم ذلك فيهم حتى ما توا عليه « وزدناهم هدى » أى هداية إلى الايمان أوزدناهم بسبب الايمان ثباتاً وشدة يقين وصبر على المكاره في الدين كما قال « و ربطنا على قلوبهم »فهذه الهداية الخاصة الرابانية زيادة على الايمان الذى كانوا به متصفين حيث قال تعالى

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١٢٤ ـ

وزدناهم هُدى »(١) ولو كان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر ولاستوت النعم فيه ولا ستوى الناس و بطل التفضيل ولكن بتمام الا يمان دخل المؤمنون الجناة و بالزيادة في الا يمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عندالله ،وبالنقصان دخل المفر "طون النار.

٢ - عدة من أصحابنا ، عن أحد بن على بن خالد ، عن أبيه ؛ و على بن يحيى، عن أحمد بن على بن عيسى ، جميعاً ، عن البرقي ، عن النض بن سويد ، عن يحيى بن عمر ان الحلبى، عن عبيدالله بن [الحسن ، عن الحسن بن] هادون قال : قال لي أبوعبدالله .

أولاً: إنهم فتية آمنوا بربهم « ولو كان كله واحداً» اى كل الايمان واحداً لازيادة فيه ولا نقصان لم يكن لا حد من المؤمنين فضل على الآخر ، لا أن الفضل إنها هو بالايمان فلا فضل مع مساواتهم فيه «ولا ستوت النعم» أى نعم الله بالهدايات الخاصة في الايمان «ولاستوى الناس» في دخول الجنتة أو في الخير والشر ، وبطل تفضيل بعضه على بعض بالدرجات والكمالات، واللواذم كلها باطلة بالكتاب والسنة .

«ولكن بتمام الايمان» باعتبادأصل التصديق والعمل بالفرائض أو بالواجبات وترك الكبائر أوالمنهيات «دخل المؤمنون» المتصفون به «الجناة و بالزيادة في الايمان» بضم ساير الواجبات مع المندوبات أو المندوبات و ترك الصغائر مع المكروهات أو المكروهات و تحصيل الآداب المرغوبة والأخلاق المطلوبة و تفاضل المؤمنون» أو المكروهات و تحصيل الآداب المرغوبة والأخلاق المطلوبة و تفاضل المؤمنون» المتصفون بها بدرجات الجناة العالية ، والمنازل الرفيعة في قربه تعالى «و بالنقصان» في التصديق أو التقصير في الأعمال الواجبة وارتكاب المحر مات «دخل المفر طون» في الناد إن لم ينجوا بفضله وعفوه سبحانه .

الحديث الثانى: مجهول، و الظاهر زيادة عن أبيه عن النساخ لأن تحربن يحيى عطف على العدّة، و البرقي هو عجربن خالد كما هو المصرّح به في بعض النسخ،

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : ١٣.

عَلَيْنَ إِنَّ السَّمَعِ وَ البَصِرِ وَ الفَوَّادِ كُلُّ ا وُلِنَكَ كَانَ عَنْهُ مَسُوَّلاً »(١) قال: يُسأل السَّمَعِ عَمَّا سَمَع وَ البَصِرِ عَمَّا نظر إليه والفَوَّادِ عَمَّا عَقْدَ عَلَيهِ.

٣ ـ أبو على الأشعري، عن على بن عبد الجبار ، عن صفوان أو غيره، عن العلاء، عن عن عن عن عن عن عن عن عن أبي عبدالله عن الله عبدالله عن الله يمان فقال: شهادة أن لا إله إلا الله [ وأن على السول الله ] والا قرار بما جاء من عندالله و ما استقرافي القلوب من التصديق بذلك ، قال : قلت : الشهادة أليست عملاً ؟ قال: بلي ، قلت : العمل من الا يمان ؟ قال . نعم، الا يمان لا يكون إلا بعمل والعمل منه ولا يثبت الا يمان إلا بعمل.

و أحمد البرقى و ابن عيسى يرويان عن عمَّل البرقي .

الحديث الثالث: مرسل

قوله: شهادة أن لا إله إلا الله أى التكلّم بكلمة التوحيد والاقرار به ظاهراً و إنسّما اكتفى بها عن الاقرار بالرّسالة لتلازمهما أو هو داخل في قوله: و الاقرار بما جاء من عندالله ، والضمير في « جاء » راجع إلى الموصول أى الاقرار بكل ما أرسله الله من نبى أو كتاب أو حكم ما علم تفصيلاً و مالم يعلم إجمالاً ، و كل ذاك الاقرار الظاهرى .

و قوله: ما استقر في القلوب ، الاقرار القلبي بجميع ذلك ، وهذا أحد معاني الايمان كما عرفت ، ولا يدخل فيه أعمال الجوارح سوى الاقرار الظاهرى بماصدق به قلباً ، ولما كان عند السائل أن الايمان محض العلوم و العقائد ولا يدخل فيه الأعمال استبعد كون الشهادة التي هي من عمل الجوارح من الايمان ، فأجاب من بأن العمل جزء الايمان .

« ولا يثبت الايمان » أى لا يتحقيق واقعاً أولا يثبت الايمان عند الناس إلا " بالاقرادوالشهادة التي هي عمل الجوارح أولايستقر الايمان إلا " بأعمال الجوارح ، فان التصديق الذى لم يكن معه عمل يزول ولا يبقى .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء: ٣٤.

٣ - عد ة من أصحابنا ، عن أحمد بن محل بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عَلَيَـٰكُم قال : قلت له: ما الاسلام؟ وقال: دين الله اسمه الاسلام وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم و بعدأن تكونوا فمن أقر " بدين الله فهو مشلم ، ومن عمل بما أمر الله عز "وجل" به فهو مؤمن .

### الحديث الرابع: مرسل

قوله ﷺ : دين الله إسمه الاسلام ، لقوله تعالى : «إن الدُّ بن عند الله الاسلام» (١) وقوله : « و من يبتغ غير الاسلام ديناً » (٢) .

«وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم »اى قبل أن تكونوافي عالم من العوالم اى حين لم تكونوا في عالم الأجساد ، ولا في عالم الارواح و بعد أن تكونوا في أحد العوالم ، أو قبل أن تكونوا و توجدوا على هذا الهيكل المخصوص حيث كنتم في الأظلة أو في العلم الازلى « و بعد أن تكونوا » في عالم الأبدان ، و الاول أظهر ، و على التقديرين المراد عدم التغيش في الأديان والازمان « فمن أقر بدين الله » أى العقايد التي أمر الله بالاقرار بها في كل دين قلباً و ظاهراً « فهو مسلم و من عمل » اى معذلك الاقرار « بما أمر الله عزوجل به » من الفرائض و ترك الكبائر أو الاعم « فهو مؤمن » وهذا أحد المعانى التي ذكرنا من الاسلام و الايمان .

#### الحديث الخامس: صحيح.

و سلام يحتمل ابن المستنير الجعفى ، و ابن أبى عمرة الخراسانى و كلاهما مجهولان من أصحاب الباقر تَلْتَكُنُ وخيثمة بفتح الخاء ثم الياء المئنثاة السّاكنة ثم المئلّثة المفتوحة غير مذكور في الرسّجال .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ٨٥ .

الا سلام من استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا و نسك نسكنا ووالى وليُّنا و عادى عدر أنا فهو مسلم فقال : صدق خيثمة ، قلت:وسألك عن الا يمان فقلت : الايمان بالله والتصديق بكتاب الله و أن لا يعصى الله ، فقال : صدق خيثمة .

قوله: من استقبل قبلتنا، أى دين من استقبل فقوله: فهو مسلم ، تفريع وتأكيد، أو قوله: فهو مسلم قائم مقام العائد لأنه بمنزلة فهو صاحبه، أو فهو المتصف به دوشهد شهادتنا » اى شهادة جميع المسلمين .

« ونسك نسكنا » اى عبد كعبادة المسلمين فيأتى بالصلاة و الزكوة والصوم والحج"، أوالمراد بالنسك أفعال الحج أوالذبح ، قال الراغب : النسك العبادة والناسك العابد ، واختص بأعمال الحج ، والمناسك مواقف النسك وأعمالها ، والنسيكة مختصة بالذبيحة ، قال : « ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » (١) وقال تعالى : « فاذا قضيتم مناسككم » (١) و قال : « منسكاهم ناسكوه » (١) .

« ووالى وليتنا » اى ولى جميع المسلمين « و عادى عدو نا » اى عدو جميع المسلمين وهم المشركون وسائر الكفادفهذا يشمل جميع فرق المسلمين .

«و التصديق بكتاب الله » يدخل فيه الاقرار بالر سالة والامامة والمدل والمعاد « و أن لا يعصى الله » بالعمل بالفرائض وترك الكبائر أوالعمل بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات، والحاصل أنه يحتمل أن يكون المراد بالاسلام الاسلام الظاهرى و ان لم يكن مع التصديق القلبي ، و بالا يمان العقائد القلبية مع الاقرار بالولاية والاتيان بالأعمال، ويحتمل أن يكون المراد بقوله : والى ولينا وعادى عدو نا ، موالاة أولياء الائمة عَلَيْم و معاداة أعدائهم ، فالاسلام عبارة عن الاذعان بجميع العقائد الحقة ظاهراً أو ظاهراً وباطناً والا يمان عبارة عن إنضمام العقائد القلبينة و الأعمال معه أو الأعمال فقط ، و على كل تقدير يرجع إلى أحدالمعانى المتقد مة لهما .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة :٩٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج : ٤٧ .

عمير ، عن أحمد بن على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن در"اج ، قال : سألت أبا عبدالله كَالَيْكُ عن الإيمان ، فقال : شهادة أن لا إله إلا"الله و أن " على أرسول الله ، قلت : أليس هذا عمل؟ قال : بلى قلت : فالعمل من الإيمان ؟ قال : لا يثبت له الايمان إلا" بالعمل و العمل منه .

٧ ـ بعض أصحابنا ، عن على "بن العباس ، عن على "بن ميس ، عن حمادبن عمر و النصيبي قال سأل رجل العالم تخليل فقال: أيسها العالم أخبرني أي الأعمال أفضل عندالله ؟ قال : مالايقبل عمل إلا "به ، فقال : وما ذلك ؟ قال : الايمان بالله ، الذي هو أعلى الأعمال درجة وأسناها حظا وأشر فها منزلة ، قلت : أخبرني عن الايمان أقول و عمل أم قول بلا عمل ؟ قال: الإيمان عمل كله ، و الفول بعض ذلك العمل بفرض من الله بيسنه كتابه ، واضح نوره ، ثابتة حجلته ، يشهد به الكتاب و يدعو إليه ، قلت : صف لي ذلك حتى أفهمه ، فقال : إن الايمان حالات و درجات و طبقات و منازل فمنه التام المنتهى تمامه ومنه الناقص المنتهى نقصانه و منه الزائد و الراجح زيادته ، قلت : و إن الايمان ليتم و يزيد و ينقص ؟ قال : نعم ، قلت : و

الحديث السادس: صحيح و مضمونه قريب من الحديث الثالث.

«أليس هذا عمل » كذا في النسخ بالرفع ولعلّه من تصحيف النسّاخ ويحتمل أن يكون إسم ليس ضمير الشأن و يكون مبنيّاً على لغة بنى تميم حيث ذهبوا إلى أن ليس إذا انتقض نفيه يحمل على ما في الاهمال ، و النفى هنا منتقض بالاستفهام الا نكارى .

قوله عَلَيْكُ : لا يشبت لـ الايمان ، الضمير راجع إلى المؤمن المدلول عليه بالايمان .

الحديث السابع: ضعيف على المشهود.

و هو جزء من الحديث الاول بتغييرات مخلَّـة .

منها ، قوله : بالله الذي هو ، فان الصّحيح بالله الذي لا إله إلا هو و قوله :

كيف ذلك ؟ قال : إِنَّ الله تبارك و تعالى فرض الأيمان على جوارح بني آدم وقسمه عليها و فرَّقه عليها فليس من جوارحهم جارحة إلا وهي مو كُلّة من الإيمان بغير ما و كُلّت به اُختها ، فمنها قلبه الّذي به يعقل و يفقه و يفهم و هو أمير بدنه الّذي لا تورد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه و أمره ؛ و منها يداه اللنّتان يبطش بهما و رجلاه اللنّتان يمشى بهما و فرجه الذي الباه من قبله و لسانه الذي ينطق بهالكتاب

بيّنه، الأصح " بين ، و قوله: المنتهى نقصانه ، كأن " البين نقصانه أصح " ، وقوله : لا تورد على بناء المجهول و الأصح " لا ترد كما في بعض النسخ هنا أيضاً .

قوله: ينطق به الكتاب يظهر مما مر" أنه سقط هنا نحو من سطرين ، من ينطق به إلى ينطق به ، ويمكن أن يتكلف في تصحيح مافي النسخ بأن يقال من عمل اللسان أن مايكتب في الكتب يصير متلفظاً به ، فكائن الكتاب ينطق بسبب اللسان كما قال تعالى : « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق " » (١) و «يشهد » على بناء المفعول «به» أى بالكتاب «عليها» أى على اللسان بتأويل الجارحة ، و في المصباح قال الفراء: لم أسمع اللسان من العرب إلا مذكراً ، وقال أبوعمر وبن العلاء : اللسان يذكر ويؤنث ، انتهى .

و قد صرّح في المغرب أيضاً بأنّه يذكّر و يؤنّث ، أو المراد باللّسان عند إرجاع الضمير الكلمات الصّادرة عنه، فلذا أنتّث قال الجوهرى : اللّسان جارحة الكلام و قد يكننّى بها عن الكلمة فيؤنّث حيننّذ ، انتهى .

ففيه استخدام، و يحتمل أن يكون المراد بالكتاب أو لا كتاب الأعمال، ويمكن إرجاع ضمير به إلى اللسان و ضمير عليها إلى الجوارح، أى تؤاخذالجوارح بما يشهد اللسان عليها .

كل ذلك خطر بالبال وإن كان كل منها لا يخلومن بعد ، وقيل : الظَّاهر

<sup>(</sup>١) سورة الجاثبة : ٢٩.

و يشهد به عليها ؛ وعيناه اللّتان يبص بهما ؛ وا دُناه اللّتان يسمع بهما وفرض على القلب غير مافرض على العينين وفرض على العينين وفرض على العينين وفرض على العينين وفرض على اليدين وفرض على اليدين وفرض على اليدين وفرض على اليدين وفرض على السّمع وفرض على السّمع عير ما فرض على السّح و فرض غير ما فرض على الرّجلين و فرض على الوجه ، فأمّا مافرض على القلب من الإيمان فالاقراد على الفرج غير ما فرض على الوجه ، فأمّا مافرض على القلب من الإيمان فالاقراد و المعرفة و التصديق و التسليم و العقد و الرّضا بأن لا إله إلاّالله وحده لاشريك له، أحداً ، صمداً ، لم يتسّخذ صاحبة ولا ولداً و أن عمّا والمها عبده ورسوله .

٨ \_ عِن بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن الأشعث بن عِن ، عن على بن حف بن على معت أبا عبدالله عَلَيْكُ يقول : \_ و سأله رجل عن قول

أن المرادبالكتاب الفرآن والضمير في «يشهد» راجع إليه وفي «به» إلى النطق أو إلى اللسان بحذف مضاف أى بأقواله ، و في «عليها» إلى اللسان ونطق القرآن بأقوال اللسان خيراً و شراً و شهادته عليها كثير ، و يحتمل أن يراد بالكتاب كتاب الايمان وصحيفتها و شهادته عليها يوم القيامة ظاهرة ، و ربسما يقرء الكتاب بضم الكاف وتشديد التاء بأن يراد به الحفظة للاعمال .

### الحديث الثامن: مجهول.

و مفعول يقول قوله: سبحان الله إلى آخر الكلام، وإعادة « فقال » للتأكيد لطول الفصل ، وقد من أن المرجئة قوم يقولون أنه لايض مع الايمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة ، ويظهر من هذا الخبر أنهم كانوا يقولون بأن الايمان هو الاقرار الظاهرى ولا يشترط فيه الاعتقاد القلبي ، وكذا الكفر لكنه غير مشهور عنهم ، قال في المواقف و شرحه : من كبار الفرق الاسلامية المرجئة لقبوا به لا نهم يرجئون العمل عن النية اى يؤخرونه ، أو لا نهم يقولون لايض مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفرطاعة ، فهم يعطون الرجاء و على هذا ينبغى أن لا يهمز لفظ المرجئة وفرقهم خمس : اليونسية أصحاب يونس النميرى ،

المرجَّنة في الكفر والإيمان وقال: إنَّهم يحتجُّون علينا و يقولون: كما أنَّ الكافر

قالوا: الايمان هو المعرفة بالله والخضوع له والمحبَّة بالقلب، فمن اجتمعت فيههذه الصَّفات فهو مَوْمن ولا يض معها ترك الطاءات وارتكاب المعاصي ، ولا يعاقب عليها، والعبيديَّة أصحاب عبيد المكذَّب زادوا على اليونسيَّة أنَّ علم الله لم يزل شيئًّاغيره، و أنَّه تعالى على صورة الانسان ، والغسانيَّة أصحاب غسان الكوفي قالوا : الايمان هوالمعرفة بالله ورسوله وبماجاء من عندهما إجمالاً لا تفصيلاً وهو يزيد ولاينقص، وغسان كان يحكيه عن أبي حنيفة وهوافتراء عليه ، فانه لمناقال الايمان هوالتسديق ولا يزيد ولا ينقص ظن به الارجاء بتأخير العمل عن الايمان ، والثوبانية أصحاب الثوبان المرجيء قالوا : الاينمان هوالمعرفة والاقرار بالله و رسوله وبكل مالا يجوز في العقل أن يعقله ، و أمَّا ماجاز في العقل أن يعقله فليس الاعتقاد به من الايمان وأخبّر واالعمل كلّه من الايمان ، والثومنية أصحاب أبي معاذ الثومني قالوا: الايمان هو المعرفة و التصديق و المحبَّة والاخلاص والاقرار بماجاً، به الرُّسول و ترك كلُّه أو بعضه كفر ، وليس بعضه إيماناً ولا بعض إيمان ، وكلُّ معصية لم يجمع على أنَّه كفر فصاحبه يقال: انبه فسق و عصى وانبه فاسق ، و من نرك الصَّلاة مستحلاً كفر لتكذيبه لما جاء به النبي " وَالسُّنارُ ومن تركها بنيَّة القضاء لم يكفر ، و قالوا السَّجود للصُّنم ليس كفراً بل هو علامة الكفر ، فهذه هي المرجَّنة الخالصة ، و منهم من جمع إلى الارجاء القدر، انتهى.

قوله: كما أن الكافر ، كأنه قاس الايمان بالكفرفان من أنكو ضرورياً من ضروريات الد ينظاهراً من غير تقية فهو كافر و إن لم يعتقد ذلك ، فاذا أقر " بماجاء به النبى وَ الله يعتقد بقلبه شيئاً منذلك، ولم به النبى وَ الله يعتقد بقلبه شيئاً منذلك، ولم يضم " إليه أفعال الجوارح من الطاعات و ترك المعاصى فأجاب عَلَيَكُ بأنه مع بطلان القياس لا سيما في المسائل الاصولية فهوقياس مع الفادق ، ثم " شبه عَلَيَكُ الأمرين بالاقرار والانكار ليظهر الفرق ، فان " إنكار الضرورى" مستلزم لترك جزء من أجزاء بالايمان وهو الاقرار الظاهرى فهو بمنزلة إقرار الانسان على نفسه ، فانه لايكلف

عندنا هو الكافر عندالله فكذلك نجد المؤمن إذا أقر بايمانه أنه عندالله مؤمن ، فقال مسبحان الله و كيف يستوي هذان و الكفر إقرار من العبد فلا يكلف بعد إقراره ببيئة و الإيمان دعوى لا يجوز إلا ببيئة و بيئنته عمله و نيئته ، فإذا اتفقا فالعبد عندالله مؤمن والكفر موجود بكل جهة من هذه الجهات الثلاث من نيئة أوقول أو عمل والأحكام تجري على القول والعمل ، فما أكثر من يشهد له المؤمنون بالإيمان و يجري عليه أحكام المؤمنين و هو عندالله كافر وقد أصاب من أجرى عليه أحكام

بينة على إقراره بل يحكم بمحض الاقرار عليه و ان شهدت البينة على خلافه ، بخلاف إظهار الايمان و التكلم به ، فائه و إن أتى بجزء من الايمان و هو الاقرار الظاهرى لكن عمدة أجزائه التصديق القلبي وهو مع ذلك مدع لا بدله من شاهد من عمل الجوارح عند الناس و من النية و التصديق عندالله ، فاذا اتنفق الشاهدان وهما التصديق و العمل ثبت ايمانه عندالله ، ولما كان التصديق القلبي أمراً لا يطلع عليه غيرالله لم يكلف الناس في الحكم بايمانه إلا بالاقرار الظاهرى والعمل فانهما شاهدان عدلان يحكم بهما ظاهراً و إن كانا كاذبين عندالله .

و الحاصل انه فَلَيَّكُنُ شبّه الاقرار الظاهرى بالدّعوى في ساير الدّعاوى، وكما أن الدّعوى في ساير الدّعاوى لا تقبل إلا ببيّنة فكذا جعل الله تعالى هذه الدّعوى غير مقبولة إلا بشاهدين من قلبه و جوارحه فلا يثبت عنده إلا بهما، وأمّا عند الناس فيكفيهم في الحكم الاقرار و العمل الظاهرى كما يكتفى عندالضرورة بالشّاهد واليمين، فالايمان مركب من ثلاثة أجزاء ولا يثبت الايمان الواقعى إلا بتحقيق الجميع فهومن هذه الجهة يشبه ساير الدّعاوى للزوم ثلاثة أشياء في تحقيقها الدّعوى والشاهدين.

ويمكنأن يكون الأصل في الايمان الأمر القلبي ولما لم يكن ظهو رملنماس إلا بالاقرار والعمل، فجعلهما الله من أجزاء الايمان أومن شرائطه ولوازمه.

« وقد أصاب » أى حكم بالحقّ والمواب.

المؤمنين بظاهر قوله و عمله .

ثم اعلم أن أكثر المتكلّمين من الخاصة و العامة اختلفوا في أن الايمان هل يقبل الزيادة و النقصان كما يدل عليه بعض أخبار هذا الباب أم لا و منهم من جعل هذا الخلاف فرع الخلاف في أن الأعمال داخلة فيه أم لا ، قال إمامهم الراذى في المحصل الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص لا نه لما كان إسما لتصديق الرسول في كل ماعلم بالضرورة مجيئه به ، و هذا لا يقبل التفاوت فسمتى الايمان لايقبل الزيادة و النقصان ، و عند المعتزله لما كان إسما لا داء العبادات كان قابلاً لهما ، و عند المعتزله لما كان إسما لا داء العبادات كان قابلاً لهما ، و عند المعتزلة العمال فكذلك ، والبحث لغوى ولكل واحدمن الفرق نصوص ، والتوفيق أن يقال : الأعمال من ثمر ات التصديق ، فما دل على واحدمن الفرق نصوص ، والتوفيق أن يقال : الأعمال من ثمر ات التصديق ، فما دل على واحدمن الفرق نصوص ، والتوفيق أن يقال : الأعمال من ثمر ات التصديق ، فما دل على ونه قابلاً لهما فهو مصروف إلى الايمان الكامل ، انتهى .

وقال الشهيد الثانى قد سسر "ه في رسالة العقائد: حقيقة الابمان بعدالات العها بعيث يكون المتسف بهامؤمناً عندالله تعالى هل تقبل الزيادة أم لا ، فقيل بالثانى لما تقد "م من أنه التصديق القلبي الذي بلغ الجزم و الثبات ، فلا تتصو "ر فيه الزيادة عن ذلك ، سواء أتى بالطاعات وترك المعاصى أم لا ، وكذا لا تعرض له النقيصة و إلا لما كان ثابتاً وقد فرضناه كذلك هذا خلف و أيضاً حقيقة الشيء لو قبلت الزيادة والنقصان لكانت حقايق متعددة ، وقد فرضناها واحدة ، هذا خلف ، و إن قلت: حقيقة الايمان من الامور الاعتبارية للشارع وحينئذ فيجوز أن يعتبر الشارع للايمان حقايق متعدد "دة متفاوتة زيادة ونقصاناً بحسب مراتب المكلفين في قو "ة الادراك وضعفه ، فانا نقطع بتفاوت المكلفين في العلم والادراك ؟ قلت : لوجاز ذلك وكان واقعاً لوجب على نقطع بيان حقيقة ايمان كل فرقة يتفاوتون في قو "ة الادراك ، مع أنه لم يبين ما ورد من جهة الشارع فيما به يتحقق الإيمان من حديث جبرئيل للنبي صلى الله عليه و آله وسلم و غيره من الاحاديث قد مر ذكره، و ليس فيه شيء يدل على تعدد الحقائق بحسب و سلم و غيره من الاحاديث قد مر ذكره، و ليس فيه شيء يدل على تعدد الحقائق بحسب و سلم و عيره من الاحاديث قد مر ذكره، و ليس فيه شيء يدل على تعدد الحقائق بحسب و سلم و غيره من الاحاديث قد مر ذكره، و ليس فيه شيء يدل على تعدد الحقائق بحسب و سلم و غيره من الاحاديث قد مر ذكره، و ليس فيه شيء يدل على تعدد الحقائق بحسب

تفاوت قوى المكلَّفين .

و أمّا ماورد في الكتاب العزيز و السنّة المطهرة ممّا يشعر بقبوله الزيادة والنقصان كفوله تعالى: « و إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً » (۱) وقوله تعالى: « ليس على الذين آمنوا و عملوا دير دادرا ايماناً مع ايمانهم » (۱) و قوله تعالى: « ليس على الذين آمنوا و عملوا الصّالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتّقوا و آمنوا وعملوا الصّالحات ثمّ اتّقوا و آمنوا ثمّ اتّقوا و أحسنوا والله يحبّ المحسنين » (۱) و كذا ما ورد من أمثالذلك في القرآن العزيز فمحمول على ذيادة الكمال وهو أمر خارج عن أصل الحقيقة الذي هو عجل النزاع ، و الآية الثانية صريحة في ذلك فان قوله تعالى: « مع إيمانهم » يدل على أن أصل الإيمان ثابت ، أو على من كان في عصر النبي حيث كانوا يسمعون فرضاً بعد فرضمنه عَلَيْكُم فيزداد ايمانهم به لا نهم لم يكونوامصد قين به قبل أن يسمعوه .

وحاصله أن الحقيقة الشرعية للايمان لم تكن حصلت بتمامها في ذلك الوقت، فكان كلما حصل منها شيء صدقوابه ، واعترض بأن من كان بعد عصر النبي والموقف على تفاصيل الفرائض المتوقف عليها الايمان فائه يجب الاعتقاد إجمالاً فيما علم اجمالاً وتفصيلاً فيما علم تفصيلا ، ولاريب أن إعتقاد الامور المتعدد " وتفصيلاً أذيد وأظهر عند النفس من اعتقادها إجمالاً فعلم من ذلك قبول حقيقة الايمان الزيادة .

أَفُول: فيه بحث فان الجازم بحقيقة الجملة جازم بحقيقة كل جزء منها وإن لم يعلمه بعينه، ألاترى أنا بعدعلمنا بصدق النبي والمنطق جازمون بصدق كل ما يخبر به وإن لم نعلم تفصيل ذلك جزءاً جزءاً ،حتى لوفصل ذلك عليناوا حداً واحداً لما ازداد

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح: ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٩٣ .

ذلك الجزم، نعم الزائد في التفصيل إنسما هو إدراك الصور المتعددة من حيث التعد دو التشخص وهولايوجب زيادة في التصديق الاجمالي الجازم، فان هذه الصور قدكانت مجزوماً بها على تقدير دخولها في الهيئة الاجمالية، وإنسما الشاذ عن النفس إدراك خصوصياتها وهو أمر خارج عن تحقق الحقيقة المجزوم بها، نعم لاريب في حصول الا كملية به وليس الكلام فيها.

وقد أجاب بعض المفسرين عن الآية الثالثة بأن تكراد الايمان فيها ليس فيه دلالة على الزيادة ، بل إمّا أن يكون باعتباد الأزمنة الثلاثة أو باعتباد الأحوال الثلاث ، حال المؤمن مع نفسه ، وحاله مع النّاس ، وحاله مع الله تعالى ، ولذا بدّل الايمان بالاحسان كمايرشد إليه قوله وَ الله والمراتب الثلاث المبدء والوسط والمنتهى ، تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ، أوباعتباد المراتب الثلاث المبدء والوسط والمنتهى ، أو باعتباد ماينبغى فانه ينبغى ترك المحرمات حدداً عن العقاب ، وترك الشبهات نباعداً عن الوقوع في المحرس مات وهومر تبة الورع، وترك بعض المباحات المؤذنة بالنقص حفظاً للنفس عن الخستة ، وتهذيباً لها عن دنس الطبيعة ، أويكون هذا التكراد كناية عن وعبش عنه على بقائه أن يجد د الايمان في كل وقت بقلبه ولسانه وأعماله الصالحة ، وعبش عنه على بقائه (الثبات عليه عندالذهول ليصير الايمان ملكة للنفس فلايزلزله عروض شبهة ، انتهى .

قيل: في بيان قبول الايمان الزيادة أن الشات والدوام على الايمان أمرزائد عليه في كل وقت و زمان، و حاصل ذلك يرجع إلى أن الايمان عرض لأنه من الكيفيات النفسانية و العرض لا يبقى زمانين بل بقاؤه-إنسايكون بتجد دالا مثال.

اقول: وهذا مع بنائه على ما لم يثبت حقيته بل نفيه فليس من الزيادة في شيء، إذ لايقال للماثل الحاصل بعد إنعدام مثله أنّه ذائد و هذا ظاهر، و قيل في

<sup>(</sup>١) استظهر في هامش المخطوطة أن يكون الأصل « حرصاً منه على بقائه » .

توجيه قبوله الزيادة : أنَّه بمعنى زيادة ثمرته من الطَّاعات وإشراق نوره و ضيائه في القلب وأنَّه يزيد بالطَّاعات وينقص بالمعاصي .

اقول: هذا التوجيه وجيه لوكان النزاع في مطلق الزيادة لكنته ليس كذلك بل النزاع إنتما هوفي أصل حقيقته لافي كما لها.

واستدل بعض المحقق بن على أن حقيقة التصديق الجازم الثابت تقبل الزيادة والنقصان بأنا نقطع أن تصديقنا ليس كتصديق النبي تالسطة .

أَقُول : لاريب في أنَّا قاطعون بأن تصديق النبي وَالْفِيْكُمُ أُقُوى من تصديقنا وأكمل ، لكن هذا لايدل على اختلاف أصل حقيقة الايمان التي قد رها الشارع باعتقاد أمور مخصوصة على وجه الجزم و الثبات ، فان تلك الحقيقة إنهاهي من إعتبارات الشارع ، ولم يعهد من الشارع اختلاف حقيقة الايمان باختلاف المكلفين في قو قالادراك ، بحيث يحكم بكف قوى الادراك لوكان جزمه بالمعارف الإلهية كجزم من هوأضعف إدراكا منه ، نعم الذي تفاوت فيه المكلَّفُون إنَّما هومراتب كماله بعد تحقيق أصلحقيقته التي يخاطب بتحصيلها كل مكلف ويعتبر بها مؤمناً عندالله تعالى وتستحق الثواب الدائم وبدونها العقاب الدائم ، وأمّا تلك الكمالات الزائدة فانّما تكون باعتبار قرب المكلّف إلى الله تعالى بسبب استشعاره لعظمة الله وكبريائه وشمول قدرتهوعلمه ، وذلك لاشراق نفسه وإطالاعهاعلى مافي مصنوعات الله تعالى من الاحكام والاتقان والحكم والمصالح، فان " النفس إذا لاحظت هذه البدايع الغريبة العظيمة التُّى تحار في تعقلها مع علمها بأنُّها تشترك في الامكان و الافتقار إلى صانع يبدعها ويبديها متوحد في ذاته بذاته انكشف عليها كبرياء ذلك الصانع وعظمته وجلاله وإحاطته بكل شيء، فيكش خوفها وخشيتها واحترامها لذلك الصّانعحتي كأنُّها لاتشاهد سواه ولاتخشى غيره ، فتنقطع عن غيره إليه وتسلم أزمَّه أمورها إليه حيث علمت أن لارب عيره و أن المبدء منه والمعاد إليه ، فلاتزال شاخصة منتظرة

لاً مره حتى تأيتها فتفر إليه من ضيق الجهالة إلى سعة معرفته ورحمته ولطفه ، و في ذلك فليتنافس المتنافسون .

وكذا ما ورد من السنّة المطهّرة ممنّا يشعر بقبوله الزيادة والنقصان يمكن حمله على ما ذكر ناه كحديث الجوارح ، ذكره في الكافي باسناده عن أبي عمر والزبيري عن أبيعبدالله على الله على يعنى الايمان جعلت فداك حتّى أفهمه ، فقال : الايمان حالات ودرجات ، إلى قوله : وبالنقصان دخل المفر طون النار ، انتهى .

ثم قال (ره): إعلم أن سند هذا الحديث ضعيف لأن في طريقه بكر بن صالح الرازي وهو ضعيف جداً كثير التفر د بالغرائب ، وأبو عمرو الزبيري وهو مجهول فسقط الاستدلال به ، ولو سلم سنده فلا دلالة فيه على اختلاف نفس حقيقة الايمان التي يترتب عليها النجاة ، وجعل الناقص عنها يترتب عليه دخول الناد ، فلم يكن إيماناً وإلالم يدخل صاحبه الناربقوله تعالى: أعد الله للمؤمنين والمؤمنات .

وجعل الزيادة في الايمان مما يوجب التفاضل في الد رجات ، ولا ريب أن هذه الزيادة لو ترك واقتصر المكلف على ما يحصل به التمام لم يعاقب على ترك هذه الزيادة ، ولا نه تأليل جعل التمام موجباً للجنة فكيف يوجب العقاب ترك الزيادة مع أن ما دونه وهو التمام يوجب الجنة ، وعلى هذا فتكون الزيادة غير مكلف بها فلم تكن داخلة في أصل حقيقة الايمان لا نه مكلف به بالنص والاجاع ، فيكون من الكمال ، فظهر بذلك كون الحديث دليلا على عدم قبول حقيقة الايمان للزيادة والنقصان ، لا دليلا على قبولهما ، وهذا استخراج لم نسبق إليه ، وبيان لم يعثره غير نا عليه .

على أنَّ هذا الحديث لو قطعنا النظر عمًّا ذكرنا وحملناه على ظاهر. لكان

معارضاً بما سبق من حديث جبرئيل للنبي و الشيئية حيث سئله عن الايمان فقال: أن تؤمن بالله ورسله واليوم الآخر، أي تصدق بذلك، ولو بقى من حقيقته شيء سوى ما ذكره له لبينه له، فدل على أن حقيقته تتم بما أجابه بالقياس إلى كل مكلف أمّا للنبي و المنتقب فلا نه المجاب به حين سأله، وأمّا لغيره فللتأسني به وطريق الجمع بينهما حينينذ حمل ما في حديث الجوارح من الزيادة عن ذلك على مرتبة الكمال بيناه سابقاً.

وهيهنا بحث و هو أن حقيقة الايمان لماًكانت من الامور الاعتباريّة للشارع كان تحديدها إنها هو بجعل الشارع وتقريره لها ، فلا يعلم حينتُذ مقداره وحقيقته إلاّ منه ، وحيث رأينا ما وصل إلينا من خطاباته تعالى غيرقاطع في الدلالة على تعيين قدر مخصوص من أنواع الاعتقاد والأعمال بحيث تشترك الكلّ في التكليف به من غير تفاوت بين قوى الادراك وضعيفه ، بل رأيناها متفاوتة في الدلالة على ذلك يعلم ذلك من تتبع آيات الكتاب العزيز والسنَّة المطهِّرة وقد سبق نبذة من ذلك ولايجوز الاختلاف في خطاباته ، ولا أن يكلُّف عباده بأمر لايبيِّن لهم مراده تعالى منه ، لاستحالة تكليف ما لا يطاق وإخلاله باللَّطَف ورأينا الاكثروروداً في كتابه بذلك الامر بالاعتفاد القلبي منغير تعيين مقدار مخصوص منه بقاطع يوقفنا على اعتباره أمكن حينتذ أن يكون مراده منه مطلق الاعتقاد العلمي سواء كان علم الطدّمأ نينة أو علم اليقين أو حق اليقين أو عين اليقين فتكون حقيقة واحدة وهو الاذعان القلبي والاعتقاد العلمي، والتفاوت بالز "يادة والنقصان إنَّما هو في أفراد تلك الحقيقة ومن مشخَّصاتها فلايكون داخلاً في الحقيقة المذكورة ، وما ورد ممنّا ظاهره الاختلاف في الدلالة على مراد الشَّارع منه يمكن تنزيله على تفاوت الأفراد المذكورة كعلم الطمأنينة وعلم اليقين وغيرهما فيكون كلُّ واحد منها مراداً وكافياً في امتثال أمر الشادع.

وهذا هو المناسب لسهولة التكليف واختلاف طبقات المكلَّفين في الادراك كما مرآت العقول \_١٤\_ لا يخفى ، وبذلك يسهل الخطب في الحكم بايمان أكثر العوام الذين لا يتيسس لأ نفسهم الاتتصاف بالعلم الذي لا يقبل تشكيك المشكك ، فان علم الطمأنينة متيسس لكل واحد ، وعلى هذا فيكون ما تشعر النفس به من الازدياد في التصديق والاطمينان عند ما تشاهده من برهان أو عيان ، إنها هو انتقال في أفراد تلك الحقيقة وتبدل واحد بآخر ، والحقيقة واحدة .

لا يقال : أفراد الحقيقة الواحدة لا تنافى الاجتماع في القو"ة العاقلة فان أفراد الحيوان والانسان يصلح اجتماعها في القو"ة العاقلة وما نحن فيه ليس كذلك، إذ لا يمكن إتماف الحصول بنفس علم الطمأنينة وعلم اليقين في حالة واحدة لتضاد هما وبهذا يزول الاول بحصول الثاني فلا يكون ما ذكرت أفراد حقيقة واحدة بل حقايق.

قلت : لا نسلم أن أفرادكل حقيقة يصح اجتماعها في الحصول عند القوة العاقلة ، بل قد لا يصح ذلك لها بينها من التضاد كما في البياض والسواد فانها فردان لحقيقة واحدة هي اللون مع عدم صحة إجتماعهما في محل واحد لا خارجاً ولا ذهناً .

بقى هيهنا شيء وهو أنه لا ريب في تحقيق الايمان الشرعي بالتصديق الجاذم الثابت وإن أخل المتصف به ببعض الطاعات ، وقارف بعض المنهيات عند من يكتفى في حصول الايمان باذعان الجنان، وإذا كان الأمر كذلك فلامعنى للنزاع عندهؤلاء في أن حقيقة الايمان هل تقبل الزيادة والنقصان ، إذ لو قبلت شيئاً منهما لم تكن واحدة بل متعددة ، لأن القابل غير المقبول ، والعارض غير المعروض فان دخل الزائد في مفهوم الحقيقة بحيث صار ذاتياً لها تعددت وتبدات ، وكذا الناقص إذا خرج عنها فلا تكون واحدة ، وقد فرضناها كذلك ، هذا خلف ، وإن لم يدخل ولم يخرجشيء منهما كانت واحدة من غير نقصان وزيادة فيها بل هما راجمان إلى الكمال وعدمه

وحينتُذ فيبقى محل النزاع هل يقبل كما لها الزيادة والنقصان، وأنت خبير بأن هذا مما لا يختلف في صحاته اثنان، وقد ذكر بعض العلماء أن هذا النزاع إنها يتمشلى على قول من جعل الطاعات من الايمان.

وأقول: الذي يقتضيه النظر أنه لا يتمشى على قولهم أيضاً ، وذلك أن ما اعتبروه في الايمان من الطاعات إما أن يريدوابه توقف حصول الايمان على جميع ما اعتبروه أو عليه في الجملة ، و على الأول يلزم كون حقيقته واحدة ، فاذا ترك فرضاً من تلك الطاعات يخرج من الايمان و على الثاني يلزم كون ما يتحقق به الايمان من تلك الطاعات داخلا في حقيقته وما زاد عليه خارجاً فتكون واحدة على التقديرين، فليس الزيادة والنقصان إلا في الكمال على جميع الأقوال ، انتهى كلامه رفع الله مقامه .

وقال شارح المقاصد: ظاهر الكتاب و السنة و هومذهب الأشاعرة والمعتزلة والمحكى عن الشافعي و كثير من العلماء أن الايمان يزيد وينقص، وعند أبي حنيفة وأصحابه و كثير من العلماء وهو اختيار إمام الحرمين أنه لا يزيد و لا ينقص لا ئه إسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان ولا يتصو د فيه الزيادة والنقصان، والمصد ق إذا ضم الطاعات إليه أوار تكب المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغيس أصلا وإنها يتفاوت إذا كان إسما للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة، ولهذا قال الامام الرازي وغيره: ان هذا الخلاف فرع تفسير الايمان، فان قلنا: هو التصديق فلا يتفاوت، وإن قلنا هو الأعمال فمتفاوت، وإن قلنا هو الأعمال فمتفاوت.

وقال إمام الحرمين: إذا حملنا الايمان على التصديق فلا يفضل تصديق تصديقاً كما لايفضل علم علم الطاعة سر الوعلنا وقد مال إليه القلانسي فلايبعد إطلاق القول بأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية و نحن لا نؤثر هذا ، ثم قال: ولقائل أن يقول: لانسلم أن التصديق لايتفاوت بل يتفاوت هو ت وضعفاً كما في التصديق

بطلوع الشّمس والتصديق بحدوث العالم لأنّه إمّا نفس الاعتقاد القابل للتفاوت أومبنى عليه قلة وكثرة كما في التصديق الاجمالي والتفصيلي الملاحظ لبعض النفاصيل وأكثر، فان ذلك من الايمان لكونه تصديقاً بماجاء به النبي وَالْمُوْتُوْدُ إِجمالاً فيماعلم إجمالاً، وتفصيلا فيما علم تفصيلا.

لا يقال: الواجب تصديق يبلغ حدّ اليقين وهو لا يتفاوت ، لأنّ التفاوت لا يتصور و إلاّ باحتمال النقيض .

لانا نقول: اليقين من باب العلم والمعرفة ، و قد سبق أنّه غير التصديق ، ولو سلم أنّه التصديق وأن المراد به ما يبلغ حد الاذعان والقبول و يصدق عليه المعنى المسملي بكرويدن ليكون تصديقاً قطعاً فلا نسلم أنّه لا يقبل التفاوت ، بل لليقين مراتب من أجلى البديهيات إلى أخفى النظريات ، و كون التفاوت داجعاً إلى مجر "د الجلاء و الخفاء غير مسلم بل عند الحصول و زوال الترد د التفاوت بحاله ، و كفاك قول الخليل : « و لكن ليطمئن قلبي » و عن على عَلَيْتَالِينُ ؛ لو كشف الغطاء ما اذددت يقيناً .

على أن " القول بأن " المعتبر في حق " الكل " هو اليقين و أن ليس للظن " الغالب الذي لا يخطر معه النقيض بالبال حكم اليقين محل "نظر .

احتج "القائلون بالزيادة و النقصان بالعقل و النقل أمّا العقل فلا ننه لو لم يتفاوت لكان أيمان آحاد الأمّة بل المنهمك في الفسق مساوياً لتصديق الانبياء واللازم باطل قطعاً و أمنّا النقل فلكثرة النصوص الواددة في هذا المعنى ، قال الله : « و إذا تليت عليهم آيا تنا زادتهم ايماناً» " «ليز دادوا إيماناً مع ايمانهم » " ( «ويز دادالدين آمنوا ايماناً » ( ) « «وعاز ادهم إلا " إيماناً و تسليماً » ( ) «فأمنّا الذين آمنوا فز ادتهم ايماناً » ( ) ( ) «فأمنّا الذين آمنوا فز ادتهم ايماناً » ( ) ( )

<sup>(</sup>١) سورة الانفال : ٢ . (٢) سورة الفتح : ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر . ٣١ . (٤) سورة الاحزاب : ٢٢ .

<sup>(</sup>۵) سورة التوبة : ۲۲۴ .

ابن عمر قلنا: يا رسول الله ان الايمان يزيد و ينقص؟ قال: نعم يزيد حتّى يدخل صاحبه الجنّة وينقص حتى يدخل صاحبه النّار.

و أجيب بوجوه: الأول: أن المراد الزيادة بحسب الدوام و النبات وكثرة الأزمان والساعات وهذاما قال إمام الحرمين: النبي والساعات وهذاما قال إمام الحرمين: النبي والساعات وهذاما قال إمام الحرمين: النبي والتصديق عرض لا يبقى ، فيقع للنبي متوالياً و لغيره على الفترات، فتبت للنبي والساعية أعداد من الايمان لا يثبت لغيره إلا بعضها ، فيكون ايمانه أكثر، و الزيادة بهذا المعنى ممالانزاع فيه .

و ما يقال: من أن حصول المثل بعد إنعدام الشيء لا يكون زيادة ، مدفوع بأن المراد زيادة أعداد حصلت وعدم البقاء لايناني ذلك .

الثانى: أن المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمن به، و الصّحابة كانوا آمنوا في الجملة و كان يأتى فرض بعد فرض ، وكانوا يؤمنون بكل فرض خاص ، وحاصله أن الايمان واجب اجمالاً فيماعلم إجمالاً وتفصيلاً فيما علم تفصيلا ، والنّاس متفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرة و قلّة ، فيتفاوت ايمانهم زيادة و نقصاناً ولا يختص ذلك بعص النبي وَالدَّوْنَةُ على ما يتوهنم .

الثالث: أن المراد زيادة ثمرته و إشراق نوره في القلب فانه يزيد بالطاعات و ينقص بالمعاصى ، و هذا ممنًا لاخفاء فيه ، و هذه الوجوه جيندة في التأويل لو ثبت لهم ان التصديق في نفسه لايقبل التفاوت والكلام فيه، إنتهى .

و الحق أن الايمان يقبل الزيادة و النقصان ، سواء كانت الأعمال أجزاؤه أو شرائطه أو آثاره الد الة عليه ، فان التصديق القلبي بأي معنى فسس لا ريب أنه يزيد ، و كلما ازدادت آثاره على الاعضاء و الجوارح فهي كثرة و قلة تدل على مراتب الايمان زيادة و نقصاناً ، و كل منهما يتفر ع على الآخر ، فان كل مرتبة من مراتب الايمان يصير سبباً لقدر من الأعمال يناسبها ، فاذا أتى بها قوى الايمان

## ﴿باب﴾

### \$( السبق الى الايمان)\$

ا \_ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكربن صالح ، عن القاسم بن بريد قال: حد ثنا أبوعمر والز بيري ، عن أبي عبدالله عليا قال : قلت له : إن للإيمان درجات ومناذل ، يتفاضل المؤمنون فيها عندالله ؟ قال : نعم ، قلت : صفه لي رحمك الله حتى أفهمه ، قال : إن الله سبت بين المؤمنين كما يسبت بين الخيل يوم الر هان ، ثم "فضلهم

الفلبي ، و حصلت مرتبة أعلى تقتضي عملا أكثر ، و هكذا و سيأني مزيد تأييدلذلك في الأخبار إنشاء الله تعالى .

#### باب السمق الي الايمان

الحديث الاول: ضعيف، و تتمتّ من الحديث الكبير الهذكور في الباب السّابق.

« درجات » أي ذو درجات أونفسه باعتبار إضافة الدرجات و قيل : الدرجات مراتب الترقيات ، و المناذل مراتب التنز لات ، و يحتمل أن يكون المفصود منهما واحداً أطلق عليهما اللفظان باعتبارين «ان الله سبق» على بناء التفعيل المعلوم ، و يسبق على بناء التفعيل المعهول ، اي قر ر السبق وقد ره بينهم في الإيمان، وندبهم إليه كما يسابق بين الخيل يوم الرهان ، والخيل جماعة الأفراس لاواحد له ، و قيل: واحده خائل لأنه يختال و جعه أخيال و خيول ، و يطلق الخيل على الفرسان ، أيضاً و المراهنة و الرهان بالكسر المسابقة على الخيل ، و كأنه تَاتِين سبة مدة الحياة بالمضمار و الأرواح بالفرسان ، و الأبدان بالخيول ، و العلم الذي يسبق إليه منتهى مراتب الايمان ، و السبق الذي يراهن عليه الجنة ، فمنهم من سبق الكل منتهى مراتب الايمان ، و السبق الذي يراهن عليه الجنة ، فمنهم من سبق الكل منتهى مراتب الايمان ، و السبق الذي يراهن عليه الجنة ، فمنهم من سبق الكل ، و منهم من الكال ، و منهم من الكال ، و منهم من المناه و بلغ الغاية و هو رسول الله به المنه و منهم من تأخر عن الكل ، و منهم من

على درجاتهم في السبق إليه ، فجعل كل المرىء منهم على درجة سبقه ، لا ينقصه فيها من حقه ولا يتقد مسبوق سابقاً ولا مفضول فاضلا ، تفاضل بذلك أوائل هذه الائمة وأواخرها ولولم يكن للسابق إلى الايمان فضل على المسبوق اذاً للحق آخر هذه الامة أوالها ، نعم ولتقد موهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على من أبطأ عنه

بقى في وسط الميدان و منازلهم بحسب العقائد و الأعمال كميّا و كيفاً لايتناهى . قوله تَلْيَاللهُ : فجعل كلّ امرىء منهم ، أي أعطاه ما يستحقّه من الكرامة و الأجروالذ كر الجميل ، قيل في الاقتصاد بنفي النقص دون الزيادة ايماء إلى جواذها من باب المنفضّل و إن لم يستحقّ .

«ولا يتقدم » اي في الفضل و الثواب «سبوق» في الايمان «سابقاً » فيه ولا مفضول في الكمالات والأعمال الصّالحة سابقا فيهما «تفاضل» استيناف بياني «بذلك» أي بالسّبق «أوائل هذه الامّة » أي من تقدم ايمانه من الصّحابة و أواخرها» منهم أو الا عم من الصّحابة و غيرهم أو الصّحابة على التابعين ، و التابعين على غيرهم ، و ظاهره السّبق الزماني إشماراً بأن الغاصبين للخلافة و إن فرض منهم تحقق إسلام و عمل صالح فلا يجوز تقديمهم على أمير المؤمنين عَلَيَاكُ ، وقد كان أو لهم إيماناً و أصبقهم مع قطع النظر عن ساير الكمالات و الفضائل التي استحق بها التقديم.

ويحتمل أن يكون المرادأعم من السبق الزماني والسبق بحسب الرتبة وكمال اليقين، فالأكثرية بحسب الكمية لاالكيفية فائها تابغة للكمالات النفسانية والحقايق الايمانية التي هي من الأعمال القلبية لكنه بعيد عن السياق، وقوله: نعم تأكيد لقوله: للحق، وقوله ولتقد موهم عطف على قوله: نعم، أو على قوله: للحق، وقوله: إذا لله يكن إعادة للشرط السبابق تأكيداً.

أوالمعنى أنَّه لولم يكن للسَّبق الزماني مدخل في الفضل ، للزم أن يجوز لحوق المتأخَّرين السَّابقين أو تقدّ مهم عليهم مععدم تحقَّق فضل في أصل الايمان وشرائطه

ولكن بدرجات الا يمان قد مالله السابقين وبالا بطاء عن الايمان أخرالله المقصرين لأنه المعالمة المؤمنين من الآخرين من هوأكثر عملاً من الأوالين وأكثر هم صلاة وصوماً وحجاً وذكاة وجهاداً وإنفاقاً ولو لم يكن سوابق يفضل بها المؤمنون بعضهم

ومكم الله السابقين على اللا حقين ، فاللحوق في صورة المساواة ، والتقد م في صورة للساواة ، والتقد م في صورة في د إيمان اللاحقين على إيمان السابقين ، والحال أنه ليس كذلك فان الهم بالتقد م الزماني فضلاً عليهم ، فالمر ادبالفضل ماهوغير السبق الزماني ، وقوله : ولكن إضراب عن قوله : نعم ولتقد موهم « النع » .

أوالمرادبالدرجات ماهو باعتبار السّبق الزماني " من الاولين أومن بعضهم مقد "مين على الأولين أومن بعضهم مقد "مين على الأو "لين اى مطلقا ، لكن ليس كذلك بل ربماكان بعض الأو "لين باعتبار السبق أفضل من كثير من الآخرين وإن كانوا أقل "منهم عملاً باعتبار تقد "مهم وسبقهم وصعوبة الايمان في ذلك الزمان ، وبسبب أن "لهم مدخلاً عظيماً في إيمان الآخرين .

والحاصل أن المسابقة تكون بحسب الرتبة والزمان ، فمن اجتمعافيه كأمير المؤمنين صلوات الله عليه فهو الكامل حق الكمال ، والسابق على كل حال ، ومن انتفى عنهالا مران فهو الناقص المستحق للخدلان والوبال ، وأمّا إذا تعارض الأمران فظاهر الخبر أن السابق زمانا أفضل وأعلى درجة من الآخر ، وقال بعض المحققين الغرض من هذا الحديث أن يبين أن تفاضل درجات الايمان بقدر السبق والمبادرة إلى إجابة الدعوة إلى الايمان .

وهذا يحتمل عدّة معان: أحدها: أن يكون المراد بالسّبق السّبق في الذر وعندالميثاق كمامر أنّه سئل رسول الله وَ الله الله على شيء سبقت ولدآدم؟ قال: إننى أو ل من أقر بربتى إن الله أخذ ميثاق النبياين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربتكم قالوا بلى ، فكنت أو ل من أجاب ، وعلى هذا يكون المراد بأوايل هذه الامّة وأو اخرها أوايلها وأواخرها في الاقراد والاجابة هناك فالفضل للمتقد م في قوله بلى ، والمبادر إلى

بعضاً عندالله لكان الآخرون بكثرة العمل مقد مين على الأو الين ولكن أبي الله عز وجل أن يدرك آخر الله أو يؤخل فيها

ذلك ، ثم المتقد م والمبادر .

والمعنى الثانى أن يكون المراد بالسبق السبق في الشرف والرتبة والعلم والحكمة وزيادة العقل والبصيرة في الدين ، ووفو رسهام الايمان الآتى ذكرها ، ولاسيسما اليقين كما يستفادمن الأخبار الآتية ، وعلى هذا يكون المراد بأوائل هذه الامتة وأواخرها أوائلها وأواخرها في مراتب الشرف والعقل والعلم ، فالفضل للأعقل والأعلم والأجمع للكمالات ، وهذا المعنى يرجع إلى المعنى الأو للتلازمهما ووحدة مآلهما واتتحاد محصلهما ، والوجه في أن الفضل للسابق على هذين المعنمين ظاهر لامرية فيه ، ومما يدل على إرادة هذين المعنمين الذين مرجعهما إلى واحد، قوله في أن الفضل للمكن مرجعهما الله واحد، قوله في أن النفل المنابق على هذين المعنمين قوله الله أن يدرك موابق يفضل بها المؤمنون إلى قوله : من قد م الله ، ولاسيسما قوله : أبى الله أن يدرك آخر درجات الايمان أو الها .

ومن تأميل تتمية الحديث أيضاً حق التأميل يظهر له أنه الحراد إنشاء الله تعالى . والمعنى الثالث أن يكون المراد بالسبق السبق الزماني في الدنيا عند دعوة النبي وَ التَّفَيَّةُ إِيَّاهُم إِلَى الأَيْمان ، وعلى هذا يكون المراد بأوائل هذه الامية وأواخرها في الإجابة للنبي وَ التَّفَيَّةُ وقبول الاسلام والتسليم بالقلب والانقياد للتكاليف الشرعية طوعاً ، ويعرف الحكم في ساير الأزمنة بالمقايسة .

وسبب فضل السَّابِق على هذا المعنى أن ّ السبق في الا جابة للحق ّ دليل على زيادة البصيرة والعقل والشرف الّتي هي الفضيلة والكمال .

والمعنى الرابع أنيراد بالسّبق السبق الزماني عندبلوغ الدّعوة فيعم الأزمنة المتأخرة عنزمن النبي مُن النبيّ والمنتاز .

وهذا المعنى يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المراد بالأوائل والأواخر ماذكرناه أخيراً، وكذا السّبب في الفضل، والآخر: أن يكون المراد بالأوائل من

من قد م الله . قلت : أخبر ني عمّا ندب الله عز وجل المؤمنين إليه من الاستباق إلى الإيمان ، فقال : قول الله عز وجل : «سابقوا إلى مغفرة من ربتكم وجنت عرضها كعرض السماء والأرض أعد ت للذين آمنوا بالله ورسله » (١) وقال : « السّابقون

كان زمن النبي وَ الشَّيْ ، وبالأواخر من كان بعدذلك ، ويكون سبب فضل الأوائل صعوبة قبول الاسلام وترك مانشأوا عليه في تلك الزمن ، وسهولته فيما بعد استقراد الأمر وظهور الاسلام وانتشاره في البلاد ، مع أن الأوائل سبب لاهتداء الأواخر إذ بهم وبنصر تهم استقر ما استقر وقوى ماقوى وبان مااستبان والله المستعان ، انتهى قوله : أخبر ني عمّاندب الله ، لمّا دل كلامه عَنَيْنُ سابقاً على أنّه تعالى طلب منهم الاستباق إلى الايمان سئله الراوى عن الآيات الدالة عليه .

«سابقوا إلى مغفرة »كذا في سورة الحديد ، وفي سورة آل عمران : « وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم » (٢) و كان مقتضى الجمع بين الآيتين أن المراد بالمسارعة المسابقة ، إى سارعوا مسابقين إلى سبب مغفرة من ربّكم من الايمان و الأعمال الصّالحة « وجنّة » أى إلى جنّة « عرضهاكعرض السّماء و الأرض » وفي آل عمران « عرضها السّموات والأرض أعدّت للمتّقين » .

قال المحقّق الأردبيلي قد "س سر" ه: كنتى بالعرض عن مطلق المقدار وهو متعارف، ونقل على ذلك الأشعار في مجمع البيان، أولا نته لمنّاعلم أن عرضه الذى هوأقل من الطّول عرفاً في غير المساوى علم أن " طوله أيضاً يكون إمنا أكثر أومثله. وقال الفاضى: ذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طريق التمثيل لأنه دون الطّول، وعن ابن عبنّاس كسبع سماوات وسبع أرضين لووصل بعضها ببعض، وظاهر الآية وجوب المسارعة أو رجحانها إلى الطنّاعة الموجبة للدخول في الجننة وأعظمها الايمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والترقتى إلى مقاماتها العالية.

« أعد ت للذين آمنوا بالله ورسله » ظاهر هذه الآية وغيرها من الآيات

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: ٢١. (٢) الآية: ١٣٣.

السَّا بقون ا ولتَّك المقرَّ بقون »(١) وقال: «والسَّابقون الأوَّ لون من المهاجرين والأنصاد

والروايات أن الجنسة مخلوقة الآن وكذا النار وقال به الأصحاب، وصر ح به الشيخ المفيد في بعض رسائله وقال: ان الجنسة مخلوقة مسكونة سكنتها الملائكة وظاهر الآية أنسها في السماء، و الظاهر أن المرادبه أنه يكون بعضها في السماء ويكون البعض الآخر فوقها، أو يكون أبوابها فيها أو فوق الكل ، وماذكره الحكماء غير مسموع شرعاً وهوظاهر كما قيل أن النار تحت الأرض فتكون الآية دليلا على بطلان ما قالوه، انتهى .

وقال البيضاوى: فيه دلالة على أن الجناة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم، وذهب جماعة من المعتزلة إلى أنهما غير مخلوقتين وأنهما تخلقان يوم الفيامة.

« وقال » أى في الواقعة : « والسابقون السابقون » قال البيضاوى : أى الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة بعد ظهور الحق من غير تلعثم و توان ، أوسبقوا إلى حيازة الفضائل والكمالات أو الأنبياء فانهم مقد موا أهل الأديان هم الذين عرفت حالهم وعرفت مآلهم كقول أبى النجم : « وشعرى شعرى » أوالذين سبقوا إلى الجنة .

< أُولئك المقر بون » « في جنات النعيم » أى الذين قربت درجاتهم في الجناة وأعليت مراتبهم .

« وقال » اى فى التوبة « والساّبقون الأولون » فى المجمع أى الساّبقون إلى الا ينمان وإلى الطاعات ، وإناما مدحهم بالسبق لأن الساّبق إلى الشيء يتبعه غيره فيكون متبوعاً وغيره تابعله ، فهو إمام فيه وداع له إلى الخير بسبقه إليه ، وكذلك من سبق إلى الشريكون أسوء حالاً لهذه العلّة « من المهاجرين » الذين هاجروا من مكّة إلى المدينة ، و إلى الحبشة « والانسار » أى ومن الانسار الذين سبقوا

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة : ١٠.

والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه (١) فبدأ بالمهاجرين الأولين على درجة سبقهم ، ثم ثنتى بالأنصار ثم ثلث بالتابعين لهم باحسان ، فوضع كل قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده ، ثم ذكر مافضل الله عز وجل به ولياء معضم على بعض ، فقال عز وجل : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله

نظرائهم من أهل المدينة إلى الاسلام، وقرء يعقوب والأنصار بالر فع فلم بجعلهم من السابقين، وجعل السبق للمهاجرين خاصة « والذين التبعوهم باحسان » اى بأفعال الخير والدخول في الاسلام بعدهم وسلوك منهاجهم، ويدخل في ذلك من بعدهم إلى يوم القيامة « رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الانهاد خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ، قال: وفي هذه الآية دلالة على فضل السبابقين ومزيتهم على غيرهم لما لحقهم من أنواع المشقة في نصرة الدين، فمنها مفادقة العشائر والأقربين ومنها مباينة المألوف من الدين ومنها نصرة الاسلام مع قلة العدد و كثرة العدو ، ومنها السبق إلى الايمان والدعاء إليه ، انتهى .

وقال بعضهم: السَّابقون الأرَّو لون من المهاجرين همالدين صلّوا إلى القبلتين وشهدوا بدراً وأسلموا قبل الهجرة ، ومن الأنصاد أهل بيعة العقبة الأولى ، وكانوا سبعة نفر ، وأهل بيعة العقبة الثانية وكانواسبعين ، وقال بعض المخالفين : كلمة «من» للتبيين فيتناول المدح جميع الصّحابة .

قوله عَلَيْكُ : « ثم فكر »كلمة ثم للتراخى بحسب المرتبة ، إذ سورة البقرة نزلت قبل سورتي التوبة والحديد « فقال الله عز وجل » أى في سورة البقرة « تلك الر سل » قيل : إشارة إلى انجماعة المذكورة قصها في السورة أو المعلومة للر سول أوجماعة الر سل واللام للاستغراق .

« فضَّلنا بعضهم على بعض » بأن خصَّصناه بمنقبة ليست لغيره « منهم من كلم الله » تفصيل له وهوموسى ، وقيل موسى وحمِّل صلى الله عليهما وآله ، كلَّم موسى ليلة

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١٠٠ .

ورفع بعضهم فوق بعض درجات \_ إلى آخر الآية \_ » (١) وقال : « ولقد فضَّلنا بعض

الحيرة وفي انطور، وعمّاً ليلة المعراج، حين كان قاب قوسين أو أدنى و بينهما بون بعيد، وفي المصاحف: ورفع بعضهم درجات، وليس فيهما فوق بعض، فالزيادة إمّا منالر واة أو النسّاخ أومنه تَلَيّلُم و الده للبيان والتفسير، وهذه الزيادة مذكورة في سورة الزخرف حيث قال: « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدّنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات و (٢) فيحتمل أن يكون الزيادة للاشارة إلى الآيتين، قيل: ورفع بعضهم درجات بأن فضله على غيره من وجوه متعدّدة وبمراتب متباعدة وهو على وَالشّيئة فائه خص بالدعوة العامّة والحجج المتكاثرة والمعجزات المستمرة والآيات المترتبة المتعاقبة بتعاقب الدّهر والفضائل العلميّة والعمليّة الفائتة للحصر والابهام لتفخيم شأنه كأ نّه العلم المتعيّن لهذا الوصف، المستغنى عن التعيين، وقيل: ابراهيم خصّصه بالخلّة الواالعزم من الرّسن وقيل: إدريس لقوله تعالى: « ورفعناه مكاناً عليّاً » وقيل: أولوا العزم من الرّسن وبعدذلك « فآتينا عيسى بن مريم البيّنات وأيّدناه بروح القدس ولوشاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جائتهم البيّنات ولكن اختلفوا فمنهم من كفرو لوشاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد ».

« وقال » أَى في سورة الأُسرى : « ولقد فضَّلناه » إلخ .

قال البيضاوى: أى بالفضائل النفسانية والتبرى عن العلائق الجسمانية لابكثرة الأموال والأتباع حتى داودفان شرفه بماأوحى إليه من الكتاب لابماأوتى من الملك، وقيل: هو إشارة إلى تفضيل رسول الله والتيانية لقوله: «وآتينا داود زبورا» تنبيه على وجه تفضيله وهوأنه خاتم الأنبياء وأمته خير الأمم المدلول عليه بماكتب في الزبورمن أن الأرض يرثها عبادى الصالحون.

« وقال » أَى في الأُسرى أيضاً قيل : هو عطف على ثمّ ذكر، لاعلى قوله : فقال،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: ٣٢.

النبيين على بعض »(١) وقال: « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً »(٢) وقال: « همدرجات عندالله (٣) وقال: «ويؤت كل أني فضل فضله (٩) وقال: « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم

العدم اختصاص ما يذكر بعده بالأولياء بل هوفي مطلق المؤمنين «كيف فضّلنا» قيل: أى في الرزق، وفي المجمع بأن جعلنا بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء وبعضهم عبيداً وبعضهم أصحبًاء وبعضهم مرضى على حسب ها علمناه من المصالح « وللآخرة أكبر درجات » أى درجاتها ومراتبها أعلى وأفضل، فينبغى أن يكون رغبتهم فيها وسعيهم لها أكثر.

« وقال » أَى فِي آل عمر ان « هم درجات عندالله » قيل : شبتهوا بالدّرجات لِما بينهم من التفاوت في الثواب و العقاب ، أو هم ذوو درجات فقال : « والله بصير بما يعملون » .

« وقال » أى في هو د « ويؤت كل " ذى فضل» أى في دينه «فضله» أى جزاء فضله في الله "نيا والآخرة ، ويدل " على عدم تفضيل الله فضول .

« وقال » أى في التوبة « وهاجروا » اى إلى الرّسول وفارقوا الأوطان وتركوا الأقارب والجيران ، وطلبوا مرضاة الرّحمن « و جاهدوا في سبيل الله بأموالهم » بصرفها « وأنفسهم » ببذلها « أعظم درجة عندالله » أى أعلى رتبة وأكثر كرامة ، ممسن لم يستجمع هذه الصفات أومن أهل السّقاية والعمارة عندكم ، إذ قبلها « أجعلتم سفاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عندالله والله والله والله لا يهدى القوم الظالمين » .

« وقال » أى في سورة النساء ، وقبل الآية : « لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضّرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً

<sup>(</sup>١) سورة الأسراء : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء: ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ١٤٣٠

<sup>(</sup>٤) سورة هود: ٣.

درجة عندالله (۱) وقال: « فضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً \* درجات منه ومغفرة ورحمة (۲) وقال: «لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل ا ولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعدوقاتلوا (۱) وقال: «ير فعالله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات (۱) وقال: «ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولانص ولامخمصة في سبيل

وعدالله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً » قال البيضاوى : نصب على المصدر لأن فضل بمعنى آجر ، أوالمفعول الثاني له لتضمنه معنى الإعطاء كأنه قال : وأعطاهم زيادة على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة ، كل واحد منها بدل من أجراً ، ويجوز أن ينتصب درجات على المصدر كقولك ضربته أسواطاً وأجراً على الحال عنها ، تقد مت عليها لأنها نكرة « ومغفرة ورحمة » على المصدر باضمار فعلهما ، وتتمد الآية « وكان الله غفوراً رحيماً » .

« وقال » أى في سورة المعديد : « لا يستوى منكم » قال البيضاوى : بيان لتفاوت المنفقين باختلاف أحوالهم من السبق وقو ة اليقين و تحر أى الحاجات حثاً على تحر أى الأفضل منها بعد الحث على الانفاق، وذكر القتال للاستطراد ، وقسم من أنفق محذوف لوضوحه ودلالة ما بعده عليه ، والفتح فتح مكة إذاً عز "الاسلام به وكثر أهله وقلت الحاجة إلى المقاتلة والانفاق .

« من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » أى من بعدالفتح ، والتتميّة « وكلاً وعد الله الحسني والله بما تعملون خبير » .

« وقال » أى في سورة المجادلة والآية هكذا : « ياأينها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس فافسحوا يفسحالله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفعالله » والتفسّح التوسيع « وإذا قيل انشزوا » اى انهضوا للتوسعة أولما أمر تم به كصلوة أو

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد : ١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة: ١١.

الله ولا يطؤون موطنًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح» (١) وقال: « فمن يعمل صالح» (١) وقال: « فمن يعمل مثقال ذراً وخيراً يره ومن يعمل مثقال ذراً وخيراً يره ومن يعمل مثقال ذراً وخيراً يره ومن يعمل مثقال ذراً وخيراً على الإيمان

جهاد أوارتفعوا في المجلس « يرفع الله الذين آمنوا منكم » بالنصر وحسن الذكر في الد تنيا وإيوائهم غرف الجنان في الآخرة « والذين أوتوا العلم » ويرفع العلماء منهم خاصة « درجات » بما جمعوا من العلم ، وقدمر "تفسيرهم بالأثمة عَاليجهم".

« وقال » أى في سورة التوبة حيث قال : « ماكان لا هل المدينة ومن حولهممن الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ، ولا يرغبوا بأ نفسهم عن نفسه » ذلك ، قيل : إشارة إلى مادل عليه قوله : ماكان ، من النهى عن التخلف أو وجوب المتابعة لا تهم بسبب أتهم «لا يصيبهم ظمأ» أى شيء من العطش «ولا نصب» اى تعب « ولا مخمصة » أى مجاعة «في سبيل الله ولا يطأون » اى لا يدرسون « موطئاً » أى مكاناً « يغيظ الكفار» أى يغصبهم وطيه « ولا ينالون من عدو " نيلا » كالقتل والأسر و النهب « إلا كتب لهم به عمل صالح » اى إلا استوجبوا الثواب وذلك مما يوجب المسابقة « ان " الله لا يضيع أجر المحسنين » .

« وقال » أى في المزمّل: « وما تقد موا لا نفسكم من خير تجدوه عندالله » يمكن أن يكون عدم ذكر تتمّة الكلام للاختصار ، فان التتمّة « هو خيراً وأعظم أجراً » اى منالدى تؤخّرونه إلى الوصيّة عندالموت ، وخيراً ثانى مفعولى « تجدوه » وهو تأكيد أوفصل أوهو ممبنى على قراءة هو خير بالرفع كما قرء في الشواذ ، فالكلام إلى قوله : عندالله ، تمام وقوله : هو ، مبتدء و خير خبره وهي جملة أخرى مؤكّدة للاولى .

« ومن يعملمثقال ذرَّة » الذرَّة هي النملة الصُّغيرة ، أوالهباء المنبثُّ في الجورُّ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١١٠ . والمزمل : ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة : γ-۸ .

ومنازله عندالله عز "وجل".

# \* ( ) }

#### ( درجات الايمان ) ه

ا ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمد الله عن أبي الأحوس ، عن أبي عبدالله عَلَيْكَ قال : إِنَّ الله عزَّوجِلَّ وضع الايمان على سبعة أسهم على البي والصدق واليقين والرسّا والوفاء والعلم والحلم ، ثمَّ قسم ذلك بين

وبالجملة هذه الآيات كلُّها تدل على اختلاف مراتب المؤمنين في الثواب والدّرجات عندالله تعالى والمنازل في الجنَّة كمالايخفي .

#### باب درجات الأيمان

الحديث الأول: مجهول بعماد

والبر" الاحسان إلى نفسه وإلى غيره ويطلق غالباً على الاحسان بالوالدين والأقربين والإخوان من المؤمنين كماوردمن خالص الايمان البر" بالاخوان.

والصدق هو القول المطابق للواقع و يطلق أيضاً على مطابقة العمل للقول والاعتقاد، وعلى فعل القلب والجوارح المطابقين للقوانين الشرعية والمواذين العقلية ومنه الصديق وهو من حصل له ملكة الصدق في جميع هذه الامور، ولا يصدر منه خلاف المطلوب عقلاً ونقلاً كما صرح به المحقق الطوسى (ره) في أوصاف الاشراف. واليقين الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وفي عرف الأخبار هو مرتبة من اليقين يصير سبباً لظهور آثاره على الجوارح ويطلق غالباً على ما يتعلق بأمور الآخرة، وبالقضاء والقدر كما ستعرف، وله مراتب أشير إليها في القرآن العزيز وهي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين كما قال تعالى: « لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم الترون ها عين اليقين » (۱) وقال سبحانه: « وتصلية جحيمان هذا لهو حق اليقين » (۱).

 <sup>(</sup>١) سورة التكاثر : ۵ – ٧ .
 (٢) سورة الواقعة : ٩٥ .

النَّاس، فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل ، محتمل ؛ وقستم لبعض النَّاس السهم ولبعض السهم ولبعض السهمين ولبعض الثلاثة حتَّى انتهوا إلى [ال] سبعة ، ثمَّ قال : لا تحملوا على صاحب السهمين ثلاثة فتبهضوهم ثمَّ قال :

وقالوا: الاول مرتبة أرباب الاستدلال كمن لم يرالناد و استدل بالدخان، والثانى مرتبة أصحاب المشاهدة والعيان كمن راى الناد بعينها بعينه، والثالث مرتبة أرباب اليقين كمن كان في وسط الناد واتصف بصفاتها وإن لم يصر عينها كالحديدة المحماة في الناد فانت تظنيها فاداً وليست بناد، وهذا هي التي ذلت فيها الأقدام وضلت العقول والاحلام وليس محل تحقيقها هذا المقام.

والرضا هو إطمئنان النفس بقضاء الله تعالى عندالبلاء والرَّخاء وعدم الاعتراض عليه سبحانه قولاً وفعلاً في شيء من الأشياء .

والوفاء هو العمل بعهود الله تعالى من التكاليف الشرعية و ماءاهدالله تعالى عليه وألزم على نفسه من الطاءات والوفاء ببيعة النبي والأئمية صلوات الله عليهم، والوفاء بعهود الخلق مالم تكن في معصية ، والعلم هو معرفة الله ورسوله وحججه وما أمر به ونهى عنه ، وعلم الشرايع والأحكام والحلال والحرام ، والاخلاق ومقد ماتها.

والحلم هو ملكة حاصلةللنفس مانعة لهاعنالمبادرة إلى الانتقام وطلبالتسلط والترفيع والغلبة .

« فهو كامل » أى في الأيمان محتمل لشرائطه وأركانه ، قابل لها كما ينبغى «ولاتحملوا على صاحب السهم سهمين » أى لحناكانت القابلينات والاستعدادات متفاوتة ولم يكلف الله كل امرىء إلا على قدر قابليته فلا تحملوا في العلوم والأعمال والأخلاق على كل امرىء إلا بحسب طاقته ووسعه كما مر : إنها يداق الله العباد في الحساب على قدرما أتاهم من العقول في الدنيا .

نعم للأعلى أن ينقل الأدنى إلى درجته بالتعليم والتدريج والرفق حتّى يصل إلى درجته إنكان قابلا لذلك كما سيأتي إنشاء الله،وعلى الأدنى أن يسمى ويتضرّع

كذلك حتى ينتهي إلى [ ال] سبعة.

٢ ـ أبوعلى " الأشعري ، عن عمّل بن عبدالجبّار ، وعمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عمر أحمد بن عبدالله عن المعقوب عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي اليقظان ، عن يعقوب بن الضحّاك ، عن رجل من أصحابنا سر "اج وكان خادماً لا بي عبدالله عَلَيْ قال : بمثنى أبوعبدالله عَلَيْ في حاجة وهو بالحيرة أناوجماعة من مواليه قال : فانطلقنا فيها ثم " رجعنا معتميّن قال : وكان فراشي في الحائر الذي كنّا فيه نزولا ، فجت وأنا بحال فرميت بنفسي فبينا أنا كذلك إذا أنابا بي عبدالله عَلَيْ الله قال : فقال : قد

إلى الله تعالى لائن يوفيه للصعود إلى درجة العليا « فتبهضوهم» في بعض النسخ بالضاد وفي بعضها بالظاء وهما معجمتان متقاربان معنى ، قال في القاموس : بهضنى الأمر كمنع وأبهضنى أى فدحنى وبالظاء أكثر، وقال : بهظه الأمر كمنع غلبه وثقل عليه وبلغ به مشقية ، والراحلة أوقرها فأتعبها .

الحديث الثاني مجهول.

والحيرة بالكسر بلدكان قرب الكوفة ، وأناتاً كيد للضمير المنصوب في بعثني، وتأكيد المنصوب والمجرود بالمرفوع جائز و « جماعة » عطف على الضمير أوالواو بمعنى مع « معتمين » الظاهر أنه بالعين المهملة على بناء الافعال أو التفعيل ، في الفاهوس : العتمة ـ محر كة ـ ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق أووقت صلاة العشاء الآخرة ، واعتم وعتم سادفيها أو أورد وأصدر فيها ، وظلمة الليل ورجوع الابل من المرعى بعد ماتمسى ، انتهى .

اى رجمنا داخلين في وقت العتمة ، وفي أكثر النسخ بالغين المعجمة من الغمّ وكانله تصحيف<sup>(۱)</sup> ، وربما يقرء مغتنمين من الغنيمة وهو تحريف، والحائر المكان المطمئن

<sup>(</sup>۱) الظاهر أن ذهابه (ع) من المدينة الى الحيرة كان بأمر الخليفة أعنى المنصور وهو عليه اللعنة يحتال في قتله (ع) و كانت مواليه مغتمين لذلك ، و يترصدون حاله و مآل أمرة مع المنصور و ينتظرون رجوعه ، و قوله « أنا بحال » أى بحال و من الغم كما فسره في الوافى ، و عليه فما في أكثر النسخ هو الاصح .

\_YYA ...

أتمناك أوقال : جئناك ، فاستويت جالساً وجلس على صدرفراشي فسألني عمّا بعثني له فأُخبرته . فحمدالله ثمَّ جرى ذكر قوم ففلت : جعلت فداك إنَّا نبرأ منهم ، إنَّهملا يقولون مانقول. قال: فقال: يتولُّونا ولايقولون ماتقولون تبروُّون منهم؟ قال: قلت: نعمقال: فهوذا عندنا هاليس عندكم فينبغي لناأن نبرأ منكم؟ قال: قلت: لا \_ جعلت فداك \_ قال : وهو ذا عندالله ماليس عندنا أفتر اه أطرحنا ؟ قال : قلت : لاوالله جملت فداك ما نفعل ؟ قال : فتو لوهم ولاتبرؤوا منهم ، إنَّ من المسلمين من له سهم ّ ومنهم من له سهمان ومنهم من له ثلاثة أسهم ؛ ومنهم من له أدبعة أسهم ؛ ومنهم من له خمسة أسهم ، ومنهم من له ستَّة أسهم ، ومنهم من له سبعة أسهم ، فليس ينبغيأن يحمل صاحب السُّهم على ماعليه صاحب السُّهمين ولاصاحب السُّهمين على ما عليه صاحبالثلاثة ولاصاحب التلاثة على ماعليه صاحبالأ ربعة واصاحبالا ربعة على ما عليه صاحب الخمسة ولا صاحب الخمسة على ما عليه صاحب الستَّة ولا صاحب الستُّة على ما عليه صاحب السبعة ، و سأضرب لك مثلاً إنَّ رجلاً كان له جارٌ

والبستان « وأنا بحال » أي بحال سوء من الضعف والكلام « أنَّهم لايقولون مانقول» اى من مراتب فضائل الأئميّة عليهم السيّلام وكمالاتهم ومراتب معرفة الله ودقائق مسائل القضاء والقدر وأمثال ذلك مميّا تختلف تكاليف العباد فيها بحسب أفهامهم واستعداداتهم لافي أصل المسائل الاصولية ، أو المراد إختلافهم في المسائل الفروعيَّة وَالْأُوَّالِ أَظْهِرِ ، وأمَّا حمله على أدعية الصَّلاة وغيرها من المستحبَّات كما قيل فهو في غاية البعد وإن كان يوافقه التمثيل الهذكوو في آخر الخبر • يتولُّونا ولا يقولون» النح، إستفهام على الانكار.

« فهو ذاعندنا » اىمن المعارف والعلوم والاخلاق والإعمال « ماليس عند كم فينبغي لنا » على الاستفهام « أطرحنا » اىعن الايمان والثواب أوعن درجة الاعتبار. قوله: ما نفعل ؟ لمنَّافهم من كلامه تَلْيَكُ نفي التبر َّى تردُّد فيأنَّه هل يلزمه التولَّى أوعدم ارتكاب شيء من الأمرين فان " نفي أحدهما لايستلزم ثبوت الآخر «أن يحمل صاحب السّهم على ماعليه صاحب السّهمين » أي يقاس حاله بحاله ويتوقّع و كان نصرانياً فدعاه إلى الإسلام و زينه له فأجابه فأتاه سحيراً فقرع عليه الباب فقال له : من هذا ؟ قال : أتافلان قال : وما حاجتك ؟ فقال : توضاً و البس ثوبيك و مر" بنا إلى الصلاة قال : فتوضاً و لبس ثوبيه و خرج معه ، قال : فصليا ماشاءالله ثم صليا الفجر ثم مكتا حتى أصبحا ، فقام الذي كان نصراناً يريد منزله فقال له الرجل : أين تذهب ؟ النهارقصير والذي بينك و بين الظهر قليل ؟ قال : فجلس معه إلى أن صلى الظهر ، ثم قال : وما بين الظهر و العصر قليل ؟ فاحتبسه حتى صلى العصر ، قال : ثم قام وأراد أن ينصرف إلى منزله فقال له : إن هذا آخر النهار وأقل من أو له فاحتبسه حتى صلى المغرب ثم أراد أن ينصرف إلى منزله فقال له : إن من هذا ؟ قال : وما فقال له : إن هذا آخر فلما كان سحيراً غداعليه فضرب عليه الباب فقال : من هذا ؟ قال : أنافلان ، قال : وما خاجتك ؟ قال : توضاً و البس ثوبيك و اخرج بنافصل من هذا ؟ قال : اطلب لهذا الد بن من هو أفرغ منى و أنا إنسان مسكين و على عيال ، فقال أبوعبدالله تحقيل المخل من مثل هذا الد بن من هو أخرجه منه ـ أو قال : أدخله من مثل ذه و أخرجه من مثل هذا ـ .

منه ما يتوقع من الثاني من الفهم والمعرفة والعمل « وزينه له » أى حسن الاسلام في نظره « فأتاه سحيراً » هو تصغير السنّحر وهو سدس آخر اللّيل أوساعة آخر اللّيل وقيل : قبيل الصبح ، والتصغير لبيان أنّه كان قريباً من الصبح أوبعيداً منه « ومر "بنا» أى معنا « وخرج معه » أى إلى المسجد « ماشاء الله » أى كثيراً « حتى أصبحا » أى دخلا في الصّباح ، والمراد الا سفار وإنتشار ضوء النهار وظهور الحمرة في الا فق .

قال في المفردات: الصّبح والصّباح أولّ النهار وهو وقت مااحمر الأفق بحاجب الشمس.

قوله: وأقل من أو له ، أى ممنا انتظرت بعد الفجر لصلوة الظهر « أدخله في شيء » أى من الاسلام صار سبباً لخروجه من الاسلام رأساً أو ألمراد بالشيء الكفر اى أدخله بجهله في الكفر الذى أخرجه منه «أوقال أدخله في مثل هذا» أى العمل الشديد « وأخرجه من مثل هذا » أى هذا الدين القويم .

# وباب آخر منه ﴾

ا \_ أحمد بن على ، عن الحسن بن موسى ، عن أحمد بن عمر ، عن يحيى بن أبان ، عن شهاب قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : لو علم النّاس كيف خلق الله تبارك و تعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحداً فقلت : أصلحك الله فكيف ذاك ؟ فقال : إنّ الله تبارك و تعالى خلق أجزاء بلغ بها تسعة و أربعين جزءاً . ثم جعل الأجزاء

### باب آخر منه

أى هذا باب آخر يمكن عده من الباب الأول وإنها جعله باباً آخر لأن الباب الاول كان مبنياً على قسمة الايمان بسبعة أسهم ، وأخبار هذا الباب مبنية على أكثر أوأقل أوعبس في أخبار الباب المابق بالسهام ، وفي أخبار هذا الباب بالأجزاء والدرجات والمنازل ، وعلى التقديرين لاتنافى بينهمالأنه لما كان تعدد درجات الايمان و منازله متفاوتة تارة بحسب الاخلاق الحسنة كثرة وقلة وشدة وضعفاً ، وتارة بحسب الأعمال وضعفاً ، وتارة بحسب الأعمال السالحة كثرة وقلة، خالصة ومشوبة ، ولايدخلشي ومنذلك تحت الحصر والعديمكن اعتبار تقسيمها بوجوه مختلفة ، بادخال بعضها تحت بعض و عدمه ، و قسمتها إلى الاجناس وإلى الأنواع وإلى الأصناف .

الحديث الأول: مجهول.

« لم يلم أحد أحداً » اي في عدم فهم الدقائق والقصور عن بعض المعارف أو في عدم اكتساب الفضائل والأخلاق الحسنة ، وترك الا تيان بالنوافل والمستحبّات وإلا " فكيف يستقيم عدم الملامة على ترك الفرائض والواجبات وفعل الكبائر و المحر " مات وقد مر " أن الله تعالى لا يكلف الناس إلا "بقدر وسعهم وليسوا بمجبورين في فعل المعاصى ولا في ترك الواجبات لكن يمكن أن لا يكون في وسع بعضهم معرفة دقايق الأمور

أعشاراً فبجعل الجزء عشرة أعشار، ثم قسمه بين الخلق فجعل في رجل عشر جزء و آخر في آخر عُشري جزء حتى بلغ به جزءاً تامّاً و في آخر جزءاً و عُشر جزء و آخر جزءاً و عُشري جزء و آخر جزءاً و ثلاثة أعشار جزء حتى بلغ به جزئين تامين، ثم بحساب ذلك حتى بلغ بأرفعهم تسعة وأدبعين جزءاً ، فمن لم يجعل فيه إلا عُشر جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب العُشرين و كذلك صاحب العُشرين لا يكون مثل صاحب الثلاثة الأعشار و كذلك من تم له جزء لا يقدر على أن يكون مثل صاحب التُسار في و خذلك من تم له جزء لا يقدر على أن يكون مثل صاحب الجزئين و لو علم النّاس أن الله عز و جل خلق هذا الخلق على هذا لم يلم أحد أحداً .

٢ \_ عِيَّا، بن يعيى ، عن عِيَّا بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بنعلي "

وغوامض الأسرار فلم يكلفوا بها، وكذا عن تحصيل بعض مراتب الاخلاص واليقين وغيرها من المكارم، فليسوا بملومين بتركها، فالتكاليف بالنسبة إلى العباد مختلفة بحسب اختلاف قابلينا تهم واستعدادا تهم، ولا يستحق من لم يكن قابلاً لمرتبة من المراتب المذكورة أن يلام لم لا تفهم هذا المعنى ولم تفعل الصلوة كما كان أمير المؤمنين تلين يفعله مثلا، وهكذا قوله تحين : بلغ بها ، كا ننه جعل كل جزء من السهام السبعة المتقد مة سبعة .

قوله عَلَيْكُ : فجعل الجزء عشرة عشرة عشرة هذا للتأكيد والتوضيح ، ورفع توهم أن المراد جعل كل جزء عشراً من مرتبة فوقه ، فيصير المجموع أربعمأة وتسعين عشراً «حتى بلغبه» الباء للتعدية والضمير داجع إلى الايمان ،أو إلى الرجل المطلق المفهوم من رجل لاإلى الرجل المذكور ولاإلى آخر لاختلال المعنى وهذا أظهر لقوله : حتى بلغ بأرفعهم إلا عشر جزء ، أى من القابلية أوقا بلية عشر جزء من الايمان وهكذا في البواقى .

الحديث الثاني ضعيف

والفرأطيسي بايع القراطيس « عشر درجات » كأنَّه تَطَيَّكُمُ عد "كلُّ تسعة

\_YY4\_

ابن أبي عثمان ، عن على بن عثمان ، عن على بن حمَّاد الخزَّاذ ، عن عبد العزيز القراطيسي قال: قال لي أبو عبدالله عَلَيْكُمُ : يا عبد العزيز إنَّ الا يمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة فلا يقولن ماحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشر، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو

وأربعين جزءاً من السَّابق درجة ، أوهذه الدرُّ جات لبعض مراتب الايمان لالكلُّها ، وقيل : يجوزأن يراد بالايمان هنا التصديق أوالكامل المركب منه ومن العمل «ليصعد» على بناء المجهول « ومنه» نايب مناب الفاعل ،وقيل «من» بمعنى في ، والضمير راجع إلى السُّلم، والمرقاة بالفتح والكسر إسم مكان، أوآلة وهي الدرجة، وفي المصباح المرقى والمرتقى موضع الرقى ، والمرقاة مثله ، ويجوز فيها فتح الميمعلى أنَّه موضع الارتقاء، ويجوز الكسرتشبيهاً باسم الآلةكالمطهرة، وأنكر أبوعبيد الكسر، انتهى « هو » منصوبة على الظرفية للمكان « لست على شيء » أى من الايمان أو الكمال « فلا تسقط » أيمن الايمان أومن درجة الاعتبار « من هودونك » أي أسفل منك بدرجة أوأكش فارفعه إليك.

فان قلت: كيف يرفعه إليه مع أنه لا يطيقه كما مر في الخبر السَّابق؛ قلت : يمكن أن تكون الدُّ رجات المذكورة في الخبر السَّابق درجات العابليَّات والاستعدادات ولذا نسبها إلى أصل الخلق، والدرجات المذكورة في هذا الخبر درجات الفعليَّة والتحقيق فيمكن أن يكون رجلان في درجة واحدةمن الفابليَّة فسعى أحدهما وحصل ماكان قابلا له والآخرلم يسم ، وبقى في درجة أسفل منه فلو كلُّفه أن يفهم دفعة ما فهمه في أذمنة متطاولة يعسر الامر عليه بليصيرسبباً لضلالته وحيرته، بل ينبغي أن يرفق به ويكلُّمه تدريجاً حتى يبلغ إلى تلك الدرجة ، كما أن " الكاتب الجيُّد الخط " إذا كَلَّف أُمِّياً لم يكتب قط" أن يكتب مثله في يوم أوشهر أوسنة لكان تكليفاً لما لايطاق بل يجب أن يرقيه تدريجاً حتى يصل إلى مرتبته، وكذا في المراتب العقليَّة من

فوقك ، و إذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق و لا تحملن عليه مالا يطيق فتكسره ، فا بن كسر مؤمناً فعليه جبره .

٣ - ﴿ بن يحيى ، عن أحمد بن ﴿ بن عيسى ، عن ﴿ بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سدير قال : قال لي أبوجعفر عَلَيْكُ : إن المؤمنين على منازل منهم على واحدة و منهم على اثنتين و منهم على ثلاث و منهم على أدبع و منهم على خمس ومنهم على ست ومنهم على سبع فلو ذهبت تحمل على صاحب الواحدة ثنتين لميقو ، وعلى صاحب الثلاث أدبعاً لم يقو ، و على صاحب

لم يحصل شيئاً منها لا يمكن إفهامه دفعة جميع المسائل الغامضة ، ولو ألقيت إليه لتحيير، بل لم يطق فهمها وضل عن السبيل و المعلم الاديب الكامل يرقيه أو لا من البديهيئات إلى أو اسطها ، و منها إلى غوامضها فلا ينكس ولا يتحيير .

و يمكن أن تحمل القدرة المذكورة في الخبر السَّابق على الوسع أى الامكان بسهولة فلا ينافي المذكور في هذا الخبر ولكن الأول أظهر .

و ربما يجاب بأنه لمنا لم يكن معلوماً لصاحب الدرجة العليا عدم قابلية صاحب الدرجة السيفلى بل ربما يظن أنه قابل للترقيى فهو مأمور بهذا رجاءاً لتحقيق مظنونه ولا يخفى ما فيه « فتكسره » اى تكسر ايمانه و تضله لأنه يرفع يده عما هو فيه ، ولا يصل إلى الدر جة الأخرى فيتحيير في دينه أو يكلفه من الطاعات مالا يطيقها فيسوء ظنيه بما كان يعمله فيتر كهما جميعاً كما مر في الباب السابق .

« فعليه جبره ، أى يجب عليه جبره و ربما لا ينجبر و يلزمه إصلاح ما أفسد من إيمانه و ربما لم ينصلح .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور والمراد بالمنازل الدرجات.

الأربع خمساً لم يقو ، و على صاحب الخمش ستّاً لم يقو ، وعلى صاحب الستّسبماً لم يقو ، و على هذه الدرجات .

عن أبي عبدالله تَلْقَيْنُ : قال : ما أنتم والبراءة ، يبرء بعضكم من بعض ، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض و بعضهم أكثر صلاة من بعض و بعضهم أنفذ بصراً من بعض و هي الدرّجات .

قوله عَلَيْتِكُمُ : وعلى هذه الدر "جات، كأن المعنى وعلى هذا القياس الدر "جات التي تنقسم هذه المنازل إليها فان "كلا" منها ينقسم إلى سبعين درجة كما مر " في الخبر الأول ، وقيل : أى بقيسة الدرجات إلى العشر المذكور في الخبر الثانى ، أو المراد بالدرجات المنازل أى على هذا الوجه الذى ذكرنا تنقسم الد "رجات فيكون تأكيداً و الأول أظهر .

الحديث الرابع: كالسابق.

«أنفذ بصراً» أى بصيرة كما في بعض النسخ يعنى فهماً وفطانة «وهى الدرجات» أى درجات الايمان فكل منهم على درجة منه فلا تبرأوا منهم ولا تخرجوهم عن الايمان، أوهى الدرجات التي ذكرها الله في قوله: «هم درجات عندالله »(١) وغيره.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٤٣.

# ﴿ باب ﴾ و( نسبة الاسلام )ه

ا \_ عداتة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن بعض أصحابنا دفعه قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : لا نسبن الإسلام نسبة لا ينسبه أحد قبلي و لا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك ، إن الإسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين و اليقين هو التسميق و التسميق و الأقراد ، و الإقراد هو العمل ، و العمل هو الأداء ، إن التسمديق و التسمديق هو الأقراد ، و الإقراد هو العمل ، و العمل هو الأداء ، إن

## باب نسبة الاسلام

الحديث الأول: مرفوع.

«لا نسبن الاسلام نسبة» يقال نسبت الل جل كنصرت ، و قيل : و كضربت أى ذكرت نسبته ، و المراد بيان الاسلام و الكشف النام عن معناه قيل : لما كان نسبة شيء إلى شيء يوضح أمره و حاله و ما يؤول هو إليه أطلق هنا على الايضاح من باب ذكر الملزوم و إدادة اللازم .

و أقول: كأن المراد بالاسلام هذا المعنى الأخص منه المرادف للايمان كما يؤمى إليه قوله: إن المؤمن يرى يقينه يؤمى إليه قوله: إن المؤمن يرى يقينه في عمله، و حاصل الخبر أن الاسلام هو التسليم والانقياد، و الانقياد التام لا يكون إلا باليقين، واليقين هو التصديق الجاذم والاذعان الكامل بالاصول الخمسة أو تصديق الله و رسوله و الانمة الهداة، و التصديق لا يظهر أو لا يفيد إلا بالاقرار الظاهرى ، و الاقرار التام لا يكون أو لا يظهر إلا بالعمل بالجوارح فان الأعمال شهود الايمان كما مر ، و العمل الذي هو شاهد الايمان هو أداء ما كلف الله تعالى به لا إختراع الأعمال و إبداعها كما تفعله المبتدعة .

و الأداء اسم المصدر الذي هوالتأدية ويحتمل أن يكون المراد بالأداء تأديته

المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه من ربَّه فأخذه ، إن َ المؤمن يرى يقينه في عمله و الكافر يرى إنكاره في عمله ، فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم ، فاعتبر واإنكار

و ايصاله إلى غيره ، فيدل على أن التعليم ينبغي أن يكون بعدالعمل و أنه مناوازم الايمان ، فظهر أن الحمل في بعضها حقيقي و في بعضها مجازى .

و قيل: أشار عندالله الاسلام» (١) يتوقّف حصوله على ستّة أمور، و العبارة لا بقوله: «إن الدين عندالله الاسلام» (١) يتوقّف حصوله على ستّة أمور، و العبارة لا تخلومن لطف وهو أنّه جعل التصديق الذي هوالايمان الخالص الحقيقي بين ثلاثة و ألائة ، و اشتراك الثلاثة التي قبله في أنّها من مقتضياته و أسباب حصوله ، و اشتراك الثلاثة التي بعده في أنّها من لوازمه و آثاره و ثمراته ، وبالجملة جعل التصديق الذي هو الايمان وسطاً و جعل أو لل مراتبه الاسلام ثم التسليم ثم اليقين ، و جعل أو لل مراتبه الاسلام ثم التسليم ثم العمل بالجوارح ، أو لل مراتبه من جهة المسبّبات الاقرار بما يجب الاقرار به ، ثم العمل بالجوارح ، ثم أداء ما افترض الله به ، انتهى .

« إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه » كأنه بيان لما بين سابقاً و قر ده من أن الاسلام لا يكون إلا بالتسليم لأئمة الهدى و الانقياد لهم فيما أمر وابه ونهوا عنه وأنه لا يكون ذلك إلا بتصديق النبى و الأئمة عليه والاقرار بما صدر عنهم و أداء الا عمال على نهج ما بينوه لائن الايمان ليس أمراً يمكن إختراعه بالرأى و النظر ، بل لابد من الأخذ عمن يؤد ى عن الله .

« فالمؤمن يرى » على بناء المجهول أو المعلوم من باب الافعال «يقينه» بالرفع أو بالنصب « في عمله » بأن يكون موافقاً لما صدر عنهم ولم يكن مأخوذاً من الآراء و المقاييس الباطلة ، و الكافر بعكس ذلك « ما عرفوا » أى المخالفون أو المنافقون « أمرهم » اى أمور دينهم فروعاً و أصولاً فضلوا و أضلوا لعدم اتباعهم أئمة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٩ .

الكافرين و المنافقين بأعمالهم الخبيثة .

الهدى و أخذهم العلم منهم « فاعتبروا إنكار الكافرين و المنافقين بأعمالهم الخبيئة ، المخالفة لمحكمات الكتاب والسنية المبتنية على آرائهم الفاسدة ، والمخالفون داخلون في الأوال أو في الثاني بل فيهما حقيقة .

و أقول: روى السيّد الرّضى رضى الله عنه في نهج البلاغة جزءاً من هذا الخبر هكذا، و قال عَلْبَائِمُ : لا نسبن الاسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلى، الاسلام هو التسليم، و التسليم هو اليقين، و اليقين هو التصديق، و التصديق هو الاقرار، و الافرار هو الاداء و الأداء هو العمل.

وقال ابن أبر الحديد: خارصة هذا الفصل يقتض صحيّة مذهب أصحابنا المعتزلة في أن " الاسلام و الايمان عبارتان عن معنى واحد ، و أن " العمل داخل في مفهوم هذه اللفظة ، ألا ترى جعل كل واحدة من اللفظات قائمة مقام الأخرى في إفادة المفهوم، كما يقال: اللَّيث هوالأسدو الأسدهو السَّبع، و السَّبع هو أبوالحارث فلا شبهة أن "اللَّيث يكون أبا الحارث اي أن "الاسماء مترادفة ، فاذا كان أو َّل. اللفظات الاسلام ، و آخرها العمل دلُّ على أنَّ العمل هو الاسلام ، و هكذا يقول أصحابنا أن تارك العمل أي تارك الواجب لا يسمني مسلماً ، فإن قلت : كيف يدل على أن الاسلام هو الايمان؟ قلت: لأن كل من قال أن العمل داخل في مسمتى الاسلام قال أن الاسلام هو الايمان ، فان قلت : لم يمل عَلَيْكُ كما تقوله المعتزلة لأنهم يقولون ألاسلام إسم واقع على العمل وغيره من الاعتقاد و النطق باللَّسان و هو عَلَيَّكُ جعل الاسلام هو العمل؟ قلت : لا يجوز أن يريد غير. لا نُنَّ لفظ العمل يشمل الاعتقاد و النطق باللُّسان و حركات الأركان بالعبادات إذ كلُّ ذلك عمل و فعل و إنكان بعضه من أفعال القلوب وبعضه من أفعال الجوارح ، و القول بأن "الاسلام هو العمل بالأركان خاصّة لم يُقل به أحد، انتهى.

و قال ابن ميثم : هذا قياس مفصول مركّب من قياسات طويت نتائجها و ينتج

القياس الأول أن الاسلام هواليقين ، والثاني أنه التصديق ، و الثالث أنه الاقراد ، و الرابع أنه الاداء ، و الخامس أنه العمل .

أمّا المقدمة الاولى فلا أن "الاسلام هو الدخول في الطاعة و يلزمه التسليم لله وصدق اللا ذم على ملزومه ظاهر ، و أمّا الثانية فلان "التسليم الحق" إنّما يكون ممّن تيقين استحقاق المطاع للتسليم له فاليقين من لوازم التسليمية ، و أمّا الثالثة فلا أليقين بذلك مستلزم للتصديق بماجاء به على لسان رسوله من وجوب طاعته فصدق على اليقين به أنه تصديق له ، و أمّا الرابعة فلان "التصديق لله في وجوب طاعته إقرار بصدق الله ، و أمّا الخامسة فلا أن "الاقرار و الاعتراف بوجوب أمر يستلزم أداء المقر "المعترف المأقر به ، و كان إقراره اداء لازما ، والسادسة أن أداء مااعترف بهله من الطاعة الواجبة لا يكون إلا عملا ، ويؤول حاصل هذا الترتيب إلى إنتاج أن "الاسلام هو العمل لله بمقتضى أو امره ، و هو تفسير الخاصة كما سبق بيانه ، انتهى . وكأن ما ذكر نا أنسب و أوفق .

و قال الكيدرى (ره): الاسلام هو التسليم يعنى الدين هو الانقياد للحق و الا زعان له، و التسليم هواليقين أى صادر عنه و لازم له فكأنه هو من فرط تعلقه به ،والتصديق هو الاقرار أى إقرار الذهن وحكمه ، و الإقرار هو الاداء أى مستلزم للاداء و شديد الشبه بالعلّة له ، لأن من تيقيّن حقييّة الشيء و أن مصالحه منوط بفعله و مفاسده مترتبة على تركه ، كان ذلك داعياً مقويّاً لداعيه على فعله غاية التقوية ، يعنى من حق المسلم الكامل في إسلامه أن يجمع بين علم اليقين و العمل الخالص ليحط رحله في المحل الأرفع ، و يجاور الرفيق الأعلى .

و قال الشهيد الثاني رفع الله درجته في رسالة حقايق الايمان بعد ايراد هذا الكلام من أمير المؤمنين عَلَيْكُم ما هذا لفظه: البحث عن هذا الكلام يتعلّق بأمرين: الأول : ما المراد من هذه النسبة ؟ الثاني : ما المراد من هذا المنسوب.

أمَّا الأوّل فقد ذكر بعض الشّارحين أنَّ هذه النسبة بالتعريف أشبه منها بالقياس فعرف الاسلام بأنّه التسليم لله و الدّخول في طاعته ، و هو تفسير لفظ بلفظ أعرف منه، والتسليم بأنّه اليقين وهو تعريف بالازم مساوإذالتسليم الحق "إنّمايكون ممن تيقيّن صدق من سلم له واستحقاقه التسليم واليقين بأنّه التصديق أى التصديق الجازم المطابق البرهاني ، فذكر جنسه ونبّه بذلك على حد "، أو رسمه ، والتصديق بأنّه الاقرار بالله و رسله وما جاء من البيّنات وهو تعريف لفظ بلفظ أعرف، والاقرار بأنّه الأداء ، أى أداء ما أقر "به من الطاعات وهو تعريف بخاصة له ، و الأداء بأنّه العمل و هو تعريف له ببعض خواصّه ، انتهى .

أقول: هذا بناءً على أن المراد من الاسلام المعر في كلامه تلكيل ما هو الاسلام حقيقة عندالله تعالى في نفس الأمر، أو الاسلام الكامل عندالله تعالى أيضاً، و إلا فلا يخفى أن الاسلام يكفى في تحقيقه في ظاهر الشرع الاقرار بالشهادتين، سواء علم من المقر التصديق بالله تعالى و الد خول في طاعته أم لا، كما صر حوا به في تعريف الاسلام في كتب الفروع وغيرها ، فعلم أن الحكم بكون تعريف الاسلام بالتسليملة «الخ» تعريفاً لفظياً إنها يتم على المعنى الأول وهو الاسلام في نفس الأمر أو الكامل، و يمكن أن يقال أن التعريف حقيقي و ذلك لأن الاسلام لغة هو مطلق الانقياد و التسليم، فاذا قيد التسليم بكونه لله تعالى و الد خول في طاعته كان بياناً للماهية التي اعتبرها الشارع إسلاماً ، فهو من قبيل ما ذكر جنسه و نب على حد أو رسمه .

و أقول أيضاً : في جعله الاقرار بالله تعالى « النع » تعريف لفظ بلفظ أعرف للتصديق بحث لا يخفى ، لأن المراد من التصديق الحذكور هنا القلبي لا اللساني حيث فستره بأنه الجازم المطابق «النع» والاقرار المراد منه الاعتراف باللسان إذ هو المتبادر منه ، و لذا جعله بعضهم قسيماً للتصديق في تعريف الايمان حيث قال : هو

التصديق مع الاقرار و حينتَذ فيكون بين معنى اللفظين غاية المباينة ، فكيف يكون تعريف لفظ بلفظ ، اللهم إلا أن يراد من الاقرار بالله ورسله مطلق الانقياد والتسليم بالقلب و اللسان على طريق عموم المجاز ، ولا يخفى ما فيه .

والذي يظهر لي أنه تعريف بالازم عرفي وذلك لأن من أذعن بالله ورسله وبيناتهم لايكاد ينفك عن إظهارذلك بلسانه فان الطنبيعة جبلت على إظهاره المصمرات القلوب كما دل عليه قوله يُنْتِكُن : ما أضمر أحدكم شيئاً إلا وأظهره الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه ، ولمنا كان هذا الاقرار هنا مطلوباً للشارع مع كونه في حكم ما هو من مقتضيات الطنبيعة ، نبه عَلَيْتُن على أن التصديق هو الاقرار مع تأكيد طلبه حتى كأن التصديق غير مقبول إلا به أو غير معلوم للناس إلا به .

وكذا أقول فيجعله الأداء خاصّة للاقرار فان خاصّة الشيء لا ينفك عنه ، والأداء قد ينفك عن الاقرار فان المراد من الأداء هنا عمل الطاعات والاقرار لا يستلزمه .

ويمكن الجواب بأنه تَلْقَنَى أراد من الاقرار الكامل فكأنه لا يصير كاملاحتى يردفه بالأداء الذي هوالعمل ، وأمّا الثاني فقدعلم من هذه النسبة الشارحة المنسوب أي المشروح هوالاسلام الكامل أو ما هو إسلام عندالله تعالى ، بحيث لا يتحقق بدون الاسلام في الظاهر ، وعلم أيضاً أن هذا الاسلام هو الايمان ، إمّا الكامل أومالا يتحقق حقيقة المطلوبة للشارع في نفس الأمر إلا به ، لكن الثاني لا ينطبق إلا على مذهب من قال بأن حقيقة الايمان هو تصديق بالجنان وإقراد باللسان وعمل بالأركان ، وقد عرفت تزييف ذلك فيما تقد م وأن الحق عدم اعتبار جميع ذلك في أصل حقيقة الايمان ، فعم هو معتبر في كما له .

وعلى هذا فالمنسوب إن كان هو الاسلام الكامل كان الايمان والاسلام الكاملان واحداً وأمنا الاصليان فالظاهر اتّحادهما أيضاً ، معاجتمال التفاوت بينهما ، وإن كان عن عبدالله عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن مدرك بن عبدالر حمن ، عن أبي عبدالله عن عبدالله عبدالله عن عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عن عبدالله عبدالل

هذا المنسوب ما اعتبره الشارع في نفس الامر إسلاماً لا غيره لزم كون الايمان أعم من الاسلام ، ولزم ما تقد من الاستهجان فيحصل من ذلك أن الاسلام إمامساو للايمان أو أخص ، وأما عمومه فلم يظهر له من ذلك إحتمال إلا على وجه بعيد ، فليتأمل .

الحديث الثاني: ضعيف بسنديه ..

«الاسلام عريان» شبّه عَلَيْكُ الاسلام برجل ، والحياء بلباسه، فكما أن اللباس يستر العورات والقبايح الظاهرة ، فكذلك الحياء يستر القبايح والمساوى الباطنة ، ولا يبعد أن يكون المراد بالاسلام المسلم من حيث أنّه مسلم أو يكون اسناد العرى واللباس إليه على المجاز ، أي لباس صاحبه ، وكذا الفقرات الآتية تحتملها فتفطين .

«وزينته الوفاء» أي بعهودالله ورسوله وحججه وعهود الخلق ووعودهم، وقيل ايفاء كل ذي حق حقه وافيا ، « ومروعته العمل الصالح » المروعة بالضم مهموذا وقد يخفه الهمزة فليشد الواو الانسانية ، أي العمل بمقتضاها ، قال في القاموس : مرؤ ككرم مروءة فهو مريء أي ذو مروءة وإنسانية ، وفي المصباح المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الانسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات يقال : مروءالانسان فهومريء مثل قرب فهوقريب ، أي صاد ذا مروءة ، وقال الجوهري وقد يشد د فيقال: مروة ، انتهى .

والحاصل أن العمل الصالح من لوازم الاسلام ومما يجعل الاسلام حقيقاً بأن يسمل إسلاماً كما أن المروة من لوازم الانسان ومما يصير به الانسان حقيقاً بأن يسمل إنساناً أو المسلم من حيث أنه مسلم مرو ته العمل الصالح فلا يسمل مرءاً حقيقة أو مسلماً إلا به .

الوقار و مروءته العمل الصَّالح وعماده الورع. و لكلِّ شيء أساس ؛ و أساس الا سلام حبَّنا أَهْل البيت .

على أبن إبراهيم ، عن أبيد ، عن على بن معبد ، عن عبدالله بن القاسم ، عن مدرك بن عبدالله حمن ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ مثله .

٣ ـ عد أَنَّ من أصحابنا ، عن أحمد بن صلى ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر الثاني عَلَيْكُ ، عن أبيه ، عن جد م صلوات الله عليهم قال : قال أمير ـ المؤمنين عَلَيْكُ : قال رسول الله وَلَيْكُ : إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة وجعل له نوراً وجعل له حصناً و جعل له ناصراً فأمنًا عرصته فالقرآن ، وأمنًا نوره فالحكمة،

« وعماده الورع » العماد بالكس ما يسند به وعماد الخيمة والسقف ما يقام به والحاصل أن "بات الاسلام وبقاؤه واستقراره بالورع أي ترك المحر مات بل الشبهات أيضاً كما أن " بالمعاصي يتزلزل بل يزول ، والاس " بالضم " والاسس بالفتح : أصل البناء وأصل كل شيء ، والاساس بالكسر جمع أس " ، والحاصل أنه كما يستقر البناء ولا يستقيم بغير أساس فكذا الاسلام لا يتحقق ولا يستقر إلا بحبهم الملزوم للقول بولايتهم وإمامتهم ، فان " من أنكر حقهم فهو أعدى عدو هم .

وقوله وَاللَّهُ عَلَيْنَ : حبَّنَا أَي حبَّى وحبُّ أَهل بيتي ، ويحتمل كون الفقرة الأخيرة كلام الصَّادق عَلَيْنَكُم ، لكنتَّه بعيد .

الحديث الثالث: حسن كالصّحيح بل صحيح عندي ، فان عبدالعظيم رضي الله عنه أجل من أن يحتاج إلى توثيق .

«فجعل له عرصة» العرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، والظاهر أبته تحليل شبته الاسلام برجل لا بدار كما زعم، وشبته القرآن بعرصة يجول الاسلام فيه، وشبته الحكمة والعلوم الحقية بسراج ونور يستنير به الاسلام أو بص به صاحبه فان بالعلم يظهر حقايق الاسلام وأوامره ونواهيه وأحكامه.

و أمّا حصنه فالمعروف، و أمّا أنصاره فأنا و أهل بيتي و شيعتنا، فأحبّوا أهل بيتي و شيعتهم و أنصارهم فا نه لمّا السري بي إلى السّماء الدُّنيا فنسبني جبرئيل تُلْكِيْنَ لا هل السّماء الدُّنيا فنسبني جبرئيل تُلْكِيْنَ لا هل السّماء استودع الله حبّي و حبّ أهل بيتي و شيعتهم في قلوب الملائكة، فهو عندهم وديعة إلى يوم القيامة ثم هبط بي إلى أهل الأرض فنسبني إلى أهل الأرض فاستودع الله عز وجل حبّي وحب أهل بيتي وشيعتهم في قلوب مؤمني المّتي فمؤمنوا أمّتي يحفظون وديعتي في أهل بيتي إلى يوم القيامة، ألا فلو أن الر جل من المتني وسيعتي عبدالله عز و جل عمره أيّام الدُّنيا ثم لقي الله عز و جل مبغضاً لا هل بيتي و شيعتي ما فر ج الله صدره إلا عن النفاق.

« وأمّاحصنه فالمعروف » أي الاحسان أوماعرف بالعقل والشرع حسّنه ، كما هو المراد في الأمر بالمعروف ، فانّه بكلّ من المعنيين يكون سبباً لحفظ الاسلام وبقائه وعدم تطرّق شياطين الانس والجن للخلل فيه ، أو المراد به الأمر بالمعروف فالتّشبيه أظهر ، وأمّا كونهم عليه وشيعتهم أنصار الاسلام فهوظاهر وغيرهم يخربتون الاسلام ويضعونه .

« فنسبني » أي ذكر نسبي أو وصفني وذكر نبو " في ومناقبي ، وأما ذكر نسبه لأهل الأرض فبالآبات التي أنزلها فيه وفي أهل بيته ويقرؤها الناس إلى يوم القيامة أو ذكر فضله و نادي به بحيث سمع من في أصلاب الر "جال و أرحام النساء كنداء إبراهيم عَلَيْكُ بالحج " ، وقيل : لمنا وجبت الصلوات الخمس في المعراج ، فلمنا هبط عَلَيْكُ علمها الناس وكان من أفعالها الصلوة على عمّ وآله في التشهد فدلهم بذلك على أنهم أفضل الخلق لأنه لو كان غيرهم أفضل لكانت الصلوة عليه أوجب ، والأوال أظهر .

« ثم لقى الله » أي عند الموت أو في القيامة ، وتفريج الصَّدر كناية عن إظهار ما كانكامناً فيه على النَّاس في القيامة أو عن علمه تعالى ٨٠، والأولَّ أظهر .

# ﴿ بِأَنِ ﴾ [ خصال المؤمن ](١)

۱ - گرون بحیی، عن أحمد بن مل بن عیسی، عن الحسن بن محبوب ، عن جمیل ابن صالح ، عن عبد الله عن غالب ، عن أبي عبدالله على قال : ينبغى للمؤمن أن مكون فيه ثما في خصال : وقوراً عند الهزاهز ، صبوراً عند البلاء، شكوراً عند الراّخاء،

#### ياب

طلّا كانت أخبار هذا الباب متقاربة المضمون مع الباب السّابق لم يعنونه ، والفرق بينهما أن المذكور في الباب السّابق نسبة الاسلام ، وفي هذا الباب نسبة الايمان .

الحديث الاول: مجهول لكن سيأتي هذا الخبر بعينه في باب المؤمن وعلاماته وصفاته عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن عبدالله بن ابن غالب وهو أظهر ، لأن عبدالملك غير مذكور في كتب الر جال ، وعبدالله بن غالب الأسدى الشاعر ثقه معروف ، فالخبر صحيح هيهنا و فيما سيأتي حسن كالمستحيح .

والوقور فعول من الوقار بالفتح وهو الحلم والرزانة ، والهز "التحريك ، والهز التي تصيرسبباً والهز الفتن التي تصيرسبباً لشك" الناس وكفرهم .

« صبور عند البلاء » البلاء إسم مايمتمن به من خير أو ش "، وكثر إستعماله في الشر وهو المراد هنا ، والصّبر حبس النفس على الأمور الشاقة عليها ، وترك الإعتراض على المقد دلها وعدم الشكاية والجزع ، وهو من أعظم خصال الايمان د شكوراً عند الرخاء الرخاء النعمة والخصب وسعة العيش ، والشكر الاعتراف

<sup>(</sup>١) هذا العنوان غير موجود في بعض النسخ .

قانعاً بمارزقه الله ، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء ، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة ، إن العلم خليل المؤمن ، والحلم وزيره ، والعقل أمير جنوده ، والرِّفق

بالنسّمة ظاهراً وباطناً ، ومعرفة المنعم وصرفها فيما أمر به ، والشكر مبالغة فيه «قانعاً بما رزقهالله » أي لا يبعثه الحرص على طلبالحرام والسّبهة ، وتضييع العمر في جمع ما لا يحتاج إليه «لا يظلم الأعداء » الغرض نفى الظلم مطلقا ، وإنسما خص "الأعداء بالذكر لا نسّهم مورد الظلم غالباً ، ولا نسّه يستلزم ترك ظلم غيرهم بالطريق الأولى .

«ولايتحامل للأصدقاء» في القاموس: تحامل في الأمر وبه تكلّف على مشقة. وعليه كلّـفه ما لا يطيق، فالكلام يحتمل وجوهاً:

الاول: أنَّه لا يظلم الناس لأجل الأصدقاء.

الثاني: أنّه لا يتحمنّل الوزر لأجلهم كأن يشهد لهم بالزور أويكتم الشهادة لرعايتهم أو يسعى لهم في حرام .

الثالث: أن يراد به أنَّه لا يحمل على نفسه للأصدقاء ما لا يمكنه الخروج عنه .

« بدنه منه في تعب » لاشتغاله و إعراضه عن الرسوم والعادات ، وسعيه في إعانة المؤمنين « والناس منه في راحة » لعدم تعرشه وإعانته إياهم « إن العلم خليل المؤمن » الخلة الصداقة والمحبقة التي تخللت القلب ، فصارت خلاله أي في باطنه ، والخليل المؤمن لا نه لا ينتفع والخليل المؤمن لا نه لا ينتفع بخليل انتفاعه بالعلم في الدنيا والآخرة .

« والحلم وذيره » فانه يعاونه فيأمور دنياه وآخرته ، كمعاونة الوزير الناصح الملك « والعقل أمير جنوده » إذ جنوده في دفع وساوس الشياطين وصولاتهم الأعمال الصاّلحة ، والأخلاق الحسنة ، وكلّها تابعة للعقل كما مر " بيانه في باب جنود العقل « والرفق أخوه » أى اللين واللّطف والمداداة مع الصّديق والعدو "، وتمشية الأمور

أخوه ، و البر"والده .

٢ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عن أبيه النه الله قال : قال المير المؤمنين صلوات الله عليه : الإيمان له أركان أربعة : التوكل على الله ، و تفويض الأمر إلى الله ، و الرضا بقضاء الله ، و التسليم لأمر الله .

بتدبير وتأميل بمنزلة الأخ له في أنه يصاحبه ولا يفارقه ، أو في إعانته وإيصال النفع إليه « والبر" » أي الاحسان إلى الوالدين أو إلى جميع من يستحق البر و والده » أي بمنزلة والده في رعايته وإختياره على جميع الامور أو في الانتفاع منه ، وكونهسباً لحياته المعنوية .

الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

« له أركان أدبعة » إنه جعلها بمنزلة الأركان لعدم استقرار الايمان وثباته إلا بها « التوكل على الله » أي الاعتماد عليه في جميع الامور والمهمات ، وقطع النظر عن الأسباب الظاهرة وإنكان يجب التوسل بها ظاهراً ، لكن من كمل يقينه بالله وأنه القادر على كل شيء وأنه المسبل للأسباب لا يعتمد عليها بل على مسببها « وتفويض الأمر إلى الله » أي في دفع الاعادي الظاهرة والباطنة ، كما فو "ض مؤمن آل فرعون أمر ، إلى الله فوقاء الله سيئات ما مكروا .

ولا ربب أن هذا وماقبله متفر عان على قو ةالايمان بالله ، ويصيران سبباً اشدة اليقين أيضاً « والرضا بقضاء الله » في الشدة والرخاء والعافية والبلاء ، وهذا أيضاً يحصل من الايمان بكونه سبحانه مالكاً لنفع العباد وضر هم ، ولا يفعل بهم إلا ماهو الأصلح لهم ويصير أيضاً سبباً لكمال اليقين .

« والتسليم لأمر الله » أى الانقياد له في كل ما أمر به ونهى عنه ولنبيه وأوصيائه فيما صدر عنهم من الأقوال والأفعال كما قال سبحانه : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قصيت

عز "و حِل".

ويسلّموا تسليماً »<sup>(١)</sup>ومدخلية هذه الخصلة في الايمان وكما له أظهر من أن يحتاج إلى البيان والله المستعان .

الحديث الثالث: ضعيف وقد مضى بهذا السند بتغيير يسير في باب معرفة الامام والرد واليه من كتاب الحجية وشرحناه هناك ونوضح هنابعض التوضيح.

«حتى تعرفوا » قيل: أى إمام الزمان «حتى تصدقوا » اى الامام ، و تعدة صادقاً فيما يقول «حتى تسلّموا أبواباً أربعة » قد مضى الكلام في الأبواب مفصلا . و قال المحد ث الاسترابادى (ره): إشارة إلى الاقرار بالله والاقرار برسوله والإقرار بما جاء به الرسول وَالنّفَالَةُ والاقرار بتراجمة ما جاء به الرسول وَالنّفَالِيّ والله والتّبه التحيير والذهاب عن الطّريق المقصد ، يقال: تاه في الارض إذا ذهب متحيراً كما في القاموس . «إن الله أخبر العباد» تفصيل لما أجمل عَلَيْكُ سابقاً ، وبيان للا بواب والسروط والعهود المذكورة ، والمنار جمع منارة على غير قياس ، يعنى موضع النور ومحله ، وقيل : كنتى بالمنار عن الأئمة فانتها صيغة جمع على ماصر علم به إبن الاثير في نهايته ، وبتقوى انه فيما أمره عن الاهتداء إلى الامام والاقتداء به وباتيان أبوابها عن الدخوز في المعرفة من جهة الامام عَلَيْكُم ، انتهى .

<sup>(</sup>١) سرود التساء: ٥٥ .

واستكمل وعده ، إن الله عز آوجل أخبر العباد بطريق الهدى ، وشرعهم فيها المناد ، وأخبرهم كيف يسلكون ، فقال : «و إنتى لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحاً نم الهندى ه (١) و قال : « إنها يتقبل الله من المتقين » (١) فمن اتقى الله عز آوجل فيدا أمره لفى الله عز آوجل مؤمناً بما جاء به على بَرَاتِهَا هيهات هيهات فات قوم وما توا قبل أن يهدو وظنوا أنهم آمنوا ، وأشركوا من حيث لا يعلمون إنه من أتى البيوت من أبوا بها اهتدى ومن أخذ في غيرها سلك طريق الردى ، وصل الله طاعة ولى أمره بطاعة رسوله وهو المؤتلة وطاعة رسوله بطاعته ، فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يضع الله ولا رسوله وهو الإقرار بما نزل من عند الله : خذوا زينتكم عند كل مسجد و التمسوا البيوت التي

« واستكمل وعده » اى استحق وعده كاملاكما قال تعالى : « اوفوا بعهدى أوف بعهد كم » (۳) .

« مات قوم » فيما مضى : فات قوم ، و هو أظهر أى فاتوا عنا ولم يبايعونا أو ماتوا ، فالثانى تأكيد « من أتى البيوت » أى بيوت الايمان والعلم والحكمة « من أبوابها » وهم الأثمة كاليم أبوابها » وهم الأثمة كاليم أبوابها » (\*) وصل الله إشارة إلى قوله تعالى : « أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم » (\*) وقوله : « أطيعوا الله ورسوله » (\*) وقوله : « ومن بطع الرسول فقد أطاع الله » (\*)

« خدوا زينتكم ، إمنا بيان لما نزل أو إستيناف ، وأو ّل عَلَيْكُمُ الزينة بمعرفة الامام ، والمسجد بمطلق العبادة ، والبيوت ببيوت أهل العصمة سلام الله عليهم ، والر "جال بهم عَلَيْكُلُمْ ، والمراد بعدم إلهائهم التجارة والبيع عن ذكر الله أنهم يجمعون بين ذين

 <sup>(</sup>١) سورة طه : ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٢٠٠ . (٢) سووة البقرة : ١٨٩ .

<sup>(</sup>٥ سودة النساء: ٥٥ . (ع) سودة الاتقال : ع٪ .

<sup>(</sup>γ) سورة النساء : ۸۰ .

أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، فا نه قد خبس كم أنهم رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إن الله قد استخلص الرسللا مره ، ثم استخلصهم مصد قين لذلك في نُذُره ، فقال : « وإن من المة إلا خلافيها نذير » (() تاه من جهل واهتدى من أبس وعقل ، إن الله عز وجل يقول : « فا نها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » (الله عن يهتدى من لم يبص ؟ وكيف يبص من لم ينذر ؟ اتبعوا رسول إلله في المدور » (الله علمات الأمانة واتبعوا آثار الهدى ، فا نهم علامات الأمانة

وذا ، لا أنَّهم يتركونهما رأساً كما ورد النصَّ عليه في خبر آخَر .

قوله عَلَيْكُ : ثم استخلصهم الضمير راجع إلى ولاة الأمر ، و ذلك إشارة إلى الأمر ، اى استخلص واصطفى الأوصياء حال كونهم مصد قين لأمر الرسالة في النذر وهم الرسالة في النذر أيضاً وهم الرسل فقوله : في نذره متعلق بقوله : مصد قين ، ويحتمل أن يكون في نذره أيضاً حالاً أى حالكونهم مندرجين في النذر ، ويمكن أن يكون ضمير استخلصهم واجعاً إلى الرسل أى ثم بعد إرسال الرسل استخلصهم وأمرهم بأن يصد قوا أمر الخلافة في النذر بعدهم وهم الاوصياء عليه الله المناهم على التراخى في الرستة دون الزمان ، في النذر بعدهم وهم الاوصياء عليه الكونهم مصد قين لذلك الاستخلاص في ساير نذره أيضاً بمعنى تصديق كل منهم لذلك في الباقين .

واستشهد على استمرارهم في الإندار بقوله تعالى: «وإن من إمنة إلا خلافيها ندير » ثم بين وجوب الندير و وجوب معرفته بتوقيف الاهتداء على الابصار، وتوقيف الابدار على وجود الندير و معرفته، وأشار بآثارالهدى إلى الأثمنة على النيار ، وفي بعض النيسخ ابتغوا آثار الهدى بتقديم الموصدة

<sup>(</sup>١) سورة الفاطر : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : ۴۶ .

والتقى، واعلموا أنه لوأنكر رجل عيسى بن مريم عَلَيْكُ وأقر بمن سواه من الرسل لم يؤمن ، اقتصوا الطريق بالتماس المناد، والتمسوا من وراء الحجب الآثاد، تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا بالله ربتكم.

على المثنَّاة والغين المعجمة.

ونبيّه بقوله: لو أنكر رجل عيسى عَلَيَكُ ، على وجوب الايمان بهم جميعاً من غير تخلّف عن أحد منهم ، ثم كر رالوصيّة بالاقتداء بهم معلّلاً بأنّهم منار طريق الله وأمر بالتماس آثارهم إن لم يتيسسّ الوصول إليهم .

### الحديث الرابع: صحيح.

« رفع إلى دسول الله » كمنع على البناء المعلوم أى أسرعوا إليه أو على بناء المجهول أى ظهروا ، فان "الرفع ملزوم للظهور ، و قال فى المصباح : دفعته أذعته ، ومنه دفعت على العامل دفيعة ، ودفع البعير في سيره أسرع ، ودفعته أسرعت به يتعدى ولا يتعدى ، انتهى .

وقال الكرماني في شرح البخارى: فيه فرفعت لناصخرة ،أى ظهرت لا بصارنا، وفيه : فرفع لى البيت المعمور ، أى قرب وكشف ، انتهى.

ويمكن أن يقرع بالدال ، ولكن قد عرفت أنه لاحاجة إليه ، قال في المصباح : دفعت إلى كذا بالبناء للمفعول : انتهيت إليه .

« من القوم » أى من أى صنف من الناس أنتم ؟ « فقالوا مؤمنون » أى نحن مؤمنون « وما بلغ من ايمانكم » من تبعيضية أى بأى حد بلغ ، أو ذايدة أوسببية أى ما بلغكم ووصل إليكم بسبب ايمانكم ، أو البلوغ بمعنى الكمال و من للتبعيض أى ما كمل من صفات ايمانكم «حلماء» أىهم حلماء من الحلم بالكسر بمعنى العقل،

عند الر"خاء، والر"ضا بالقضاء، فقال رسول الله بَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمَاءٌ علماءٌ كادوا من الفقد أن بكونوا أنبياء، إن كنتم كما تصفون، فلا تبنوا مالا تسكنون ولا تجمعوا مالا تأكلون واتتقوا الله الذي إليه ترجعون.

### ﴿باب﴾

ا \_ على "بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ؛ وعد " من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن يعتموب ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ وبأسانيد مختلفة ، عن الأصبغ بن بناتة قال : خطبنا أمير المؤمنين عَلَيَكُ في داره \_ أو قال : في القصر \_ ونحن مجتمعون ، ثم أمر صلوات الله عليه فكتب في كتاب و قرىء على الناس . و روى غيره أن ابن

أو عدم المبادرة عند الغضب « مالا تسكنون » أى ما يزيد على ما اضطررتم إليه من المحكن ، وكذا «لا تجمعوا» مالم تدعكم الضرورة للا كل إليه ويمكن تعميم الا كل بحيث يشمل ساير ما يحتاجون إليه كقوله تعالى : « ولا تاكلوا أمو الكم بينكم » (١) أوخصتهما بالذكر لا تنهما عمدة مطالب الراغبين في الد "نيا .

« واتقوا الله » النح ، لمنّا كانت تلك الصفات يقتضى الزهد في الدّنيا و التقوى حثّهم في تلك الفقرات عليهما .

#### باب

إنسّما لم يعنون لا تُنه من تتمنّة البابين السابقين ، وإنسّما أفرده لا أن فيه نسبة الاممان والاسلام معا أو لا أن فيه مدح الاسلام وفضله لاصفاته .

الحديث الاقل: صحيح بل ثلاثة أحاديث حسن و صحيحان ، بل ادعى استفاضته بل تواتره لفوله بأسانيد مختلفة عن الاصبغ.

و قوله: و روى غيره أى غير الاصبغ، و عبدالله بن الكواء كان من الخوارج « فكتب » في كتاب « و قرىء » في المجالس كلا الفعلين مجهول، و إنسما أمر للتشهير

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، ١٨٨ .

الكو "اعسأل أمير المؤمنين عَلَيَكُ عن صفة الاسلام والا يمان والكفر والنفاق ، فقال : أمّا بعد فا إنّ الله تبارك وتعالى شرع الا سلام وسهيّل شرائعه لمن ورده ، وأعز "أركانه لمن حاربه وجعله عز " ألمن تولا" ، و سلماً لمن دحله و هدى لمن ائتم " به و زينة لمن

والمبالغة على الضبط، لكثرة فوائده والاهتمام بأخذه .

« أمّا بعد » اى بعد الحمد والصّلوة « فان الله تبارك وتعالى » وفي نهج البلاغة ومن خطبة له عَلَيْنَ : «الحمدلله الذى شرع الاسلام فسهل شرايعه لمن ورده » السّرع والشريعة بفتحهما ماشرع الله لعباده من الد ين ، أى سنه وافترضه عليهم ، وشرع الله لنا كذا أى أظهره و أوضحه ، و الشريعة مورد الابل على الماء الجارى ، وكذلك المشرعة ، قال الازهرى : وتسمّيها العرب مشرعة إلا إذا كان الماء غير منقطع كماء الأنهار ، و يكون ظاهراً معيناً ولا يستقى منه برشاء فا ينكان من ماء الأمطار فهو الكرع بفتحتين ، ووردت الماء كوعدت إذا أحضرته لتشرب ، وقيل : الشريعة مورد الشاربة ، ويقال : لما شرع الله تعالى لعباده إذ به حياة الأبدان .

« و أعز "أركانه لمن حاربه » وركن الشيء جانبه أو الجانب الأقوى منه ، والعز " والمنعة ، ومايتقو "ى به من ملك وجند وغيره كمايستند إلى الركن من الحائط عند الضعف ، والعز " القو " والشد " والغلبة ، وأعز " ه أى جعله عزيزاً أى جعل أصوله و قواعده أو دلائله و براهينه قاهرة غالبة منيعة قويلة لمن أراد محاربته اى هدمه وتضييعه، وقيل: محاربته كناية عن محاربة أهله، وفي بعض النسخ جأربه كسئل بالجيم والهمزاى استغاث به ولجأ إليه ، وفي النهج على من غالبه ، أى حاول أن يغلبه و لعله أظهر ، وفي تحف العقول : على من جانبه .

« و جعله عز "اً لمن تولا" ه » اى جعله سبباً للعز "ة و الرفعة و الغلبة لمن أحبه وجعله وليه فى الد نيا من القتل والأسر والنهب والذل "، وفي الآخرة من العذاب و الخزى ، وفي مجالس الشيخ : لمن والاه ، و في النهج مكانه : فجعله أمناً لمن علقه اى نشب واستمسك به « وسلماً لمن دخله » والسلم بالكسر كما في النهج وبالفتح أيضاً

تجلُّله و عذراً لمن انتحله و عروة لمن اعتصم به وحبلاً لمن استمسك به و برهاناً لمن

السلح ، ويطلق على المسالم أيضاً وبالتحريك الاستسلام إذ من دخله يؤمن من المحاربة والقتل والأس «لمن تجلّله» كأنّه على الحذف والايصال أى تجلّل به أو علاه الاسلام وظهر عليه ، أو أخذ جلاله وعمدته ، قال الجوهرى : تجليل الفرس أن تلبسه الجلل وتجلّله اى علاه وتجلّله أى أخذ جلاله ، انتهى .

وربمايقر، بالحاء المهملة ويفسّر بأن جعله حلّة على نفسه ، ولايخفى مافيه ، وفي المجالس والتحف لمن تحلّى به وهو أظهر .

ه وعدراً لمن انتحله » الانتحال أخذه نحلة وديناً ويطلق غالباً على ادُّعاء أمر لم يتَّصف به ، فعلى الثاني المراد أنَّه عذر ظاهراً في الدُّ نيا و يجرى عليه أحكام المسلمين وإن لم ينفعه فيالاً خرة ، وفي التحف : وديناً لمن انتحله ، والعروة من الدلو والكوز المفيض، وكلُّ ما يتمسُّك به شنَّه الاسلام تارة بالعروة الَّتي في الحمل بتمسُّك مها في الارتقاء إلى مدارج الكمال و النجاة من مهاوى الحيرة و الضلال كما قال تعالى : به إلى درجات المقرُّ بين و الحبل يطلق على الرسن و على العهد و على الذمَّة و على الامان و الكلّ مناسب ، و قيل : شبّهه بالعروة لأنّ من أخذ بعروة الشيء كالكوز مثلاً ملك كلّه، و كذلك من تمسُّك بالاسلام استولى على جمع الخيرات ، و ني المجالس و التحف « و عصمة لمن اعتصم به و برهان لمن تكلّم به » البرهان الحجّة و الدليل أي الاسلام إذا أحاط الانسان بأصوله و فروعه يحصل معه براهين ساطعة على من أنكرها إذ لا تحصل الاحاطة التامّة إلا" بالعلم بالكتابُ و السنّة و فيهما برهان كلُّ شيء ، وفي النهج قبلهذه الفقرة قوله : و سلماً لمن دخله ، و ليست فيه الفقرات المتوسَّطة و قوله : شاهداً « النح » قبل قوله : ونوراً لمن استضاء به ، شبهه بالنُّـور للاهتداء به إلى طريق النجاة ، و دشحه بذُكر الاستضاءة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٥٤ .

تكلّم به ونوراً لمن استضاء به وعوناً لمن استفات به و شاهداً لمن خاصم به و فلجاً لمن حاج ً به وعلماً لمن وعاه وحديثاً لمن روى وحكماً لمنقضي ، وحلماً لمنجر ّبولباساً

« و شاهداً لمن خاصم به » إذ باشتماله على البراهين الحقية يشهد بحقية من خاصم به « و فلجاً لمن حاج ً به » الفلج بالفتح الظيّفر و الفوز كالالالاج ، و الإسم بالضم و ألحاجية المغالبة بالحجيّة و علماً لمن وعاه » أى سبباً لحصول العلم و إن كان مسبباً عنه أيضاً في الجملة ، إذ العلم به يزداد و يتكامل « و حديثاً لمن روى » أى يتضميّن الاحاطة بالاسلام أحاديث و أخباراً لمن أراد روايتها . ففي الفقرة السيّابقة حث على الدرواية ، و في هذه الفقرة حث خلى الرواية « و حكماً لمن قضى » أى يتضمين مابه يحكم بين المتخاصمين لمن قضى بينهما « و حلماً لمن جروب » الحلم بمعنى العقل أو بمعنى الأناة وترك السيّفه و كلاهما يحصلان باختيار الاسلام و تجربة ما ورد فيه من المواعظ و الأحكام ، واختصاص التجربة بالاسلام لأن من سفه وبادر بسبب غضب عرض له يلزمه في دين الاسلام أحكام من الحد و المتزير و القصاص من جروبها و اعتبر بها تحمله التجربة على العفو و الصيّفح و عدم الانتفام لا سيسما مع بنذكير العقوبات الأخروبة على فعلها ، و المثوبات الجليلة على تركها و كل ذلك بنظهر من دين الاسلام .

و لباساً من تدبير أى لباس عافية من تدبير في العواقب أو في أوامره و نواهيد بتقريب مامر أو لباس زينة ، و الأول أظهر وقد يقر تدثير بالثناء المثلثة أى لبسه و جعله مشتمالاً على نفسه كالدثار وهو تصحيف لطيف ، و في النهج و الكتابين ولبنا لمن تدبير و اللب بالضم العقل وهو أصوب « و فهما من تفطين » الفهم العلم وجودة تهيئ الذهن بقبول ما يرد عليه ، والفعانة الحذق و التفطين طلب الفطانة أو إعماله ، وظاهر أن الاسلام و الإنقياد للرسول و الأئمية كالتمالي يصير سبباً للعلم وجودة الذهن لمن أعمل الفطنة فيما يصدر عنهم من المعارف والحكم ، و في المجالس طن فطن ، و يقيناً من عقل » أى يصير سبباً لحصول اليقين من تفكير و تدبير يقال :

لمن تدبيَّر وفهماً لمن تفطيَّن ويقيناً لمن عقل وبصيرة لمن عزم وآية لمن توسيَّم وعبرة لمن المن عنه وآية لمن توكيُّل ورخاء لمن المنافق و نجاة لمن عنه وتؤدة لمن أصلح وزلفي لمن اقترب وثقة لمن توكيُّل ورخاء لمن

عقلت الشيء عقلاً كضربت اى تدبيرته ، و عقل كعلم لغة فيه ويمكن أن يراد بمن عقل من كان من أهل العقل و هو قو ق بها يكون التميز بينالحسن و القبيح ، وقيل: غريزة يتهيئاً بها الانسان لفهم الخطاب ، و فيالنهج مكان الفقر تين : و فهما لمن عقل . «و بصيرة لمن عزم» و قال الراغب : يقال : لقو ق القلب المدركة بصيرة وبصر ، و منه : «أدعوا إلى الله على بصيرة » (ا) اىعلى معرفة و تحقق ، وقوله : تبصرة ، أى تبصيراً وتبييناً يقال : بصر ته تبصيراً وتبصرة ، كما يقال : ذكر ته تذكيراً وتذكرة ، وقال : العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمريقال : عزمت الأمروع زمت عليه واعتزمت ، انتهى . اكتبصرة لمن عزم على الطاعة كيف يؤد "يها أو في جميع الأمور ، فان " في الد" ين و الد" نيا ، و أيضاً من كان ذادين لا يعزم على أمور إلا على وجه البصيرة .

«و آية لمن توسيم» أى الاسلام مشتمل على علامات لمن تفريس ونظر بنورالعلم و اليقين إشارة إلى قوله تعالى : « إن في ذلك لآيات للمتوسيمين » (٢) قال الراغب: الوسم التأثير و السمة الأثر ، قال تعالى : «سيماهم في وجوههم من أثر السجود » (١) و قال : «تعرفهم بسيماهم » (٤) و قوله تعالى . « إن في ذلك لآيات للمتوسيمين » أى للمعتبرين العارفين المتفطينين و هذا التوسيم هو الذي سمياه قوم الذكاء ، و قوم الفطنة وقوم الفراسة ، وقال بالتقوافر اسة المؤمن ، وقال: المؤمن ينظر بنورالله ، وتوسيمت تعرق فت السيمة .

« و عبرة لمن اتَّعظ » العبرة بالكسر ما يتَّعظ بهالانسان و يعتبره ليستدلُّ به على غيره ، و الاتَّعاظ قبول الوعظ « و نجاة لمن صدَّق » بالتشديد و يحتمل التخفيف كما ورد في الخبر من صدق نجا ، و الأوَّل هو المضبوط في نسخ النهج « و تؤدة »

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: ١٠٨. (٢) سورة الحجر: ٥٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة الفتح: ٢٩.
 (٣) سورة الفتح: ٢٩.

كهمزة بالهمز «لمن أصلح» في القاموس:التؤدة بفتح الهمزة وسكونها الرزانة والتأنى وقدا تاد و تؤاد ، و في المصباح: ائتد في مشيه على افتعل اتئاداً ترفق ولم يعجل، وهو يمشى على تؤدة وزان رطبة وفيه تؤدة اى تثبت ، وأصل التاء فيهاواو ، انتهى. اى يصير الاسلام سبب وقاد و رزانة لمن أصلح نفسه بشرايمه و قوانينه ، أو أصلح أموره بالتأنى أو يتأنى في الاصلاح بين الناس أو بينه و بينالناس ، و في بعض النسخ و مودة و هو بالأخير أنسب ، و في المجالس و مود من الله لمن أصلح ، و في المتحف و مودة من الله لمن أصلح ، و في المتحف و مودة من الله لمن العباد كما التحف و مودة من الله لمن هذه و ما العباد كما قال سبحانه : «إن "الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الر حمن وداً ، (١).

« و زلفی لمن اقترب » الزلفی كحلبی القرب و المنزلة و الخطوة ، و الاقتراب الد" نو و طلب القرب ، و كأن المعنی: الا سلام سبب قرب من الله تعالی لمن طلب ذلك بالا عمال الصالحة التی دل علیها دین الاسلام و شرایعه ، و في بعض النسخ لمن إقترن أی معه ولم یفارقه و كأنه تصحیف ، و في المجالس والتحف : لمن ارتقب ای انتظر الموت أو رحمة الله أو حفظ شرایع الد "ین ، و ترصد مواقیتها ، في الفاموس : الرقیب : الحافظ و المنتظر و المنادس ، و رقبه انتظره كترقبه و ارتقبه ، و الشيء حرسه كراقبه مراقبة و ارتقب أشرف و علا .

«وثقة لمن توكل» الثقة من يؤتمن ويعتمدعليه، يقال: وثقت به أثق بكسرهما ثقة و وثوقاً اى ائتمنته و وثق الشيء بالضم وثاقة فهو وثيق، اى ثابت محكم وتوكل عليه أى الاسلام ثقة مأمون لمن وكل أموره إليه أى راعى في جميع الأمور قوانينه فلا يخدعه أو يصير الاسلام سبباً لوثوق المرء على الله إذا توكل عليه و يعلم به أن الله حسبه و نعم الوكيل.

« و رجاء لمن فو َّض » أى الاسلام سبب رجاء لمن فو َّض أموره إليه أو إلى الله

<sup>(</sup>١) سورة مريم : ٩۶ .

## فوَّ صَ وسبقة لمن أحسن وخيراً لمن سارع وجنَّة لمن صبر ولباساً لمن اتَّقى و ظهيراً

على الوجهين السنّابقين ، و في بعض النسخ بالخاء المعجمة اى سعة عيش ، و في النهج و الكتابين و راحة و هو أظهر « و سبقة لمن أحسن » في القاموس سبقه يسبقه تقدّ م، و الفرس في الحلبة جلّى و السنّبق محر تكة و السنّبقة بالضم الخطر يوضع بين أهل السباق، وهما سبقان بالكسر اى يستبقان ، انتهى .

و الظاهر هذا سبقة بالضم أى الاسلام متضمّن بسبقة لمن أحسن المسابقة أو لمن أحسن إلى الناس فا ينه من الأمور التي تحسن المسابقة فيه أو لمن أحسن صحبته أو لمن أتى بأس حسن فبشمل جمي العلّمات ولا يبعد أن يكون إشارة إلى قوله تعالى: «و السّابقون الأو لون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان» (١) بأن يكون المعنى اتبعوهم في الاحسان « و خيراً لمن سارع » على الوجوه المتقدّمة إشارة إلى قوله مبحانه في مواضع: « يسارعون في الخيرات » (١).

« و جنية لمن صبر » الجنية بالضم التيرس و كل ما وقى من سلاح وغيره فالاسلام يحث على الصبر و هو جنية لمخاوف الدانيا و الآخرة ، و قيل : استعاد لفظ الجنية للاسلام لأنيه يحفظ من صبر على العسل بقواعده و أركانه من العقوبة الدنيويية و الأخرويية ، و قيل · جنية لمن صبر في المناظرة مع أعادى الدين .

« و لباساً لمن اتنقى » كأنه إشارة إلى قوله تعالى : « و لباس التقوى ذاك خير » (٢) بناء على أن المراد بلباس التقوى خشية الله أو الإيمان أو العمل الصالح، أو الحياء الذي بكسب التقوى ، أو السمت الحسن ، وقد قيل كل ذلك ، أو اللباس الذي هو التقوى فائه يستر الفضائح و القبائح و يذهبها ، لالباس الحرب كالدرع و المغفر و الآلات التي يتقى بها عن العدو كما قيل ، فالاسلام سبب للبس لباس الايمان والتقوى والأعمال الصالحة والحياء وهيئة أهل الخير لمن اتنقى وعمل بشرايعه .

مرآت العقول ١٩٠٠

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران: ۱۱۴.

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف: ٢٤.

لمن رشد وكهفاً لمن آمن و أمنة لمن أسلم و رجاء لمن صدق و غنى لمن قنع ، فذلك

«و ظهيراً لمن رشد » أي معيناً لمن اختار الرشد والصالح ، في القاموس: رشد كنص و فوح رشداً و رشداً و رشاداً اهتدى ، و الرسد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه ، و في التحف: و تطهيراً لمن رشد ، « و كهفاً لمن آمن » الكهف: كالغار في الجبل والملجأ أي محل أمن من مخاوف الدنيا والعقبي لمن آمن بقلبه ، لا لمن أظهر بلسانه و نافق بقلبه ، « و أمنة لمن أسلم » الأمنة بالتحريك الأمن ، و فيل في الآية جمع كالكتبة ، و الظاهر أن المراد بالاسلام هنا الانقياد التام "لله و لرسوله و لا تُمنة المؤمنين ، فان من كان كذلك فهو آمن في الد نيا و الآخرة من مضارهما و الذرجات العالمية سبب لرجاء من صداق به ، ويمكن أن يقرع بالتخفيف و يؤيده في الدرجات العالمية سبب لرجاء من صداق به ، ويمكن أن يقرع بالتخفيف و يؤيده في التحف و روحاً للصادقين ، و في بعض نسخ الكتاب أيضاً روحاً ، و منهم من فسسر الفقرتين بأن الاسلام أمنة في الدرنيا طاهراً ، و روح في الآخرة لمن فسر الفقرتين بأن الاسلام أمنة في الدرنيا طاهراً ، و روح في الآخرة لمن صدق باطناً .

أقول: وكأنَّه يؤينُّده قوله تعالى: « وأمَّا إِن كان من المقىَّ بين فروح وريحان و جننَّة نعيم » (١) .

«و غنى لمن قنع» اى الاسلام لاشتماله على مدح القناعة و فوائدها فهو يصير سبباً لرضا من قنع بالقليل وغناه عن الناس، و قيل: لأن التمساك بقواعده بوجب وصول ذلك القدر إليه كما قال عز شأنه: « ومن يتشقالله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب » (١) و يحتمل أن يراد به أن الاسلام باعتبار إشتماله على ما لابد للانسان منه من العلوم الحقية و المعادف الالهيئة و الأحكام الدينيئة يغنى من قنع به عن الرجوع إلى العلوم الحكميئة و القوانين الكلاميئة و الاستحسانات

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة : ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق . ٣ .

الحق البيله الهدى ومأثرته المجد وصفته الحسني فهو أبلج المنهاج مشرق المنار،

العقلينة و القياسات الفقهينة ، وإنكان بعيداً .

« فذلك الحق" ، أى ما وصفت لك من صفة الاسلام حق" ، أو ذلك إشارة إلى الاسلام ، أى فلماكان الاسلام متصفاً بثلك الصفات فهوالحق الثابت الذى لا يتغير أو لا يشوبه باطل ، أو ذلك هو الحق الذى قال الله تعالى : « أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنها يتذكر أولوا الالباب » (١) و قوله : سبيله الهدى، إستيناف بياني أو الحق صفة لاسم الاشارة ، و سبيله الهدى خبره أى هذا الدين الحق الذى عرفت فوائده و صفاته سبيله الهدى كما قيل في قوله سبحانه : «اولئك على هدى من ربهم » (١) وكأنه إشارة إليه أيضاً ، و المراد بالهدى الهداية الربائية الموصلة إلى المطلوب .

« و مأثرته المجد ، المأثرة بفتح الميم و سكون الهمزة و ضم الثاء و فتحها واحدة المأثر ، و هي المكارم من الأثر و هو النقل و الرواية لأنها تؤثر و تروى ، و في القاموس : المكرمة المتوارثة ، و المجد نيل الكرم و الشرف ، و رجل ماجد أي كريم شريف ، و يطلق غالباً على ما يكون بالآباء فكأن المعنى أنه يصير سبباً لمجد صاحبه حتى يسرى في أعقابه أيضاً « و صفته الحسني » أي موصوف بأنه أحسن الأخلاق و الأحوال و الأعمال ، و في المجالس بعد قوله : و جنة لمن صبر : الحق سبيله و الهدى صفته ، و الحسني مأثرته ، و في التحف فالايمان اصل الحق و سبيله الهدى .

« فهو أبلج المنهاج » و في المنهج : المناهج ، في الفاموس : بلج الصّبح أضاء و أشرق كابتلج و تبلّج و أبلج ، و كلّ متّضح أبلج ، و النهج و المنهج و المنهاج : الطّربق الواضح ، و أنهج وضح و أوضح ، و في النهج بعده : واضح الولائج ، اى

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٥.

# ذاكي المصاح، رفيع الغاية، يسير المضمار، جامع الحلبة، سريع السبقة، أليم

المداخل .

« مشرق المنار » المنار جمع منارة و هي العلامة توضع في الطريق و كأنها سميت بذلك لأنهم كانوا يضعون عليها النار لاهتداء الضال في اللهيل ، و في القاموس : المنارة و الأصل المنورة موضع النوركالمنار ، والمسرجة و المأذنة والجمع مناور و منائل ، و المنار العلم ، انتهى .

و في النهج مشرف بالفاء ، أى العالى وبعده مشرق الجواد جمع الجادة «ذاكى المصباح» و في النهج والكتابين مضىء المصابيح، وفي القاموس : ذكت النار واستذكت اشتد لهبها ، و هي ذكية و أذكاها و ذكاها أو قدها « رفيع الغاية » الغاية منتهى السباق أو الراية المنصوبة في آخر المسافة ، و هي خرقة تجعل على قصبة و تنصب في آخر المدى يأخذ بها السبابق من الفرسان ، وكأن الرفعة كناية عن الظهور كما ستعرف ، و قيل : هو من قولهم رفع البعير في سيره : بالغ أى يرفع إليها .

« يسير المضمار » في النهاية تضمير الخيل هو أن تضامر عليها بالعلف حتى تسمن ثم " لا تعلف إلا" فوتاً لتخف ، و قيل: تشد عليها سروجها و تجلل بالأجلة حتى تعرق فيذهب رهلها (١) و يشتد لحمها ، و في حديث حذيفة : اليوم مضمار و غداً السباق أي اليوم العمل في الدنيا للاستباق في الجنلة ، و المضمار الموضع الذي تضمر فيه الخيل ويكون وقتاً للاينام التي تضمر فيها و في القاموس : المضمار الموضع الذي يضمر فيه الخيل ، و غاية الفرس في السباق ، انتهى .

و الحاصل أن المضماد يطلق على موضع تضمير الفرس المسباق وزمانه ، وعلى الميدان الذي يسابق فيه ، و شبه عَلَيْكُ أهل الاسلام بالخيل التي تجمع للسباق ومد م عمر الدنيا بالميدان الذي يسابق فيه ، و الموت بالعلم المنصوب في نهاية الميدان ،

<sup>(</sup>١) الرهل : رخاوة في انتفاخ .

أان ما يتسابق فيه من الاعمال الصّالحة إنّما هو قبل الموت والقيامة بوضع تجمع فيه الخيل بعدالسباق ليأخذ السّبقة من سبق بقدر سبقه و يظهر خسران من تأخّر، و الجنّة بالسّبقه ، و النار بما يلحق المتأخّر من الحرمان و الخسران .

أو شبّه عَنْقِيلًا الدنيا بزمان تضمير الخيل أو مكانه و القيامة بميدان المسابقة فمن كان تضميره في الدنيا أحسن كانت سبقته في الآخرة أكثر كما ورد التشبيه كذلك في قوله عَلَيْتُكُم في خطبة أخرى: ألا و إن اليوم المضمار و عدا السباق، و السبقة الجنّة و الغاية النار، لكن ينافيه ظاهراً قوله: و الموت غايته، إلا أن يقال: المراد بالموت ما يلزمه من دخول الجنّة أو النار إشارة إلى أن آثار السّعادة و الشقاوة الأخرويّة تظهر عندالموت، كما ورد ليس بين أحدكم و بين الجنّة و النار إلا الموت.

وعلى التقديرين المراد بقوله: يسير المضماد ، قلّة مد ته و سرعة ظهور السبق وعدمه ، أو سهولة قطعه وعدم وعورته ، أو سهولة التضمير فيه و عدم صعوبته لقص المدة وتهيّى الأسباب من الله تعالى، وفي النهج كريم المضماد ، فكأن كرمه لكونه جامعاً لجهات المصلحة التي خلق لا جله وهي اختبار العباد بالطاعات وفوز الفائزين بأرفع الد رجات ، ولايناني ذلك ما ورد في ذم الد ينا لا نه يرجع إلى ذم من ركن إليها وقصر النظر عليها ، كما بين عَلَيْنَ للهُ ذلك في خطبة أوردناها في كتاب الروضة . «جامع الحلبة » الحلبة بالفتح خيل تجمع للسباق من كل أوب أى ناحية لا نخر حور المناه ودن ودن المناه ودن ودن المناه ودن ودن المناه ودن المناه ودن المناه ودن المناه ودن المناه ودن ودن ودن ودن المناه ودن ودن المناه ودن ودن ودن المناه ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودن ودول ال

« جامع الحلبه » الحلبه بالفتح حيل تجمع للسباق من دل اوب اي تاحيه لا تخرج من إصطبل واحد ، ويقال : للقوم إذا جاءوا من كل أوب للنصرة قد أحلبوا ، وكون الحلبة جامعة عدم خروج أحد منها ، أو المراد بالحلبة محلها و هو القيامة كما سيأتي ، فالمراد أنه يجمع الجميع للحساب كما قال تعالى : « ذلك يوم مجموع له الناس » (١) .

<sup>(</sup>۱) سورة هود : ۱۰۳ .

النقمة ، كامل العدَّة ، كريم الفرسان ، فالأيمان منهاجه ، و الصالحات مناره و الفقه

«سريع السّبقة» السّبقة بالفتح كما فيالنهج أى يحصل السبق سريعاً في الدنيا للماملين أو في القيامة إلى الجنّة، أوبالضم "أى يصل إلى السابقين عوض السبّاق وهو الجنّة سريعاً لأئن مدّة الدنيا قليلة وهو أظهر .

وفي النهج والمجالس والتحف: متنافس السبقة فالضم "أصوب و إنكان المضبوط في نسخ النهج بالفتح، والتنافس الرغبة في الشيء النفيس الجيد في نوعه.

« أليم النقمة » أى مولم إنتقام من تأخّر في المضمار لانه النّار «كامل العدّة» بالضمّ والشدّ ما أعددته وهيئاته من مال أو سلاح أو غير ذلك ممّا ينفعك يوماًما ، و المراد هنا التقوى وكما له ظاهر «كريم الفرسان» و في النهج شريف الفرسان، والفرسان بالضمّ جمع فارس كالفوارس.

ثم فسر صلوات الشعليه من الأمود المذكورة فقال: فالايمان منهاجه، هذا ناظر إلى قوله: وأبلج المنهاج، أى المنهاج الواضح للاسلام هو التصديق القلبى بالله وبرسوله وبماجاء به والبراهين القاطعة الدالة عليه، وفي النهج وغيره: فالتصديق منهاجه وهو أظهر « والصالحيّات مناره » ناظر إلى قوله: مشرق المناد، شبّه الاعمال الصّالحة و العبادات الموظيّفة بالأعلام و المنائر التي تنصب على طريق السّالكين لللا يضلّوا، فمن اتبع الشريعة النبويّة وأتى بالفرائض والنوافل يهديه الله للسلوك إليه، وبالعمل يقو "ى إيمانه و بقو ق الايمان يزداد عمله، وكلما وصل إلى علم يظهر له علم آخر، و يزداد يقينه بحقيّة الطّريق إلى أن يقطع عمره، و يصل إلى أعلى درجات كماله بحسب قابليّته التي جعلها الله له، أوشبته الايمان بالطّريق والأعمال ورسله بلاعلام، فكما أن " بسلوك الطريق تظهر الأعلام فكذلك بالتصديق بالله و رسله و حججه عَاليًا تعرف الأعمال الصّالحة، وقيل: الأعمال الصّالحة علامات لا سلام المسلم، وبها يستمدل على إيمانه ولايتم "حيثيّذ التشبيه.

مصابيحه والدُّنيا مضماره والموت غايته والقيامة حلبته و الجنَّة سبقته و النار نقمته

« والفقه مصابيحه » الفقه العلم بالمسائل الشرعيّة أو الأعمّ ، وبه يرىطريق السّلوك إلى الله وأعلامه ، و هو ناظر إلى قوله : ذاكى المصباح ، إذ علوم الدّين و شرايعه ظاهرة واضحة للناس بالأنبياء و الأوصياء عَلَيْهُمْ ، وبما أفاضوا عليهم من العلوم الربانيّة .

« و الدنيا مضماره » قال ابن أبي الحديد : كان الانسان يجرى في الدنيا إلى غاية الموت وإنه علها مضمار الاسلام لأن المسلم يقطع دنياه لالدنياه بل آخرته ، فالدنيا له كالمضماد للفرس إلى الغاية المعينة « و الموت غايته » قد عرفت وجه تشبيه الموت بالغاية ، و قال ابن أبي الحديد : اى ان الدنيا سجن المؤمن و بالموت يخلص من ذلك الستجن .

وقال ابن ميثم: إنها جعل الموت غاية اى الغاية القريبة التى هى باب الوصول إلى الله تعالى ، وبحتمل أن يريد بالموت موت الشهوات فانها غاية قريبة للاسلام أيضا ، وهذا ناظر إلى قوله: رفيع الغاية ، وفي سائر الكتب هذه الفقرة مقد مة على السابقة ، فالنشر على ترتيب اللف ، وعلى مافي الكتاب يمكن أن يقال: لعل التأخير هذا لا حل أن ذكر الغاية بعد ذكر المضماد أنسب بحسب الواقع و التقديم سابقا باعتباد الرفعة والشرف ، وإنها الفايدة المقصودة فأشير إلى الجهتين الواقعيتين بتغيير الترتيب « والقيامة حلبته » اى محل إجتماع الحلبة إمّا للسباق أو لحيازة السبقة كما مر " ، وإطلاق الحلبة عليها من قبيل تسمية المحل " باسم الحال و قال ابن أبى الحديد : حلبته أى ذات حلبته ، فحذف المضاف كقوله تعالى : «هم درجات عندالله " ال ذووا درجات عندالله " الى ذووا درجات الله درجات عندالله الى ذووا درجات الله درجات عندالله الى ذووا درجات الله درجات الله درجات الله در الى داله درجات الله درجات عندالله الى داله درجات عندالله الى درجات الله دربيد الله المناف كالله المناف كاله درجات الله المناف كاله درجات الله المناف كاله المناف كاله دربية الله المناف كاله دربية الله المناف كاله دربية الله المناف كاله دربية المناف كاله دربية الله المناف كاله دربية الله دربية المناف كاله دربية السبة المناف كاله دربية المناف كاله المناف كاله دربية المناف كاله دربية المناف كاله دربية الله دربية المناف كاله دربية الله دربية المناف كاله دربية الله دربية الله دربية الله دربية المناف كاله دربية المناف كاله دربية المناف كاله دربية المناف كاله دربية المناف كالمناف كاله دربية المناف كاله دربية المناف كاله دربية المناف كالمناف كاله دربية المناف كالمناف كاله دربية المناف كاله دربية المناف كاله دربية المناف كالمناف كاله دربية المناف كاله دربية المناف كاله دربية المناف كالمناف كا

« والجنَّة سبقته » في أكثر نسخ النهج سبقته بالفتح فلذا قال الشرَّاح: أي جزاء سبقته فحذف المضاف و الظاهر سبقته بالضمِّ فلا حاجة إلى تقدير كما عرفت

١١) سورة آل عمران: ١٥٣.

و التقوى عد ته والمحسنون فرسانه ، فبالا يمان يستدل على الصالحات و بالصالحات يعمس الفقه وبالفقه يرهب الموت وبالموت تختم الدنيا وبالد أنيا تجوز الفيامة وبالفيامة

« و النار نقمته » اى نصيب من تأخر ولم يحصل له إستحقاق للسبقة أصلا النار ، ذائداً عن الحسرة والحرمان « والتقوى عد ته » ناظر إلى قوله : كامل العدة ، لأن التقوى تنفع في أشد الأحوال وأعظمها وهو القيامة كما أن العدة من المال وغيره تنفع صاحبها عند الحاجة إليها .

«والمحسنون فرسانه» لا تهم بالاحسان والطاعات بتسابهون في هذا المضماد، فبالايمان «يستدل على الصّالحات» إذ تصديق الله ورسوله وحججه يوجب العلم بحسن الأعمال الصّالحة وكيفيتها من واجبها وندبها، وقيل: لان الايمان منهج الاسلام وطريقه ولابد للطريق من زاد يناسبه، وزاد طريق الاسلام هو الاخلاق و الأعمال الصّالحة، فيدل الايمان عليها كدلالة السّببعلى المسبّبوقيل: اي يستدل بوجوده في قلب العبد على ملازمته لها، انتهى.

وكأنه حمل الكلام على القلب وإلا فلا معنى للاستدلال بالأمر المخفى في الفلب على الأمر الظاهر، نعم يمكن أن يكون المعنى أن بالايمان يستدل على صحة الأعمال وقبولها فانه لا تقبل أعمال غير المؤمن، وهذا معنى حسن لكن الأول أحسن و وبالصالحات يعمس الفقه » لأن العمل يصير سبباً لزيادة العلم كما أن من بيده سراجاً إذا وقف لايرى إلا ما حوله وكلما مشى ينتفع بالضوء ويرى مالم يره كما ورد: من عمل بما علم ور ثه الله علم مالم يعلم، وقد مر أن العلم يهتف بالعمل فان أجاب وإلا ارتحل عنه، وقيل: الفقرتان مبنياتان على أن الحراد بالعمل الصالح ولاية أهل البيت عَلَيْ كما ورد في تأويل كثير من الآيات، وظاهر أن بالابمان يستدل على الولاية وبها يعمس الفقه لأخذه عنهم.

« وبالفقه يرهب الموت » أى كثرة العلم واليقين سبب لزيادة الخشية كما قال

تزلف الجنيّة والجنيّة حسرة أهلالنار والنيّارموعظة المتيّقين والتقوى سنخ الايمان.

تعالى. « إنها يخشى الله من عباده العلماء » (١) فالمراد بخشية الموت خشية ما بعد الموت أويخشى نزول الموت قبل الاستعداد له ولما بعده ، فقوله : وبالموت تختم الدنيا كالتعليل لذلك لأن الد نيا التي هي مضماد العمل تختم بالموت فلذا يرهبه لحيلولته بينه وبين العمل والاستعداد للقاء الله لا لحب الحياة و اللذات الدنيوية و المألوفات الفانية « وبالد نيا تجوز القيامة » هذه الفقرة ايضاً كالتعليل لما سبق أي إنها ترهب الموت لأن بالدنيا والأعمال الصالحة المكتسبة فيها تجوزهن أهوال القيامة وتخرج عنها إلى نعيم الأبد بأن يكون على صيغة الخطاب من الجواز ، و في بعض النسخ بصيغة الغيبة أي يجوز المؤمن أو الانسان ، و في بعضها يجاز على بناء المجهول و هو أظهر ، وفي بعضها يحاز منوبات القيامة و على التقادير فالوجه فيه أن كل ما يلقاه العبد في القيامة فانما هو نتايج عقائده وأعماله وأخلاقه المكتسبة في الدنيا ، فبالد نيا تجاز القيامة أو تحاز .

و منهم من قرع تحوز بالحاء المهملة أى بسبب الدُّنيا و أعمالها تجمع القيامة الناس للحساب والجزاء فان القيامة جامع الحلبة كمامر ، وفي التحف تحذر القيامة وكأنّه أظهر .

«وبالقيامة تزلف الجنيّة» أى تقرب للمتيّقين كما قال تعالى: «وأزلفت الجنيّة للمتيّقين » (٢) وفي المجالس: وتزلف الجنيّة للمتيّقين و تبرز الجحيم للفاوين، و قال البيضاوى: و أذلفت الجنيّة للمتيّقين بحيث يرونها من الموقف فيتبجيّحون (٦) بأنيهم المخصورون إليها « و بريّزت الجحيم للغاوين » فيرونها مكسوفة و يتحسيرون على أنيهم المسوقون إليها، وفي اختلاف الفعلين ترجيح لجانب الوعد، انتهى.

<sup>(</sup>١) سورة فاطر : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة ق : ٣١ .

<sup>(</sup>٣) تبجح به: فرح.

## ﴿باب﴾

#### 

١ ـ بالاسناد الاوَّل ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السرَّاج ، عن جابر ، عن أبي جعفر تَالِبًا قال : إنَّ الله عز وجل أبي جعفر تَالِبًا قال : سِئْل أمير المؤمنين تَالِبًا في عن الايمان ، فقال : إنَّ الله عز وجل

« والجنية حسرة أهل النار» في القيامة حيث لاتنفع الحسرة والندامة ، و تلك علاوة لعذا بهم العظيم « والنار موعظة للمتقين » في الدنيا حيث ينفعهم فيتر كون ما يوجبها ويأتون بما يوجب البعد عنها « والتقوى سنخ الايمان » اى أصله وأساسه، في القاموس : السنخ بالكسر الاصل .

#### باب صفة الإيمان

الحديث الاول: صحيح وهومن تتمتّه الخبر السّابق، وهومروى في الكتب الثلاثة بتغيير نشير إلى بعضه.

قال في النهج: سئل عَلْبَتُكُ عن الايمان؟ فقال: الايمان على أربع دعائم، الدّعامة بالكسر عماد البيت، ودعائم الايمان مايستقر عليه ويوجب ثباته واستمراره وقو ته « على الصّبر واليقين والعدل والجهاد » قال ابن ميثم: فاعلم أنّه عَلَيْكُمُ أُراد الايمان الكامل، وذلك له أصلوله كمالات بهايتم أصله، فأصله هوالتصديق بوجود الصّانع، و ماله من صفات الكمال و نعوت الجلال، و بما تنز لت به كتبه و بلغته رسله، و كمالاته المتمسّمة هي الأقوال المطابقة ومكارم الاخلاق والعبادات.

ثم إن هذا الاصل ومتماع هو كمال النفس الانسانية لأنها ذات قو تين علمية و عملية ، وكمالها بكمال هاتين القو تين ، فأصل الايمان هو كمال القوة العلمية منها ، ومتماع وهي مكارم الاخلاق و العبادات هي كمال القوة العملية . إذا عرفت هذا فنقول : لماكانت أصول الفضائل الخلقية التي هي كمال الايمان

جعل الايمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد، فالصبر منذلك على أربع شعب: على الشوق والاشفاق والزاهد والترقيب، فمن اشتاق إلى الجنية سلا

أربعاً هي الحكمة والعقة والشجاعة والعدل أشار إليها واستعارلها لفظ الدعائم باعتبار أن الايمان الكامل لا يقوم في الوجود إلا بها ، كدعائم البيت فعبر عن الحكمة باليقين ، والحكمه منهاعلمية وهي استكمال القو ة النظرية بتمو دالا موروالتصديق بالحقايق النظرية و العملية بقدر الطاقة البشرية ، ولا تسمي حكمة حتى يصير هذا الكمال حاصلا لها باليقين والبرهان ، ومنهاعملية وهي استكمال النفس بملكة العلم بوجوه الفضائل النفسانية الخلفية ، وكيفية إكتسابها و وجوه الرذائل النفسانية وكيفية وكيفية إكتسابها و وجوه الرذائل النفسانية الاحتراز عنها واجتنابها ، وظاهر أن العلم الذي صار ملكة هو البقين وعبر عن العفة بالصبر .

و العفية هي الامساك عن الشره في فنون الشهوات المحسوسة و عدم الانقياد للشهوة وقهرها وتصريفها بحسب الرأى الصّحيح، ومقتضى الحكمة المذكورة، وإنّما عبر عنها بالصّبر لا نتها لازم من لوازمه، إذ رسمه أنّه ضبط النفس و قهرها عن الانقياد لقبايح اللّذات.

وقيل: هو ضبط النفس عن أن يقهرها إلم مكروه ينزل بها ، ويلزم في العقل احتماله أو يلزمها حب مشتهى يتشوق الإنسان إليه ، ويلزمه في حكم العقل إجتنابه حتى لا يتناوله على غيروجهه ، وظاهر أن ذلك يلازم العفية وكذلك عبس عن الشجاعة بالجهاد لاستلزامه إياها إطلاقاً لا سم الملزوم على لازمه .

والشجاعة هي ملكة الاقدام الواجب على الامور التي يحتاج الانسان أن يعرض ففسه لاحتمال المكروه والآلام الواصلة إليه منها ، وأمّا العدل فهو ملكة فاضلة ينشأ عن الفضائل الثلاث المشهورة و تلزمها ، إذكل واحدة من هذه الفضائل محتوشه برذيلة بن هما طرفا الأفراط والتفريط منها ، ومقابلة برذيلة هي ضد ها ، انتهى .

" فالصَّبر من ذلك » و في النهج منها « على أربع شعب » الشعبة من الشجرة

عن الشهوات ومن أشفق من الناد رجع عن المخر مات ومن ذهد في الدنيا هانت عليه

بالضم العصن المتفر عمنها، وقيل: الشعبة ما بين الغصنين والقرنين، و الطائفة من الشيء و طرف الغصن، و المراد هنا فروع الصبر و أنواعه أو أسباب حصوله و على الشوق والإشفاق، وفي ساير الكتب والشفق و الزهد، وفي المجالس والزهادة والترقب، الشوق إلى الشيء نزوع النفس إليه و حركة الهوى، و الشفق بالتحريك: الحدد و الخوف كالاشفاق، و الزهد ضد الرغبة « و الترقب ، الانتظار أى إنتظار الموت و مداومة ذكره وعدم الغفلة عنه، و لمناكان الصبر أنواع ثلاثة كما سيأتى في بابه الصبر عند البلية والصبر على مشقة الطباعة، والصبر على ترك الشهوات المحرمة، وكان ترك الشهوات قد يكون للخوف وكان ترك الشهوات قد يكون للشوق إلى اللذات الأخروية، وقد يكون للخوف من عقوباتها جعل بناء الصبر على أربع، على الشوق إلى الجنة، ثم بين ذلك بقوله: فمن اشتاق إلى الجنة سلاءن الشهوات أى نسيها وصبر على تركها، يقال: سلاعن فن الشيء أى نسيه، و سلوت عنه سلواً كقعدت قعوداً أى صبرت، و على الاشفاق عن النار، وبينها بقوله: ومن أشفق من النار رجع عن المحرسمات، وفي المجالس والتحف عن المحرسمات، وفي النهج اجتنب المحرسمات، و يمكن أن تكون الشهوات المذكورة عن الحرمات، وفي النهج اجتنب المحرسمات، و يمكن أن تكون الشهوات المذكورة سابقاً شاملة للمكروهات أيضاً.

وعلى الزهد وعدم الرغبة في الدنيا وما فيها من الأموال والأزواج و الأولاد وغيرها من ملاذ ها ومألوفاتها ، وبيتها بقوله : ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب، وفي بعض النسخ والكتابين : المصيبات . وفي النهج : استهان بالمصيبات اى عد هاسه لا ميناً و استخف بها ، لأن المصيبة حينتذ بفقد شيء من الأمور التي زهد عنها ولم يستقر في قلبه حبها وعلى ارتقاب الموت و كثرة تذكره وبيتنها بقوله : و من راقب الموت سارع إلى الخيرات، وفي الكتابين ومن ارتقب ، وفي النهج : في الخيرات .

ثم "ان تخصيص الشوق إلى الجنسة والإشفاق من الناربترك المشتهيات والمحر "مات مع أنلهما يصيران سببين لفعل الطاعات أيضاً إمّا لشد"ة الاهتمام بترك المحر "مات

المصيبات و من راقب الموت سارع إلى الخيرات؛ و اليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة و تأو ّل الحكمة ومعرفة العبرة وسنـــّة الأو ّلين. فمن أبص الفطنة عرف الحكمة

وكون الصبر عليها أشق و أفضل كما سيأتى في الخبر، أو لأن فعل الطاعات أيضاً داخلة فيهما فان المانع عن الطاعات غالباً الاشتغال بالشهوات النفسانية ، فالسلو عنها يستلزم فعلها ، بل لا يبعد أن يكون الغرض الأصلي من الفقرة الأولى ذلك بل يمكن إدخال فعل الواجبات في الفقرة الثانية ، لأن ترك كل واجب محرم ويدخل ترك المكروهات وفعل المندوبات في الفقرة الأولى .

«واليقين على أدبع شعب تبصرة الفطنة» وفي النهج والتحف على تبصرة ، والتبصرة مصدر باب التفعيل ، والفطنة الحذق وجودة الفهم ، وقال ابن ميثم : هي سرعة هجوم النفس على حقايق ما تورده الحواس" عليها وقال : تبصرة الفطنة أعمالها .

أقول: يمكن أن تكون الاضافة إلى الفاعل ، أى جعل الفطنة الانسان بصيراً وإلى المفعول أى جعل النسان الفطنة بصيرة ، ويحتمل أن تكون التبصرة بمعنى الابصار والرؤية فرؤيتها كناية عن التوجه والتأمل فيها وفي مقتضاها ، فالاضافة إلى المفعول وحمله على الاضافة إلى الفاعل محوج إلى تكلف في قوله: فمن أبصر الفطنة . « وتأول الحكمة » التأول والتأويل تفسير ما يؤل إليه الشيء ، وقيل: أول

الكلام وتأو لهاى دبره وقد رد وفسره ، والحكمة العلم بالأشياء على ماهى عليه ، فتأو ل الحكمة التأول الناشى من العلم و المعرفة ، و هو الاستدلال على الأشياء بالبراهين الحقة وقال ابن ميثم : هو تفسير الحكمة واكتساب الحقايق ببراهينها ، واستخراج وجود الفضائل ومكارم الأخلاق من مظانها ككلام يؤثر أو غيره يعتبر ، وقال الكيدرى : تأول الحكمة هوالعلم بمراد الحكماء فيما قالوا ، وأولى الحكمة بأن يعلم قول الله ورسوله قال تعالى : « ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » (۱).

« و معرفة العبرة » و في سائر الكتب : و موعظة العبرة ، والعبرة ما يتمُّعظ به

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة: ٢.

و من تأول الحكمة عرف العبرة و من عرف العبرة عرف السنة و من عرف السنة فكأنّما كان معالاً والين واهتدى إلى التي هيأقوم ونظر إلى من نجي بما نجي ومن

الانسان و يعتبره ليستدل به على غيره ، و الموعظة تذكير مايلين القلب ، و موعظة العبرة أن تعظ العبرة الانسان فيتعظ بها « و سنة الأوالين » السنة السيرة محمودة كانت أو مذمومة ، أى معرفة سنة الماضين و ما آل أمرهم إليه من سعادة أو شقاوة فيتبع أعمال السعداء ويجتنب قبايح الأشقياء .

ثم بين تُليّك فوائد هذه الشعب وكيفية ترتباليقين عليها فقال: فمن أبص الفطنة أى جملها بصيرة أو نظر إليها وأعملها ، كأن من لم يعملها ولم يعمل بمقتضاها لم يبصرها، وفي ساير الكتب تبصّر في الفطنة وهو أظهر وعرف الحكمة » و في النهج تبيّنت له الحكمة ، وفي التحف تأول الحكمة ، وفي المجالس تبيّن الحكمة والكل حسن ، وقال الكيدرى: تبصّر أى نظر وتفكّر ، وصار ذابصيرة وقال: الحكمة العلم الذى يدفع الانسان عن فعل القبيح ، مستعار من حكمة اللّجام ، ومن تأول الحكمة وعرفها كما هي، عرف العبرة بأحوال السّماء والأرض والدّنيا وأهلها ، فتحصل له الحكمة النظرية والعملية ، وفي النهج : ومن تبيّنت له الكحمة ، وفي المجالس : ومن تبيّن الحكمة .

د و من عرف العبرة عرف السنة » أي سنة الأوالين وسنة الله فيهم ، فانها من أعظم العبر دومن عرف السنة فكأ تماكان مع الأولين » في حياتهم أوبعد موتهم أيضاً فا ن المعرفة الكامله تفيد فايدة المعاينة لأهلها ، وفي التحف فكأ تماعاش في الأوالين وفي النهج : ومن عرف العبرة فكأ نما كان في الأوالين « و اهتدى » أي بذلك « إلى التي هي أقوم الطرائق .

ثم عين عَلَيْكُم كيفية العبرة فقال : ﴿ وَنَظُرُ إِلَى مِنْ نَجَا ﴾ أي من الأولين ﴿ بِمَا نَجًا ﴾ من متابعة الأنبياء والمرسلين والأوصياء المرضية ين والاقتداء بهم علماً

هلك بما هلك وإنهما أهلك الله من أهلك بمعصيته وأنجى من أنجى بطاعته ؛ والعدل على أربع شعب : غامض الفهم وغمر العلم وزهرة الحكم وروضة الحلم فمن فهم فسسر

و عملاً « و من هلك بما هلك » من مخالفة أئمة الدين و متابعة الأهواء المضلة والشهوات المزلّة ، وليست هذه الفقرات من قوله : واهتدى إلى قوله : بطاعته ، في ساءر الكتب .

«والعدل على أربع شعب» وفي النهج والعدل منها، وكأن المراد بالعدل هنا ترك الظلم والحكم بالحق بين الناس وإنصاف الناس من نفسه ، لا ماهو مصطلح الحكماء من التو سط في الأمور فائه يرجع إلى سائر الأخلاق الحسنة «غامض الفهم» الفامض خلاف الواضح من الكلام ، ونسبته إلى الفهم مجاز ، وكأن المعنى فهم الغوامض ، أو هو من قولهم أغمض حد السيف أي رققه ، وفي النهج والتحف : غايص من الغوص وهو الدخول تحت الماء لاخراج اللؤلؤ و غيره ، وقال الكيدري : هو من إضافة الصقة إلى الموصوف للتأكيد والفهم الغايص ما يهجم على الشيء فيطلع على ما هو عليه كمن يغوص على الد و واللؤلؤ .

 وغمر العلم » أي كثرته في القاموس: الغمر الماء الكثير و غمرالهاء غمارة و غمورة كثر ، وغمره الماء غمراً واغتمره غطّاه ، وفي التحف والخصال: وغمرة العلم ، و في النهج وغور العلموغور كل شيء قعره ، والغور الدخول في الشيء وتدقيق النظر في الأمر .

« وزهرة الحكم » الزهرة بالفتح البهجة والنضارة والحسن والبياض ، ونور النبات ، والحكم بالضم القضاء والعلم والفقه وروضة الحلم » الاضافة فيها وفي الفقرة السابقة من قبيل لجين الماء ، وفيهما مكنية وتخييلية حيث شبه الحكم الواقعي بالزهرة لكو نهمعجباً ، ومثمر الا نواع الثمر ات الد نيوية والأخروية ، والحلم بالروضة لكو نه دائقاً ونافعاً في الدارين ، وفي النهج ورساخة الحلم يقال : رسخ كمنع رسوخاً بالضم ورساخة بالفتح أي ثبت ، والحلم الا ناة والتثبت ، وقيل : هو الامساك عن بالضم ورساخة بالفتح أي ثبت ، والحلم الا ناة والتثبت ، وقيل : هو الامساك عن

جميع العلم ومن علم عرف شرايع الحكم ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميداً ؛ والجهاد على أدبع شعب : على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق

المبادرة إلى قضاء وطر الغضب ورساخة الحلم قو"ته وكما له « فمن فهم فسر جميع العلم ومن علم عرف شرايع الحكم» أي من فهم غوامض العلوم فسر ما اشتبه على الناس منها ، ومن كان كذلك عرف شرايع الحكم بين الناس فلا يشتبه عليه الأمر ولا يظلم ولا ينجود ، و بعده في المجالس : ومن عرف شرايع الحكم لم يضل « ومن حلم لم يفرط في أمره ، ولم يغضب على الناس وتثبت في الأمر ، وفي النهج فمن فهم علم غود العلم ومن علم غود العلم صدر عن شرايع الحكم ومن حلم « النح » .

والصدور الرّجوع عن الماء ، والشريعة مورد الناس للاستقاء ، والصدور عن شرايع الحكم كناية عن الاصابة فيه وعدم الوقوع في الخطاء ، ولم يفر ط على بناء التفعيل أي لم يقصر فيما يتعلق به من أمور القضاء والحكم ، أو مطلقاً ، وفي بعض نسخ النهج على بناء الا فعال ، أي لم يجاوز الحد" .

« وعاش في الناس حيداً » وفي التحف وعاش به والعيش الحياة والحميد المحمود المرضى".

« والجهاد على أربع شعب » تلك الشعب إمّا أسباب الجهاد أو أنواعه الخفية ذكرها لئلا يتوهم أنه منحصر في الجهاد بالسيف مع أنه أحد أفرادالا مر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل الجهاد استفراغ الوسع في إعلاء كامة الله واتباع مرضاته ، وترويج شرايعه باليد واللسان والقلب ، قال الراغب : الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو ، والجهاد ثلاثة أضرب : مجاهدة العدو الظاهر ومجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس ، وتدخل ثلاثتها في قوله : «وجاهدوا في الله حق جهاده (۱) » « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وجاهدوا

 <sup>(</sup>١) سورة الحج : ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٢١ .

## في المواطن وشنآن الفاسقين فمن أمر بالمعروف شد فلهر المؤمن ومن نهي عن المنكر

بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » (١) وقال وَ السَّلَةِ : جاهدوا أهواء كم كما تجاهدون أعدائكم، و المجاهدة تكون باليد واللَّسان قال عَلَيْكُ : جاهدوا الكفار بأيديكم و ألسنتكم.

« على الأمر بالمعروف » و هو الذي عرّفه الشارع و عده مسناً ، فان كان واجباً فالأمر واجب ، وإن كان مندوب « و النهى عن المنكر » أى ما أنكره الشارع وعده قبيحاً وهما مشروطان بالعلم بكونه معروفاً أو منكراً و تجويز التأثير و عدم المفسدة وهما يجبان باليد واللسان والقلب.

« والصدق في المواطن » أي ترك الكذب على كل " حال إلا مع خوف الفشر و فيورى (٢) فلا يكون كذباً ، والمواطن مواضع جهاد النفس ، وجهاد العدو " ، وجهاد الفاسق بالا مر والنهي ، ومواطن الر "ضا والسخط والضر والنفع مالم يصل إلى حد " تجويز التقيية ، وأصل الصدق والكذب أن يكونا في القول ثم " في الخبر من أصناف الكلام كما قال تعالى : «ومن أصدق من الله حديثاً» (٢) ومن أصدق من الله حديثاً» (١) وقد يكونان بالعرض في غيره من أنواع الكلام كقول القائل : أذيد في الدار التضمنه كونه جاهلا بحال زيد ، وكما إذا قال : واسنى لتضمنه أنه محتاج إلى المواسات ويستعملان في أفعال الجوارح فيقال : صدق في القتال إذا وفي حقه ، وصدق في الايمان إذا فعل ما يقتضيه من الطاعة ، فالصادق الكامل من يكون لسانه موافقاً لضميره ، وفعله مطابقاً لقوله ، ومنه الصد يق حيث يطلق على المعصوم ، فيحتمل أن يكون الصدق هنا شاملا لجميع ذلك .

« وشنآن الفاسقين » الشنآن بالتحريك و السكون وقد صح " بهما في النهج :

<sup>(</sup>١) سورة الانقال : ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) من التورية .

<sup>(</sup>٣و٣) سورة النساء : ١٣٢ و ٨٧ .

أرغم أنف المنافق وأمن كيده ومنصد ق في المواطن قضى الذي عليه ومن شنىء الفاسقين

البغض ، يقال : شنئه كسمعه ومنعه شنئاً مثلثة وشناءة و شنآ ناً و هذا أولى مراتب النهي عن المنكر ، وقيل : هو مقتضى الايمان ويجب على كل حال ، و ليس داخلا في النهى عن المنكر .

«شد ظهرالمؤمن» وفي النهج ظهور المؤمنين وشد الظهر كناية عن التقوية كما أن قصم الظهر كناية عن صد ها ، والأمر بالمعروف يقو في المؤمن لأنه يريد ترويج شرايع الايمان و عسى أن لا يتمكن منه «أرغم أنف المنافقين » وفي النهج أنوف المنافقين وإرغام الأنف كناية عن الإذلال ، وأصله إلصاق الأنف بالرغام وهو التراب ، ويطلق على الإكراه على الأمر ويقال : فعلته على رغم أنفه أى على كره منه ، والرغم مثلثة الكره ، والمنكر مطلوب للمنافقين والفساق الذين هم صنف منهم حقيقة ، والنهى عن المنكر يرغم أنوفهم « ومن صدق في المواطن قضى الذى عليه » وفي سائر الكتب سوى الخصال : قضى ما عليه إى من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا لم يقدر على أكثر من ذلك أو من جميع التكاليف فان الصدق في الايمان والعقائد يقتضى العمل بجميع التكاليف فعال وتركا أو لائه يأتي بها لئلا يكون كاذبا إذا يقتضى العمل بجميع التكاليف فعال وتركا أو لائه يأتي بها لئلا يكون كاذبا إذا عف الله وأرضاه يوم القيامة ، ثم "ذكر دعائم الكفر كما سيأتي في أبواب الكفر ، فالكين فرق الخبر على الأبواب .

ولنتمسَّم كلام المحقَّق البحراني وإنهم يكن فيه كثير فائدة بعد ما ذكرنا ، قال بعد ما مر": وأمَّا شعب هذه الدَّعائِم فاعلم أنَّه جعل لكلَّ دعامة منها أدبع شعب من الفضائل بل تتشعَّب منها ، وتتفر ع عليها فهي كالفروع لها والأغصان .

أمَّا شعب الصّبر الذي هو عبارة عن ملكة العفّة فأحدها: الشوق إلى الجنّة ومحبّة الخيرات الباقية ، الثانى: الشفق وهو الخوف من النار وما يؤدّى إليها ، الثّالث: الزهد في الدّنيا و هو الإعراض بالقلب عن متاعها و طيّباتها ، الرابع:

غصب لله ومن غصب لله غضب الله له ، فذلك الا يمان ودعائمه وشعبه .

ترقب الموت، وهذه الأربع فضائل منبعثة عن ملكة العفية لأن كلا منها يستلزمها . وأماضه اليقين فأحدها تبصرة الفطنة وإعمالها، الثياني : تأول الحكمة وهو تفسيرها ، الثيال : موعظة العبرة ، الرابع : أن يلحظ سنية الأولين حتى يسير كأنه فيهم ، و هذه الأربع هي فضائل تحت الحكمة كالفروع لها و بعضها كالفروع للبعض .

و أمّا شعب العدل فأحدها غوص الفهم أى الفهم الغائص ، فأضاف الصّفة إلى الموصوف و قدّ مها للاهتمام بها و رسم هذه الفضيلة أدّها قوّة إدراك المعنى المشار إليه بلفظ أو كتابة أو إشارة و نحوها ، الثانى : غور العلم وأقصاه وهو العلم بالشيء كما هو بحقيقته و كنهه ، الثالث : نور الحكم أى تكون الأحكام الصّادرة عنه نيّرة واضحة لا لبس فيها ولا شبهة ، الرابع : ملكة الحلم و عبّر عنها بالرّسوخ لأن شأن الملكة ذلك ، والحلم هو الامساك عن المبادرة إلى قضاء وطر الغضب فيمن يجنى عليه جناية يصل مكروهها إليه .

و اعلم أن فضيلتى جودة الفهم و غور العلم و إن كانتا داخلتين تحت الحكمة و كذلك فضيلة الحلم داخلة تحت ملكة الشجاعة إلا أن العدل لمنًا كان فضيلة موجودة في الاصول الثلاثة كانت في الحقيقة هي و فروعها شعباً للعدل، بيانه أن الفضائل كليها ملكات متوسيطة بين طرف إفراط و تفريط، و توسيطها ذلك هو معنى كونها عدلا فهي بأسرها شعب له و جزئيات تحته.

وأمّا شعب الشجاعة المعبّر عنها بالجهاد فأحدها الأمر بالمعروف، والثانى: النّهى عن المنكر، و الثالث: الصّدق في المواطن المنكروهة، و وجود الشجاعة في هذه الشعب الثلاث ظاهر، و الرّابع: شنآن الفاسقين، و ظاهر أن تعفهم مستلزم لعداوتهم في الله، و ثوران القورة العضبية في سبيله لجهادهم و هو مستلزم للشجاعة. و أمّا ثمرات هذه الفضائل فأشاد إليها للترغيب في مثمراتها، فثمرات شعب

العفية أدبع: أحدها: ثمرة الشوق إلى الجنية و هو السيلو عن الشهوات، و ظاهر كونه ثمرة له إذ السيالك إلى الله مالم يشتق إلى ما وعد المتيقون ام يكن له صادف عن الشهوات الحاضرة مع توفير الدواعي إليها ، فلم يسل عنها، الثانية: ثمرة الخوف من النيار و هو اجتناب المحر مات، الثالثة: ثمرة الزهد و هي الاستهانة بالمصيبات لأن غالبها وعاميها إنها يلحق بسبب فقد المحبوب من الأمور الدنيوية فمن أعرض عنها بقلبه كانت المصيبة بها هيئنة عنده ، الرابعة: ثمرة ترقيب الموت و هي المسارعة في الخيرات و العمل له و لما بعده .

و أمّا ثمرات اليقين فان بعض شعبه ثمرة لبعض فان تبيّن الحكمة و تعلمها ثمرات لاعمال الفظنة و الفكرة ومعرفة العبر ومواقع الاعتباد بالماضين، و الاستدلال بذلك على صانع حكيم ثمرة لتبيين وجوء الحكمة و كيفيّة الاعتباد.

و أماً ثمرات العدل فبعضها كذلك أيضاً وذلك أن جودة الفهم و غوصه مستلزم للوقوف ملى غامضالعلم مستلزم للوقوف على غامضالعلم مستلزم للوقوف على شرايع الحكم العادل، و الصدور عنها بين الخلق من القضاء الحق .

و أمَّا ثمرة الحلم فعدم وقوع الحليم في طرف التفريط و التقصير عن هذه الفضيلة و هي رذيلة الجبن ، و أن يعيش في الناس محموداً بفضيلته .

و أمنا نسرات الجهاد فأحدها نمرة الأمر بالمعروف وهو شد ظهور المؤمنين و معاونتهم على إقامة الفضيلة ، الثانية : نسرة النهى عن المنكر و هي إرغام أنوف المنافقين و إذلالهم بالقهر عن ارتكاب المنكرات ، و إظهار الرذيلة ، الثالثة : ثمرة الصدق في المواطن المكروهة و هي قضاء الواجب من أمر الله تعالى في دفع أعدائه و الذب عن الحريم ، و الرابعة : ثمرة بغض الفاسقين و الغضب لله و هي غضب الله لمن أبغضهم و إرضاؤه يوم القيامة في دار كرامته .

### ربا**ب**

### نه ( فضل الايمان على الاسلام و اليقين على الايمان ) م

ا ـ أبو على "الأشوى"، عن لله بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن محروبن شمر، عن جابر قال: قال لى أبو عبدالله تَلْقِلْكُم : يا أخا جعف إن "الايمان أفضل من الإيمان وما من شيء أعز من اليقين .

### باب فضل الايمان على الاسلام واليقين على الايمان الحديث الاول: ضعيف .

« يا أخا جعف » أى ياجعفى " وهم قبيلة من اليمن ، وفي المصباح هو أخوتميم أى واحد منهم ، وفضل الايمان على الاسلام إمّا باعتبار الولاية في الأول أو الا ذعان القلبى فيه مع الأعمال أو بدونها كما مر "جيع ذلك ، وعلى أى معنى أخذت يعتبر فيه أعلى في الايمان مالا يعتبر في الاسلام فهو أخص " و أفضل ، وكذا اليقين يعتبر فيه أعلى مراتب الجزم بحيث يترتب عليه الآثار ، ويوجب فعل الطاعات وترك المناهى ، ولا يعتبر ذلك في الايمان أى في حقيقته حتى يكون في جميع أفراده فهو أخص " وأفضل أفراد الايمان ، أو يعتبر في اليقين عدم احتمال النقيض ، ولا يعتبر ذلك في الايمان مطلقا كما مر " ، والأظهر أن " التصديق الذي لا يحتمل النقيض تختلف مراتبه حتى يصل إلى مرتبة اليقين كما أو مأنا إليه سابقاً .

« رما شيء أعز " من اليقين » أى أقل " وجوداً في الناس منه أو أشرف منه ، والأو ل أظهر ، إذ اليقين لا يجتمع مع المعصية لا سيتما مع الاصرار عليها ، وتارك ذلك نادر قليل ، بل يمكن أن يد عي أن " ايمان أكثر الخلق ليس إلا " تقليداً وظناً يزول بأدنى وسوسة من النفس والشيطان ، ألا ترى أن " العلبيب إذا أخبر أحدهم بأن " الطمام الفلاني يض " م أو يوجب ذيادة مرضه أوبطوء برئه يحتمى الطعام بمحض

٢ ـ عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن ذياد ؛ والحسين بن من ، عن معلى بن من جل جميعاً ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن عَلَيْتُكُم قال : سمعته يقول : الإيمان فوق الإسلام بدرجة ، والتقوى بدرجة ، و ما قسم في بدرجة ، و ما قسم في

قول هذا الطّبيب حفظاً لنفسه من الضرد الضعيف المتوهم، ولايترك المعصية الكبيرة مع إخبارالله ورسوله وأثمّة الهدى كالله بأنهامهلكة وموجبة للعذاب الشديد وليس ذلك إلا لضعف الايمان وعدم اليقن .

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور معتبر .

ويدل على أن التقوى أفضل من الايمان ، والتقوى من الوقاية وهى في اللغة فرط الصيانة ، وفي العرف صيانة النفس عمايض ها في الآخرة وقصرها على ما ينفعها فيها ، ولها ثلاث مراتب الأولى : وقاية النفس عن العذاب المخلد ، بتصحيح العقايد الايمانية ، والثانية : التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أوترك وهو المعروف عندأهل الشرع ، والثالثة : التوقى عن كل ما يشغل القلب عن الحق ، وهذه درجة الخواص ، بن خاص الخاص .

والمراد هنا أحد المعنيين الأخيرين ، وكونه فوق الايمان بالمعنى الثالث ظاهر على أكثر معانى الايمان التى سبق ذكرها ، وإن أريد المعنى الثانى فالمراد بالايمان إمّا محض العقائد الحقّة أو مع فعل الفرائض وترك الكبائر بأن يعتبر ترك الصّغائر أيضاً في المعنى الثانى ، وقيل : باعتبادأن الملكة معتبرة فيها لافيه ، ولا يخفى مافيه .

وكون اليقين فوق التقوى كأنّه يعين حملها على المعنى الثانى وإلا فيشكل الفرق، لكن درجات المرتبة الأخيرة أيضاً كثيرة فيمكن حمل اليقين على أعالى درجاتها ، و ما فيل في الفرق: أن التقوى قد يوجد بدون اليقين كما في بعض المقلدين فهو ظاهر الفساد، إذ لا توجد هذه الدرجة الكاملة من التقوى لمن كان بناء إيمانه على الظن والتخمين.

وقوله ﷺ : وماقسم للنَّاس ، يعلُّ على أنَّ للاستعدادات الذانيَّة والعنايات

الناس شيء أقل من اليقين.

٣ ـ عَلَى بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن بن محبوب ، عن على بن بن دئاب ، عن حمران بن أعين قال: سمعت أباجعفر علي يقول: إن الله فضل الا يمان على الاسلام بدرجة كمنا فضل الكعبة على المسجد الحرام .

الجهم أوغيره عن عمر بن أبان الكلبي ، عن عبد الحميد الواسطى ، عن أبي بصير قال: الجهم أوغيره عن عمر بن أبان الكلبي ، عن عبد الحميد الواسطى ، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله عَلَيْنَ : يا أبا عن الإسلام درجة وقال: قلت: نعم قال: والا يمان درجة وقال: قلت: نعم ، قال: والتقوى على الإيمان درجة وقال: قلت: نعم ، قال: واليقين على التقوى درجة وقال: قلت: نعم ، قال: فما أوتي النّاس أقل "

الالهيّة مدخلا في مراتب الايمان واليقين كما مرّت الإشارة إليه .

الحديث الثالث: حسن.

وقد من وجه هذا التشبيه في الفرق بين الاسلام والايمان.

الحديث الرابع: مجهول.

« الاسلام درجة » اى درجة من الدرجات أو أو ل درجة وهو استفهام أو خبر « و نعم » يقع في جوابهما « على الاسلام » اى مشرفاً أو زايداً عليه « ما أوتى الناس أقل من اليقين » أى الايمان أقل من ساير ما أعطى الناس من الكمالات أو هو عزيز نادر فيهم كما مر" ، و قيل : المعنى ما أعطى الناس شيئاً قليلاً من اليقين ولا يخفى بعده ، و كأنه حمله على ذلك ما سيئاتى .

قوله ﷺ: بأدنى الاسلام، كأن المراد بالاسلام هنا مجموع العقائد الحقة بل مع قدر من الأعمال كما مر من اختلاف معانى الاسلام، و يحتمل أن يكون المراد بالخطاب غير المخاطب من ضعفاء الشيعة، و قيل: المراد بأدنى الاسلام أدنى الدرجات إلى الاسلام و هو الايمان من قبيل يوسف أحسن إخوته.

من اليقين ، وإنها تمستكتم بأدني الإسلام فا يناكم أن ينفلت من أيديكم .

۵ على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس قال: سألت أبا الحسن الرّضا عَلَيْكُ : إنّما هو الإسلام ، الرّضا عَلَيْكُ : إنّما هو الإسلام ، والإيمان فوقه بدرجة والتقوى بدرجة ولم يقسم بين النّاس شيء أقل من اليقين ، قال: قلت: فأي شيء اليقين ؟ قال: التو كلّل

«أن ينفلت من أبديكم» أى يخرج من قلوبكم فجأة فيدل على أن من لم يتلق لم يكن في درجة كاملة من الايمان فهو على خطر من زواله فلا يغتر من لم يتلق المعاصى بحصول العقائد له، فانه يمكن زواله عنه بحيث لم يعلم، فان الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة حصون للايمان تحفظه من سراق شياطين الانس والجان، قال الجوهرى: يقالكان ذلك الأمر فلتة اى فجأة إذا لم يكن عن تدبير ولا تردد، وأفلت الشيء و تفلت بمعنى، و أفلته غيره.

#### الحديث الخامس: صحيح.

«انه هو الاسلام» كأن الضمير راجع إلى الدين لقوله تعالى: «إن الدين ين عند الله الاسلام» (١) أو ليس أو ل الدخول في الدين إلا درجة الاسلام.

قوله عَلَيْكُمُ : التوكل على الله ، تفسير اليقين بما ذكر من باب تعريف الشيء بلوازمه و آثاره ، فائه إذا حصل اليقين في النفس بالله سبحانه و وحدانيته و علمه و قدرته و حكمته و تقديره للاشياء و تدبيره فيها و رأفته بالعباد و رحمته ، يلزم النوكل عليه في أموره و الاعتماد عليه و الوثوق به ، و إن توسل بالأسباب تعبداً و التسليم له في جميع أحكامه ، و لخلفائه فيما يصدر عنهم ، و الرضا بكل ما يقضى عليه على حسبالمصالح من النعمة و البلاء و الفقر والغناء ، و العز و الذل وغيرها ، و تفويض الأمر إليه في دفع شر الأعادى الظاهرة و الباطنة ، أورد الامر بالكلية إليه في جميع الأمور بحيث يرى قدرته مضمحلة في جنب قدرته ، و إدادته معدومة إليه في جميع الأمور بحيث يرى قدرته مضمحلة في جنب قدرته ، و إدادته معدومة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٩ .

على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله . قلت : فما تفسيرذلك ؟ قال : هكدا قال أبو جعفر ﷺ .

ع عن أحمد بن عن أحمد بن على بن عيسى ، عن أحمد بن على بن أبي نص ، عن أحمد بن مل بن أبي نص ، عن الرضا لل المان بدرجة ، والتقوى فوق الايمان بدرجة ، واليقين فوق التقوى بدرجة ولم يقسم بين العباد شيء أقل من اليقين .

عند إرادته كما قال الله تعالى : « و ما تشاؤن إلا أن يشاء الله » (١) و يعبس عن هذه المرتبة بالفناء في الله .

قوله عَلَيْكُ : هكذا «النع» لما كان السّائل قاصراً عن فهم حقايق هذه الصفات لم يجبه عَلَيْنَكُ بالتفسير بل أكّد حقيّته بالرواية عن والده عَلَيْمَكُ ، و قيل : استبعد الراوى كون هذه الأمور تفسيراً لليقين ، فأجاب عَلَيْكُ بأن الباقر عَلَيْكُ كذا فسّره الحديث الوشاء .

قال بعض المحقيقين: إعلم أن العلم و العبادة جوهران لا جلهما كان كلما ترى وتسمع من تصنيف المصنفين و تعليم المعلمين و وعظالواعظين و نظر الناظرين، بل لا جلهما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، بل لا جلهما خلقت السماوات والا رض وما فيهما من الخلق، و ناهيك لشرف العلم قول الله عز وجل: « الله الذى خلق سبع سماوات و من الا رض مثلهن يتز ل الا مر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، و أن الله قد أحاط بكل شيء علماً » (٢) و لشرف العبادة قوله سبحانه: « و ما خلقت البعن والانس إلا ليعبدون » (١) فحق للعبد أن لا يشتغل إلا بهما، ولا يتعب إلا لهما، وأشرف الجوهرين العلم كما ورد: فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم.

<sup>(</sup>١) سورة الانسان : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق : ١٢.

<sup>(</sup>٣) سودة الذاريات : ٥٥

والمراد بالعلم الدين أعنى معرفة الله سبحانه و ملائكته و كتبه و رسله واليوم الآخر قال الله عز وجل: « آمن الرسول بما انزل إليه من ربه و المؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله » (۱) و قال تعالى: « يا أيتها الذين آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً» (۱) و مرجع الايمان إلى العلم، و ذلك لأن الايمان هو التصديق بالشيء على ما هو عليه، ولا محالة هو مستلزم لتصور ذلك الشيء كذلك بحسب الطاقة، وهما معنى العلم، و الكفر مايقابله و هو بمعنى الستر و الغطاء، و مرجعه إلى الجهل، وقد خص الايمان في المرع بالتصديق بهذه الخمسة ولو إجمالا، فالعلم بها لا بد منه، و إليه الاشارة بقوله و المنفية و وسعه الايكلف الله فريضة على كل مسلم و مسلمة، ولكن و إليه الاشارة بقوله و النفوة و وسعه الايكلف الله نفساً إلا وسعها، فان المعلم والايمان درجات متر شبة في القوة و الضعف و الزيادة و النقصان، بعضها فوق بعض، كما دلت عليه الا خبار الكثيرة.

و ذلك لأن الايمان إنها يكون بقدر العلم الذى به حياة القلب و هو نور يحصل في القلب بسبب ارتفاع الحجاب بينه و بين الله جل جلاله . د الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور > «أفمن كان ميناً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » و ليس العلم بكثرة التعلم إنها هو نور يقذفه الله في قلب من يريد أن يهديه ، و هذا النور قابل للقوة و الضعف و الاشتداد و النقص كسائر الأنواد . « و إذا تليت عليهم آياته ذادتهم إيماناً » « و قل رب دنى علماً » كلما ارتفع حجاب إذداد نور فيقو "ى الايمان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ١٣۶ .

و يتكامل إلى أن ينبسط نور فينشرج صدره و يطلع على خلق الأشياء و تجلى له الغيوب و يعرف كل شيء في موضعه، فيظهر له صدق الأنبياء كاليكل في جميع ما أخبروا عنه إجمالا و تفصيلا على حسب نوره، و بمقدار إنشراح صدره، و ينبعث من قلبه داعية العمل بكل مأمور، و الاجتناب عن كل محظور فيضاف إلى نور معرفته أنوار الأخلاق الفاضلة والملكات الحميدة «نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» «نور على نور» وكل عبادة تقع على وجهها تورث في القلب صفا يجعله مستعد الحصول نور فيه و انشراح ومعرفة و يقين، ثم ذلك النور و المعرفة و اليقين تحمله على عبادة أخرى و إخلاص آخر فيها يوجب نوراً آخر و إنشراحاً أتم و معرفة أخرى و يقيناً أقوى، و حكذا إلى ماشاء الله جل جلاله، و على كل من ذلك شواهد من الكتاب و السنة.

ثم اعلم أن أوائل درجات الايمان تصديقات مشوبة بالشكوك و الشبه على اختلاف مراتبها، ويمكن معها الشرك «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» و عنها يعبش بالاسلام في الأكثر «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمنا يدخل الايمان في قلوبكم » و أواسطها تصديقات لا يشوبها شك ولاشبهة «الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا » و أكثر إطلاق الايمان عليها خاصة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله و جلت قلوبهم و إذا تليت عليهم آياته ذادتهم إيمانا و على ربهم يتوكلون » و أواخرها تصديقات كذلك مع كشف و شهود و دوق و عيان ، و محبق كاملة لله سبحانه ، و شوق تام إلى حضر تد المقدسة يحبهم و يحبقونه ، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ، لا يخافون لومة لائم ، ذلك فضل الله يؤتيد من يشاء ، و عنها العبارة تارة بالاحسان ، الاحسان أن تعبدالله كأنك تراه ، و أخرى بالايقان « و بالآخرة هم يوقنون» و إلى المراتب الثلاث الاشارة تراه ، و أخرى بالايقان « و بالآخرة هم يوقنون» و إلى المراتب الثلاث الاشارة بنوله عزوجل " : « ليس على الذين آءنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا

### ﴿باب﴾

### حقيقة الايمان والية بن) به

ا معدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن من بن خالد ، عن عن بن إسماعيل بن بزيع ، عن عن من بن عذافي ، عن أبيه ، عن أبي جعفي عَلَيْكُم قال : بينا رسول الله وَالله وَالله عَلَيْكُمُ

ما اتّ هوا و آمنوا و عملوا الصّالحات ثم "اتّ هوا و آمنوا ثم "انفوا و أحسنوا والله بحب المحسنين "(۱) وإلى مقابلاته التي هي مراتب الكفر الأشارة بقوله جل "وعز": « إن "الذين آمنوا ثم "كفروا ثم "كفروا ثم "اددادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا » (۱) فنسبة الاحسان و اليقين إلى الإيمان كنسبة الإيمان إلى الاسلام ، ولليقين ثلاث مراتب علم اليقين و عين اليقين و حق "اليقين «كلا" لو تعلمون علم اليقين لترون "الجحيم ثم "لترونها عين اليقين » أن "هذا لهو حق "اليقين .

والفرق بينها إنهاينكشف بمثال فعلم اليقين بالناد مثلاً هو مشاهدة المرئيبات بتوسط نورها، وعين اليقين بها هو معاينة جرمها، وحق اليقين بها الاحتراق فيها، و انمحاء الهوية بها والصيرورة ناراً صرفاً وليس وراء هذا غاية، ولا هو قابل للزيادة، لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً.

#### باب حقيقة الايمان و اليقين

الحديث الاول: مجهول وقد من مضمونه بسند صحيح قبل ذلك بورقة . «بينا رسول الله بينا هي بين الظرفية أشبعت فتحتها فصارت ألفاً ويقع بعدها حينناذ إذ الفجائية غالباً ، وعاملها محذوف يفسره الفعل الواقع بعد إذ عند بعض،

<sup>(</sup>١) سورة الماثدة : ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ١٣٧ .

في بعض أسفاره إذ لقيه ركب، فقالوا: السلام عليك يا رسول الله ، فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول الله ، قال: فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا: الرّضا بقضاء الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله ، فقال رسول الله والتسكية : علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء ، فان كنتم صادقين فلاتبنوا مالا تسكنون ولا تجمعوا مالا تأكلون واتّقوا الله الذي إليه ترجعون .

٢ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ؛ وعلى بن إبر اهيم ، عن أبيه ،
 جميعاً عن أبن محبوب ، عن أبي على الوابشي وإبر اهيم بن مهزم ، عن إسحاق بن عمار

و بعضهم يجعلها خبراً عن مصدر مسبوك من الفعل ، أى بين أوقات سفره لقاء الركب، و الركب جمع راكب كصحب و صاحب .

« فقال ما أنتم » اى أى صنف أنتم من الناس ؟ قيل : كما أن ما تكون سؤالاً عن حقيقة الشيء يكون سؤالاً عن خواصه و آثاره المترتبة عليه ، و هو المراد هنا فلذلك أجابوا بها « فقالوا نحن مؤمنون » انتهى .

و قال الراغب في معانى « ما » الثالث : الاستفهام ، و يسئل به عن جنس ذات الشيء و نوعه ، و عن جنس صفات الشيء و نوعها ، و قد يسئل به عن الأشخاص و الأعيان في غير الناطقين ، انتهى .

« فما حقيقة إيمانكم » لما كانت للايمان حقايق مختلفة و درجات متفاوتة سئلهم والتنظيم على الدعون عقيقة الايمان الذي يدعونه فأجابوا بلوازمه و آثاره ليظهر حقيقة ما ادعوه،أوالمراد بالحقيقة ما يحقه و يثبته أى الايمان أمر قلبي إنما يثبت اثاره، فما ظهر من آثاد إيمانكم ليدل على ثبوته في قلوبكم ، و المعنى الاول أنسب بما من مضمون هذا الخبر ، حيث قال: و ما بلغ من إيمانكم ، فان الظاهر إتحاد الواقعة ، و التفويض إلى الله همتا التوكل عليه في جميع الأمور .

الحديث الثاني: موثق.

قال: سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُم يقول: إن "رسول الله عَلَيْكُم صلّى بالنّاس الصبح، فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوى برأسه، مصفر "ا لونه، قد نحف جسمه وغادت عيناه في رأسه، فقال له رسول الله وَ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْكُم مَن قوله وقال: إن " لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك ؟ فقال: إن " يقينى عا رسول الله هو الذي أحزننى وأسهر ليلى وأظمأ

«فنظل إلى شاب» كأنه الحارثة الآتى فى الخبر الثانى «و هو يخفق و يهوى برأسه» للنعاس بكثرة العبادة فى الليل فى القاموس: خفقت الراية ينخفق و تخفق و خفقاً و خفقاناً محركة اضطربت و تحر كت ، وفلان حر "ك رأسه إذا نعس كأخفق و قال: هوى هويداً سقط من علو "إلى سفل ، انتهى .

فقوله: و یهوی برأسه کالتفسیر لقوله: یخفق ، أو مبالغة فی الخفق إذ یکفی فیه الحرکة القلیلة و نحف کتعب و قرب نحافة: هزل «کیف أصبحت» أی علی أی علی الله و الحرکة القلیلة و نحف سرت «فعجب رسول الله و التحب و کتعب أی تعجب منه لندرة مثل ذلك ، أو أعجبه و سر" به قال الراغب: العجب و التعجب حالة تعرض للانسان عند الجهل بسبب الشیء ولهذا قال بعض الحكماء: العجب ما لایعرف سببه و لهذا قیل: لایصح علی الله التعجب إذ هو علام الغیوب، و یقال: لما لا یعهد مثله و لهذا قبل: «کانوا من آیا تنا عجباً » (۱) «کانوا من آیا تنا کذا أی دافنی، وقال تعالی : «و من الناس من یعجباک قوله » (۱) «کانوا » فیقال أعجبنی کذا أی دافنی، وقال تعالی : «و من الناس من یعجباک قوله » (۱) «کانوا » فیقال أعجبنی کذا أی دافنی، وقال تعالی : «و من الناس من یعجباک قوله » (۱) «کانوا » دو ساله به نور ساله به

« إِنَّ لَكُلَّ يَقِينَ» أَى فَرد مَن أَفَراده أَو صَنْفَ مِن أَصَنَافَه ﴿ حَقِيقَةَ فَمَا حَقَيْقَةً يقينُكَ \* مِن أَى " نُوع أَو صَنْف ، أُولَكُلَّ يقين علامة تبدل عليه فما علامة يقينُك كما مر " ﴿ هُو الّذَى أَحْزَنْنَى \* أَى فَى أَمِر الآخرة ﴿ وَ أَسْهِر لَيْلَى \* لَحَزْنَ الآخرة أَو

 <sup>(</sup>١) سوره يونس : ٢ .
 (٢) سورة الكهف : ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الجن : ١ . (۴) سورة البقرة : ٢٠٤ .

هواجري فعزفت نفسي عن الدُّنيا ومافيها حتنّى كأننّى أنظر إلى عرش ربنّى وقد نُصب للحساب وحُسُر الخلائق لذلك وأنافيهم، وكأننّى أنظر إلى أهل الجننّة، يتنعنّمون في الجننّة ويتعارفون وعلى الأرائك متنّكئون، وكأننّى أنظر إلى أهل النّاد وهم فيها معذّ بون مصطرخون، وكأنني الآن أسمع زفيرالنّاد يدود في مسامعي، فقال رسول

للاستعداد لها ، أو لحب عبادة الله و مناجاته : عجباً للمحب كيف ينام ، و الاسناد مجازى اى اسهرنى فى ليلى و كذا فى قوله : « و اظمأ هواجرى » مجاز عقلى اى أظمأنى عند الهاجرة و شد الحر المصوم فى الصيف ، و إنها خصه لأنه أشق و أفضل ، فى القاموس : الهاجرة نصف النهاد عند زوال الشمس مع الظهر أو من عند زوالها إلى العصر لأن الناس يستكنون فى بيوتهم كأنهم قد تهاجروا ، و شد الحر ...

و قال: عزفت نفسي عنه تعزف عزوفاً ذهدت فيه و انصرفت عنه ، أوملته . «حتمّى كأنى أنظر»أى شد تاليقين بأحوال الآخرة صيّر نبي إلى حالة المشاهدة ، و الاصطراخ الاستغاثة و زفير النّار صوت توقّدها ، في القاموس : زفر يزفرزفراً و زفيراً أخرج نفسه بعد مد"م إيّاه ، و النار سمع لتوقّدها صوت .

و قال: المسمع كمنبر الأذن كالسَّامعة و الجمع مسامع ، انتهى .

و قيل: المسامع جمع على غير قياس كمشابه و ملامح جمع شبه و لمحة، وقال بعض المحققين: هذا التنوير الذي أشير به في الحديث إنها يحصل بزيادة الايمان وشد"ة اليقين فانهما ينتهيان بصاحبهما إلى أن يطلع على حقايق الأشياء ،محسوساتها و معقولاتها فتنكشف له حجبها و أستارها ، فيعرفها بعين اليقين على ماهى عليه من غيروصمة ريب أوشائبة شك فيطمئن "لها قلبه ويستريح بها روحه ، وهذه هي الحكمة الحقيقية التي من أوتيها فقد أوتى خيراً كثيراً .

و إليه أشار أميرالمؤمنين بقوله: هجم بهم العلم على حقايق الأمور، وباشروا رواح اليقين، واستلانوا مااستوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، الله وَ الله و الله و الله فقال الشاب و الله له و الله أن الله أن الله و ا

٣- على بن يحيى ؛ عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله تَلْمَيْكُمُ قال : استقبل رسول الله وَاللهُ عَلَيْكُمُ بن مالك ؟ فقال : يا رسول الله ابن النعمان الأنصاري فقال له : كيف أنت يا حارثة بن مالك ؟ فقال : يا رسول الله مؤمن حقاً ، فقال له رسول الله وَالدُّ وَالدُّ اللهُ عَلَيْكُمُ : لكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك ؟ فقال :

و صحبوا الدُّنيا بأبدان أرواحها معلَّقة بالملاء الأعلى .

أراد على المتوعره المترفون يعنى المتنعلمون رفض الشهوات البدنية و قطع التعلقات الدنيوية و ملازمة الصمت والسهر والجوع و المراقبة ، و الاحتراز على المعنى و نحو ذلك ، و إنها يتيسس ذلك بالتجافى عن دار الغرور ، و الترقى إلى عالم النور ، و الانس بالله و الوحشة عما سواه ، و صيرورة الهموم جميعاً هما واحداً ، و ذلك لأن القلب مستعد لأن يتجلّى فيه حقيقة الحق في الاشياء كلها من اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله تعالى به إلى يوم القيامة و إنها حيل بينه و بينها حجب كنقصان في جوهرة أو كدورة تراكمت عليه من كثرة الشهوات أو عدول به عن جهة الحقيقة المطلوبة ، أو اعتقاد سبق إليه و رسخ فيه على سبيل التقليد و القبول بحسن الظن ، أوجهل بالجهة التي منها يقع العثور على المطلوب ، و إلى بعض هذه الحجب أشير في الحديث النبوى : لولا أن الشياطين على المطلوب ، و إلى بعض هذه الحجب أشير في الحديث النبوى : لولا أن الشياطين و منها على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور لا يقص عن الصَّحيح عندى.

«مؤمن حقّاً» قوله: حقّاً مؤكّد كقولهم: هذا عبدالله حقّاً ،والحاصل أنّى مؤمن حقّ الايمان، وكما ينبغي أن يكون المؤمن « فأسهرت ليلي » على صيغة

يا رسول الله عزفت نفسى عن الدُّنيا فأسهرت ايلى وأظمأت هواجري وكأنَّى أنظر إلى عرش ربَّى [و] قد وضع للحساب وكأنَّى أنظر إلى أهل الجنَّة بتزاورون في الجنَّة وكأنَّى أسمع عواء أهل النَّار في النَّار ، فقال له رسول الله وَالنَّوْتَكُرُ : عبد نوَّر الله قلبه ، أبصرت فاثبت ، فقال : يا رسول الله أدع الله لي أن يرزقني الشَّهادة معك ، فقال : اللهمَّ ارزق حارثة الشَّهادة ، فلم يلبث إلاَّ أيَّاماً حتَّى بعث رسول الله وشائية ـ ثمَّ قُنْتل .

الغيبة بارجاع الضمير إلى النفس أو على صيغة التكلم، و كذا الفقرة التالية تحتمل الوجهين، و يقال: تزاوروا أى زار بعضهم بعضاً، و قال في النهاية في حديث حارثة: كأنى أسمع عواء أهل النار، أى صياحهم و العواء صوت السبّاع و كأنه بالذئب والكلب أخص"، و في القاموس: عوى يعوى عيناً و عواءاً بالضمّ لوى خطمه ثم صوت أومد صوته ولم يفصح.

و قال : السَريَّة من خمسة أنفس إلى ثلاثمأة أو أربعمأة ، وفي الصَّحاح : السَّرِيَّة قطعة من الجيش .

قوله: و في رواية القاسم بن يزيد ، يحتمل الارسال أو يكون الراوى عنه ابن سنان ، فيكون بحكم السند السَّابق .

ثم اعلم أن هاتين الروايتين تدلان على أن حادثة استشهد في زمن الرسول والمتفات و قال بعضهم: و ينافيه ما ذكر الشيخ في رجاله حيث قال: حادثة بن نعمان الأنصادى كنيته أبوعبدالله شهد بدراً و أحداً و ما بعدهما من المشاهد، و ذكرهو أنه دأى جبرئيل عَلَيَاكُم دفعتين على صورة دحية الكلبي أو لهما حين خرج رسول الله والمناني والناني حين رجعمن حنين، وشهد مع أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ الفتال، و توفقي في زمن معاوية، انتهى .

و هو خطاء لان المذكور في الخبر حارثة بن مالك وجده النعمان ، و ما ذكره الشيخ حارثة بن النعمان و هو غيره ، و العجب أن هذا الحديث مذكور في مرآت العقول ٢١\_\_

وفي رواية القاسم بنبريد ، عن أبي بصير قال : استشهد مع جعفر بن أبي طالب بعد تسعة نفر وكان هو العاشر .

٣ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوئي ، عن أبي عبدالله على الله قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إن على كل حق حقيقة وعلى كل

كتب العامّة أيضاً كما يظهر من النهاية ، و هذا الرّجل غير مذكور في رجالهم و كأنّه لعدم الرواية عنه كما أن "أصحابنا أيضاً لم يذكروه لذلك .

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .

و يمكن أن يكون المراد بالحقيقة الدليل العقلى و بالنور الدليل النقلى من الكتاب و السنة ، أو يكون المراد بالحقيقة العلامة الدالة على وجوده كمامر"، و بالنور الدلائل الدالة على المسائل الأصولية و الفروعية ، عقلية كانت أو نقلية ،و يحتمل أن يكون المراد بالنور الآيات القرآنية فالمراد بالحقيقة السنة أو الأعم منها و من الدلائل العقلية لأئه قد مضى هذا الخبر بهذا السند في باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب ، وله تتمة و هي قوله : فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه .

و قيل: المراد بالحق ظاهر الشريعة و بالحقيقة باطنه و غايته و مآله وما به كماله، كما قيل: ينقسم ماجاء به الشارع إلى شريعة و حقيقة فالشريعة ظاهر ما ورد به النقل، والحقيقة باطنه و هو بين العبد وبين الله، فحكم الشريعة على الظاهر و حكم الحقيقة على الباطن كما روى عن النبي الله المنافقين نحن نحكم بالظاهر، والله يتولّى السرائر، فكل عبادة ظاهرة إن لم تصدر عن حقيقة باطنة كأعمال المنافقين و المراثين فهى باطلة، وكالتقوى فان أو له حق يشمل عوام المؤمنين، و له حقيقة و غاية يبلغها خواس الأولياء وكذلك الإيمان فان أو له حق و به يخرج عن الكفر وله حقيقة و غاية هي كماله يبلغها خواس المؤمنين.

صواب نوداً .

## ﴿باب التفكر ﴾

و بالجملة الحق في كل شيء بمنزلة القشرو الحقيقة بمنزلة اللب ، و انها قال : على كل حق ، ولم يقل لكل حق للتنبيه بالاستعلاء على ان حقيقة كل شيء مرتفع على حقه و مستول عليه إذ هو المقصود منه و لمجانسة قوله : و على كل صواب نوراً ، و الصواب ضد الخطاء أي على كل صواب من قول أو فعل أو عقد برهان يحققه ، و دليل يصد قه ، و إنها سملي نوراً لأنه سبب ظهوره .

#### بأب التفكر

الحديث الاول: ضعيف على المشهور.

و التنبيه الايقاظ عن النوم و عن الغفلة ، و في القاموس النبه بالضم الفطنة و القيام من النوم ، و أنبهه و نبسه فتنبسه و انتبه و هذا منبهة على كذا يشعربه ، و لفلان مشعر بقدره ومنعل له ، و ما نبسه له كفرح : ما فطن والاسم النبه بالضم ، ونبسه باسمه تنبيها أنو ه ، انتهى .

و التفكير إعمال الفكر فيما يفيد العلم به قو "ة الايمان و اليقين ، و الز "هد في الد" نيا و الرغبة في الآخرة ، قال الغزالى : حقيقة التفكير طلب علم غير بديهى " من مقد مات موصلة إليه كما إذا تفكير أن " الآخرة باقية و الدنيا فانية ، فانه يحصل له العلم بأن "الآخرة خير من الدنيا ، وهو يبعثه على العمل للآخرة و هذه الحالة سبب لهذا العلم ، و هذا العلم حالة نفسانية و هو التوجّه إلى الآخرة و هذه العلم تقتضى العمل لها، وقس على هذا فالتفكير موجب لتنو ر ألقلب و خروجه من الغفلة ،

جنبك ، واتق الله ربيك .

و أصل لجميع الخيرات.

وقال المحقق الطوسىقد س س " ه : التفكّر سيرالباطن من المبادى إلى المقاصد وهو قريب من النظر ولا يرتقى أحد من النقص إلى الكمال إلا " بهذا السير ومباديه الآفاق والا نفس بأن يتفكّر في أجزاء العالم وذر " انه وفي الاجرام العلوية من الأفلاك و الكواكب و حركانها و أوضاعها ومقاديرها و إختلافانها ومقارناتها و مفارقاتها وتأثيرانها و تغييراتها وفي الأجرام السفلية وترتيبها وتفاعلها وكيفياتها ومركباتها ومعدنياتها وحيواناتها ، وفي أجزاء الانسان وأعضائه من العظام والعضلات والعصبات و العروق وغيرها مما لا يحصى كثرة ، ويستدل بها و بما فيها من المصالح والمنافع والحكم والتغيير على كمال الصانع وعظمته وعلمه وقدرته ، وعدم ثبات ما سواه .

وبالجملة التفكّر فيما ذكر ونحوه من حيث الخلق والحكمة والمصالح أثره العلم بوجود الصّافع وقدرته وحكمته ، ومن حيث تغييره وانقلابه وفنائه بعد وجوده أثره الانقطاع منه والتوجّه بالكلّية إلى الخالق الحقّ ، و من هذا القبيل التفكّر في أحوال الماضين وإنقطاع أيديهم عن الدنيا وما فيها ، و رجوعهم إلى دار الآخرة فاذّ ه يوجب قطع المحبّة عن غير الله والانقطاع إليه بالتقوى والطّاعة ، ولذا أمر بهما بعدالاً مر بالتفكّر ، ويمكن تعميم التفكّر بحيث يشمل التفكّر في معانى الآيات القرآئية والأخبار النبويّة والآثار المرويّة عن الأثمّة كالله ، والمسائل الدينيّة والأحكام الشرعيّة ، وبالجملة كلّما أمر الشارع الصّادع بالخوض فيه والعلم به .

قوله عنه كذا أى باعده عنه كذا أى باعده وجاف عنه كذا أى باعده عنه كذا أى باعده عنه ، وجافاه عنه ، وجافاه عنه ، في الصّحاح : جفا السرّج عن ظهر الفرس وأجفيته أنا إذا رفعته عنه ، وجافاه عنه فتجافا جنبه عن الفراش أى نبا ، انتهى .

وقال سبحانه: « تتجافي جنوبهم عن المضاجح » (١) و إسناد المجافاة إلى اللّيل مجاز في الا سناد، أى جاف عن الفراش باللّيل أوفيه تقدير مضاف أى جاف عن فراش

<sup>(</sup>١) سورة السجدة: ١٤.

٢ - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله عليه على على الناس أن تفكر ساعة خيرمن قيام ليلة، قلت: كيف يتفكر ؟ قال: يمر بالخربة أو بالدار فيقول: أين ساكنوك، أين بانوك، ما [با] لك لا تتكلمين.

اللَّيل جنبك ، وعلى التقادير كناية عن القيام باللَّيل للعبادة ، وقد مر معنى التقوى والتوصف بالرب للتعليل .

الحديث الثاني: مرسل.

« خير من قيام ليلة » اى للعبادة لائن التفكر من أعمال القلب وهو أفضل من أعمال الجوارح ، وأيضاً أثره أعظم وأدوم ، إذ ربما صار تفكس ساعة سبباً للتوبة عن المعاصى ، ولزوم الطاعة تمام العمر .

«يمر" بخربة» (١) كأنّه عَلَيْكُ ذكر ذلك على سبيل المثال لتفهيم السّائل أوقال ذلك على قدر فهم السّائل و رتبته فاقه كان قابلاً لهذا النوع من التفكّر ، والمراد بالدار مالم تخرب لكن مات من بناها وسكنها غيره ، وبالخربة ماخرب ولم يسكنه أحد ، وكون الترديد من الراوى كما زعم بعيد ، ويحتمل أن يكون : أين ساكنوك؟ للخربة و أين بانوك؟ للدار على اللّف و النشر المرتب ، لكن كونهما لكل منهما المخربة و أين بانوك؟ للدار على اللّف و النشر المرتب ، لكن كونهما لكل منهما أظهر ، والظاهرأن القول بلسان الحال ، ويحتمل المقال ، وقوله : مالك لانتكلم بينانه بيان لغاية ظهور الحال أى العبرة فيك بينة بحيث كان ينبغي أن تتكلم بذلك ، وقيل : بيان لغاية ظهور الحال أى العبرة فيك بينة بحيث كان ينبغي أن تتكلم بذلك ، وقيل الم لا يسمع الغافلون ما تتكلم به بلسان الحال جهراً أو قيل : استفهام إنكارى أى لم لا يسمع الغافلون لا يستمعون وهو بعيد ، ويمكن أن يكون كلامها كناية أنت تنكلمين لكن الغافلون لا يستمعون وهو بعيد ، ويمكن أن يكون كلامها كناية عن تنبيه الغافلين أى لم لا تنتبه المغرودين بالدنيا مع هذه الحالة الواضحة ، و يؤل إلى تميير الجاهلين بعدم الاتعاظ به كما أنّه يقول رجل لوالد رجل فاسق بحض ته : لم لا تمظ ابنك ؟ مع أنّه يعلم أنّه يعظه وإنّما يقول ذلك توييراً للابن .

<sup>(</sup>١) و في المتن « بالحزبة »

٣ ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أحمد بن على بن أبي نصر عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله على الله على الله عن أبي عبدالله على الله عن أبي عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عبدالل

٢- عبر أبن يحيى ، عن أحمد بن عبر عيسى ، عن معمر بن خلا د قال : سمعت

الحديث الثالث: مرسل كالصّحيح فانّه يقال مراسيل البزنطى في حكم المسانيد. والا دمان الادامة وقوله عَنْ في قدرته ، كأنّه عطف تفسير لقوله : في الله ، فان التفكيّر في ذات الله و كنه صفاته ممنوع كما مر في الاخبار في كتاب التوحيد ، لأنّه يورث الحيرة و الدّهش و اضطراب العقل ، فالمراد بالتفكيّر في الله النظر إلى أفعاله و عجائب صنعه و بدايع أمره في خلقه ، فانتها تدلّ على جلاله و كبريائه وتقدّسه وتعاليه ، وتدل على كمال علمه وحكمته ، وعلى نفاذ مشيّته وقدرته وإحاطته بالأشياء ، وأنّه سبحانه لكمال علمه وحكمته لم يخلق هذا الخلق عبناً من غير تكليف ومعرفة وثواب وعقاب فانّه لولم تكن نشأة أخرى باقية غيرهذه النشأة الفانية المحفوفة بأنواع المكاره و الآلام لكان خلقها عبثاً كما قال تعالى : «أفحسبتم أنّما خلقنا كم عبئاً وأننا لا ترجعون » (١) .

وهذا تفكّر أولى الألباب كما قال تعالى: « ان في خلق السماوات والأرض واختلاف اللّيل والنهادلا يات لا ولى الالباب، الذين يذكر ون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكّرون في خلق السماوات والارض ربّنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار » (٢) وقال سبحانه: ومن آياته، و من آياته، في مواضع كثيرة فتلك الآيات هي مجادى التفكّر في الله وفي قدرته لا ولى النهى لاذا نه تعالى، فقد روى عن النبي وَالله عنها قال: تفكّروا في آلاء الله فانتّكم لن تقدروا قدره.

الحديث الرابع: صحيح.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : ١١٥ .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران : ۱۹۱ .

أبا الحسن الرَّضا تَطْيَلْكُم يقول: ليس العبادة كثرة الصَّلاة و الصوم ، إنَّما العبادة التفكُّر في أمر الله عز وجل م .

۵ ـ عِن أَحِد بن عِن أَحِد بن عِن أَحِد بن عِن إسماعيل بن سهل ، عن حَداد ، عن ربعي قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : [إن ] التفكس يدعو إلى البر والعمل به .

«ليس العبادة كثرة الصّالاة» أى ليست منحصرة فيها « إنّما العبادة » أى الكاملة « التفكّر في أمر الله » بالمعانى المتقد مة ، وقد يقال : المراد بالتفكّر في أمر الله طلب العلم بكيفيّة العمل و آدابه وشر ائطه ، والعبادة بدونه باطلة ، فالحاصل أن كثرة الصّالاة والصّوم بدون العلم بشر ائطهما وكيفيّا تهما وأحكامهما ليست عبادة .

وأقول: يحتمل أن يكون المعنىأن كثرة الصالاة والصوم بدون التفكر في معرفة الله و معرفة رسوله و معرفة أثملة الهدى كما يصنعه المخالفون غير مقبولة وموجبة للبعد عن الحق .

#### الحديث الخامس:ضميف.

« التفكر يدعو إلى البر" > كأن التفكر الوارد في هذا الخبر شامل لجميع التفكرات الصحيحة التى أشر نا إليها كالتفكر في عظمة الله فانه يدعو إلى خشيته وطاعته ، و التفكر في فناء الد" نيا و لذ انها فانها يدعو إلى تركها ، والتفكر في عواقب من مضى من الصالحين فيدعو إلى إقتفاء آثارهم ، وفي ما آل إليه أمر المجرمين فيدعو إلى إجتناب أطوارهم ، وفي عيوب النفس وآفاتها فيدعو إلى الإقبال على إصلاحها ، وفي أسراد العبادة وغاياتها فيدعو إلى السعى في تكميلها ورفع النقص عثها ، وفي رفعة درجات الآخرة فيدعو إلى تحصيلها ، وفي مسائل الشريعة فيدعو إلى العمل بها في مواضعها ، وفي حسن الأخلاق الحسنة فيدعو إلى تحصيلها ، وفي قبح الأخلاق السيئة وسوء آثارها فيدعو إلى تجنبها ، وفي نقص أعماله و معايبها فيدعو إلى السعى في إصلاحها ، وفي سيئاته وما يترتب عليها من العقوبات و البعد عن الله الى السعى في إصلاحها ، وفي سيئاته وما يترتب عليها من العقوبات و البعد عن الله

# ﴿ باب المكارم ﴾

ا \_ على بن يعيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الهيئم بن أبي مسروق ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسين بن عطية عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : المكارم عشر فان استطعت أن تكون فيك فلتكن فا ينها تكون في الرَّجل ولاتكون فيولده

والحرمان عن السعادات فيدعوه إلى الانتهاء عنها وندارك ما أنى به بالتوبة والندم، و في صفات الله و أفعاله من لطفه بعباده و إحسانه إليه بسوابغ النعماء وبسط الآلاء والتكليف دون الطاقة والوعد لعمل قليل بثواب جزيل، وتسخيره له مافي السماوات والا رس وما بينهما. إلى غير ذلك فيدعوه إلى البر" والعمل به، والر عبة في الطاعات والا ينهاء عن السيئات، و بالمقايسة إلى ماذكرنا يظهر آثارساير التفكرات، والله الموفق للخيرات.

#### باب المكارم

الحديث الاول: مجهول.

وفي الخصال و مجالس الشيخ و المفيد عن المحسن بن عطيت ، فالحديث حسن كالصحيح وهو الظاهر .

وفي القاموس: الكوم محر "كة ضد" اللؤم، كرم بضم الر"اء كرامة فهو كريم و مكرمة وأكرمه وكر"مه عظمه ونز "هه، والكريم الصفوح والمكرم والمكرمة بضم دائهما فعل الكرم، وأدض مكرمة كريمة طيبة، انتهى .

والمكارم جمع المكرمة أى الأخلاق والأعمال الكريمة الشريفة التي توجب كرم المرء وشرافته .

« فان استطعت » يدل على أن تحصيل تلك الصفات أو كمالها لايتيسل لكل أحد فانها من العنايات الربانية و المواهب السبحانية التابعة للطينات الحسنة الطيبة ، وبين عَلَيَكُ ذلك بقوله ، فانها تكون في الرجل ولا تكون في ولده مع

وتكون في الولد ولا تكون في أبيه وتكون في العبد ولا تكون في الحر"، قيل : وما

شدّة المناسبة والخلطة والمعاشرة بينهما ،وكذا العكس ،ولامدخل للشرافة النسبيّة في ذلك ولا الكرامة الدنيويّة و بيّن غَلَيّكُ ذلك بقوله : وتكون في العبد ، «الخ» .

فان قيل : إذا كانت هذه الصَّفات من المواهب الربانيَّة فلا اختيار للعباد فيها ، فلا يتصوَّر التّكليف بها والمذمَّة على تركها ؟

قلت: يمكن أن يجاب عنه بوجهين: الاول: أن يكون المراد بالاستطاعة سهولة التحصيل، لا القدرة والاختيار، وتكون العناية الالهيئة سبباً لسهولة الأمر لا التمكن منه، الثاني: أن تكون الاستطاعة في المستحبات كاقراء الضيف واطعام السائل والتذميم والحياء لا في الواجبات كصدق اللسان وأداء الامانة.

قوله عَلَيْكُ : صدق البأس ، في بعض نسخ الكتاب ومجالس الشيخ وغيره بالياء المثنيّاة التحتانييّة ، وفي بعضها بالباء الموحيّدة .

فعلى الأورال المراد به اليأس عمّا في أيدى الناس وقصر النظر على فضله تعالى ولطفه ، والمراد بصدقه عدم كونه بمحض الدعوى من غير ظهور آثاره ، إذ قد يطلق الصّدق في غير الكلام من أفعال الجوارح ، فيقال : صدق في القتال إذا وفي حقّه وفعل على ما يجب وكما يجب ، وكذب في القتال إذا كان بخلاف ذلك ، وقد يطلق على مطلق الحسن نحو قوله تعالى : «مقعد صدق » (۱) و«قدم صدق » (۱) .

وعلى الثانى المراد بالبأس إمّا الشجاعة والشدّة فى الحرب وغيره ، أى الشجاعة الحسنة الصّادقة فى الجهاد فى سبيل الله ، وإظهار الحق والنهى عن المنكر ، أومن البؤس والفقر كما قيل : أريد بصدق البأس موافقة خشوع ظاهره و إخباته اخشوع باطنه وإخباته لا يرى التخسّع فى الظاهر أكثر ممّا فى باطنه ، انتهى .

وهو بعيد عن اللَّفظ إذ الظاهر حينتُذ البؤس بالضمُّ و هو خلاف المضبوط من

<sup>(</sup>١) سورة القمر : ۵۵.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: ٢.

هن ؟ قال : صدق اليأس و صدق اللسان وأداء الأمانة و صلة الرَّحم و إقراء الضيف

الرسم، قال في القاموس: البأس العذاب والشدة في الحرب، بؤس ككرم بأساً فهو بئيس شجاع، وبئس كسمع بؤساً اشتدت حاجته، والتباؤس التفاقر وأن يرى تخشع الفقراء إخبانا وتضرعاً، انتهى .

وكأنه أخذه من المعنى الأخير ولا يخفى ما فيه ، وقال بعضهم : صدق البأس أى النحوف أو الخضوع أو الشدة و الفقر ومنه « البائس الفقير » أو القوة و صدق النحوف من المعصية بأن يتركها ، ومن التقصير في العمل بأن يسعى في كماله ، ومن عدم الوصول إلى درجة الأبرار بأن يسعى في اكتساب الخيرات ، وصدق الخضوع بأن يخضع لله لا لغيره ، وصدق الفقر بأن يترك عن نفسه هواها ومتمنياتها ، وصدق القوة بأن يصرفها في الطاعات ، انتهى .

وفي أكثرها تكلُّف مستغنى عنه .

« و أداء الامانة » الأمانة ضد الخيانة و ما يؤتمن عليه و كأنها تعم المال والعرض والسر وغيرها من حقوق الله وحقوق النبي والأئمة عليه و كأنها الخلق ، كما قال تعالى : « إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» (١) وقد فسرت الأمانة في هذه الآية وغيرها بالودايع والتكاليف ، والامامة والخلافة في أخبار كثيرة مر بعضها .

و في النهاية قدنكر د في الحديث ذكر صلة الرحم و هي كناية عن الاحسان الى الأقربين من ذوى النسب والأصهار والتعطيف عليهم و الرفق بهم والرعاية لا حوالهم، و كذلك إن بعدوا وأساؤا، و قطع الرحم ضد ذلك كله، يقال :وصل رحمه يصلها وصلا وسلة ، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة ، فكا ننه بالاحسان إليهم وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر ، انتهى .

و شمولها للأصهار لايخلو من نظر وإن كان حسناً.

«و إقراء الضيف» كذافي نسخ الكتاب و غيره إلا" في رواية أخرى رواها الشيخ

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٥٧.

### و إطعام السائل و المكافأة على الصنايع و التذمُّم للجار والتذمُّم للصَّاحب و رأسهن "

في المعالس موافقة المضامين لهذه الرواية فان فيها قرى الضيف وهو أظهر و أوفق لما في كتب اللّغة ، في القاموس: قرى الضيف قرى بالكسر والقصر ، والفتح والمد أضافه و استقرى واقترى وأقرى طلب ضيافة ، انتهى .

كن قدنرى كثيراً من الابنية مستعملة في الأخبار والعرف العام والخاص لم يتعر من لها اللّغوينون ، وقد يقال : الا فعال هنا للتعريض نحو أباع البعير، وقيل: إقراء الضيف طلبه للضيافة ولم أدر من أين أخذه ، و كا نه أخذه من آخر كلام الفيروذ آبادي، ولا يخفى مافيه .

وانفرى والاطعام إمنا مختصان بالمؤمن أوبالمسلم مطلقا كما يدل عليه بعض الأخبار و إن كان يأباه بعضها أو الأعم منه ومن الكفار كما اشتهر على الألسن: أكرم الضيف ولو كان كافراً ، وأمنا الحربي فالظاهر العدم، ثم هما يتفاوتان في الفضل بحسب تفاوت نينة القارى أو المطعم و إحتياجهما و استحقاق الضيف أو السائل و صلاحهما ، والغالب إستحبابهما وقد يجبان عند خوف هلاك الضيف والسنائل .

والمكافاة على الصنايع أى المجافرات على الاحسان ، في القاموس : كافأه مكافاة و كفاءً جافراه ، وفي النهاية : الاصطناع إفتعال من الصنيعة وهي العطية والكرامة والا حسان ، ولعلها من المستحبات و الآداب لجواف الأخذ من غير عوض لما رواه إسحاف بن عمادقال : قلت له : الرّجل يهدى إلى الهدية يتعرّض لما عندى فآخذها ولا أعطيه شيئاً ؟ قال : نعم هي لك حلالولكن لا تدع أن تعطيه ، و هذا هو الأشهر الأقوى .

و عن الشيخ أن مطلق الهبة يقتضى الثواب و مقتضاه لزوم بذله و إن لم يطلبه الواهب وهو بعيد ، وعن أبى الصالح أن هبة الأدنى للأعلى يقتضى الثواب فيعوش عنها بمثلها ولا يجوز التص ف فيها مالم يعوض ، والأظهر خلافه .

نعم إن اشترط الواهب على المتهب العوض وعينه لزم و إن أطلق ولم يتفقاعلي

الحياء .

٢ ـ عداً ق من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله تَالَيَكُ قال : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ خص " رسله بمكارم الأخلاق ، فامتحنوا أنفسكم ، فا ن كانت فيكم فاحدوا الله واعلموا أنَّ ذلك من خير

شيء فالظاهر أنه يلزم المتهب مثل الموهوب أوقيمته إن أراد اللزّوم ، وهل يبب على المتهب الوفاء بالشرط أوله التخيير فيه و في ردّ العين ؟ فيه قولان .

و في النهاية التذميم للصاحب هو أن يحفظ ذمامه ويطرح عن نفسه ذم الناس له إن لم يحفظه ، وفي القاموس تذميم استنكف يقال : لولم اترك الكذب تأثيماً لتركته تذميماً ، و الحاصل أن يدفع الضرر عمين يصاحبه سفراً أو حضراً وعمين يجاوره في المبحلس أيضاً ، أو من أجاره و آمنه خوفاً من اللوم و الذم لكنيه مقيد بما إذا لم ينته إلى الحمية والعصبية بأن يرتكب المعاصى لا عانته

في القاموس: الجاد المجاور، والذّى أجرته من أن يظلم، و المبحير والمستجير والحليف « و رأسهن الحياء » لأن جميع ما ذكر إنّما يحصل ويتم بالحياء من الله أو من الخلق، فهي بالنسبة إليها كالرأس من البدن، و الحياء إنقباض النفس عن القبايح و تركها لذلك.

الحديث الثاني: موثق وآخره مرسل.

والخلق بالضم ملكة للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة ، ومنها ما تكون خلقية ومنها الماتكون كسبية بالتفكر والمجاهدة و الممارسة و تمرين النفس عليها ، فلاينا في وقوع التكليف بها كما أن البخيل يعطى أولا بمشقة ومجادلة للنفس ثم يكر "رذلك حتى يصير خلقا وعادة له ، والمراد بتخصيص الر "سل بها أن الفرد الكامل منها مقصورة عليهم أوهم مقصورون عليها دون أضدادها ، فان "الباء قد تدخل على المقصور كما هو المشهور وقد تدخل على المقصور عليه ، أو المعنى خص "الر سل بانزال المكارم عليهم وأمرهم بتبليغها كما روى عن النبي والمنتفقة : بعث لا تمتم مكارم الاخلاق « و اعلموا أن بتبليغها كما روى عن النبي والمنتفقة : بعث لا تمتم مكارم الاخلاق « و اعلموا أن

و إن لاتكن فيكم فاسألوا الله وارغبوا إليه فيها، قال: فذكر [ ها ] عشرة: اليقين والفناعة والصبر والشباعة والمروقة

ذلك من خير " أى من خير عظيم أراد الله بكم أو علم الله فيكم من صفا طينتكم أو من على من حيل عليكم بذلك . أو اعلموا من عمل خير أو نينة خير صدر عنكم فاستحققتم أن يتفضل عليكم بذلك . أو اعلموا أن ذلك من توفيق الله سبحانه ، ولايمكن تحصيل ذلك إلا به ، أو عد وه من الخيرات العظيمة أو خص " رسله من بين ساير الخلق بالنبو "ة و الرسالة والكرامة بسبب مكارم الاخلاق التي علمها فهم .

واليقين أعلى مراتب الايمان بحيث يبعث على العمل بمقتضاه كمامر".

والقناعة الأجتزاء باليسير من الأعراض المحتاج إليها يقال: قنع يقنع قناعة إذا رضى، والأظهر عندى أنها الاكتفاء بما أعطاه الله تعالى و عدم طلب الزيادة منه قليلاً كان أم كثيراً.

و الصّبر هو حبس النفس عن الجزع عند المصيبة و عن ترك الطّاعة لمشقّتها و عن ارتكاب المعصية لغلبة شهوتها .

و الشكر مكافاة نعم الله في جميع الاحوال باللسان والجنان والأركان.

والحام ضبط النفس عن المبادرة إلى الإنتقام فيما يحسن لا مطلقاً .

و حسن الخلق هو المعاشرة الجميلة مع الناس بالبشاشة و التودّد و التلطّيف والا شفاق و إحتمال الاذي عنهم .

و السَّخاء هو بذل المال بسهولة على قدر لا يؤدَّى إلى الاسراف في موضعه ، و أفضله ما كان بغير سؤال .

والغيرة الحمينة في الدّين و ترك المسامحة فيما يرى في نسائه و حرمه من القبايح ، لا تغيّر الطبع بالباطل والحمية فيه ، والقتل والضرب بالظن من غير ثبوت شيء عليه شرعاً وأمثال ذلك .

و الشجاعة الجرأة في الجهاد مع أعادى الدّين مع تحقّق شرائطه ، والأمر

قال: وروى بعضهم بعد هذه الخصال العشرة وزاد فيها الصدق وأداء الأمانة .

٣ \_ عنه ، عن بكر بن صالح ، عن جعفر بن عمر الهاشمي ، عن إسماعيل بن

بالمعروف و النهي عن المنكر ، و مجاهدة النفس و الشيطان .

والمرؤة بالهمز وقد يشد د الواو بتخفيف الهمزة هي الانسانية ، وهي صفات إذا كانت في الانسان يحق أن يسملي إنساناً أو يحق الانسان من حيث أنه إنسان أن يأتي بها فهومشتق من المرافهي من أمهات الصفات الكمالية ، قال في المصباح: المرؤة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الاخلاق وجميل العادات ، انتهى .

و قريب منه معنى الفتو ت و يعبس عنهما بالفارسية ( بمردى و جوانمردى ) ويرجع اكثر ما يندرجفيه إلى البذل والسنخاء وحسن المماشرة وكثرة النفع للعباد والاتيان بما يعظم عند الناس من ذلك .

و روى الصدوق (ره) في معانى الأخبار بسند مرفوع إلى أبيعبدالله عَلَيْكُ قَالَ الله عَلَيْكُ قَالَ الله قال : أنظنتون أن الفتوة بالفسق والفجور! إنها الفتوة طعام موضوع و نائل مبذول ، و بشر معروف وأذى مكفوف ، و أمنا تلك فشطارة وفسق ، ثمقال: ما المروقة ؟ قلنا : لا نعلم قال : المروقة والله أن بضع الرجل خوانه في فناء داده .

قوله: قال: وروى بعضهم، الظاهر أن "فاعل قال البرقى حيث روى من كتابه، و يحتمل ابن مسكان أيضاً ، و على التقديرين قوله: روى ، و «زاد فيها » تنازعا في الصدق ، فقوله: وزاد فيها تأكيد للكلام السابق لئلا يتوهم أنه أتى بها بدلاً من خصلتين من العشر تركهما ، فلابد " من سقوط عشرة من الر "واية الأخيرة كما في الرواية الا تية ، أو إبدالها باثنتى عشرة ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: وزادفيها أنه زاد في اصل العدد أيضاً بما ذكرنا من الابدال والله أعلم بحقيقة الحال.

الحديث الثالث: ضعيف.

عبّاد قال بكر: و أظنتني قد سمعته من إسماعيل، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله عَلَيْ قال: إنّالنحبُ من كان عاقلاً، فهماً، فقيهاً، حليماً، مدارياً، صبوراً صدوقاً، وفيّاً. إنّ الله عز "وجل خص الأنبياء بمكارم الأخلاق، فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك ومن لم تكن فيه فليتض ع إلى الله عز "وجل" وليسأله إيّاها،

وقد مر تفسير العقل في أو ل الكتاب والأظهر هنا أنه ملكة للنفس يدعو إلى إختيار الخير والنافع واجتناب الشرور و المضار ، وبها تقوى النفس على زجر الد واعى الشهوية والغضبية والوساوس الشيطانية .

والفهم هو جودة تهيئوالذهن لقبول ما يردعليه من الحق وبنتقل من المبادى إلى المطالب بسرعة ، والفقه العلم بالأحكام من الحلال والحرام و بالأخلاق وآفات النفوس و موانع القرب من الحق ، وقيل : بصيرة قلبيئة في أمر الدين تابعة للعلم والعمل ، مستلزم للخوف والخشية ، وقال الراغب : الفقه هو التوصل إلى علم غايب بعلم شاهد ، فهو أخس من العلم ، قال تعالى : « فما لهؤلاء القوم لا يكادون بفقهون حديثاً » (۱) « بأنهم قوم لايفقهون » (۲) إلى غير ذلك من الآيات .

والفقه العلم بأحكام الشريعة يقال: فقه الرّجل إذاصارفقيها وتفقه إذاطلبه ، فتخصّص به ، قال تعالى: « ليتفقّهوا في الدّين » (٢) والمداراة الملاطفة والملاينة مع الناس و ترك مجادلتهم ومناقشتهم و قد يهمز قال في القاموس: درأه كجعله دفعه ودرأته وداريته دافعته ولاينته ضدّ ، وفي النهاية فيه: كان لايدارى ولا يمارى ، اى لايشاغب ولايخالف ، وهو مهموز فأمنا المداراة في حسن الخلق والصّحبة فغيرمهموز وقد يهمز ، انتهى .

والوفي" الكثير الوفاء بعهود الله وعهود الخلق، وهو قريب من الصدّة ملازم له كما قال أمير المؤمنين عَلَيَكُ : الوفاء توأم الصّدق و يؤمى الحديث إلى التحريص

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الانفال : ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ١٢٢ .

قال: قلت: جعلت فداك وماهن؟ قال: هن الورع والقناعة والصّبر والشّكر والحلم والحياء والسّخاء والشبخاعة والغيرة والبر" وصدق الحديث وأداء الأمانة.

٣ \_ عِيْلُ بن يحيى ، عن أحمد بن عيل بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله تَاكِيَا اللهُ قال : إن الله عز وجل ارتضى لكم الإسلام ديناً ، فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق .

٥ - على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله

على محبِّة الموصوف بالصَّفات المذكورة ، واختيار مصاحبته .

والورع قريب من التقوى بل أخص منها ببعض معانيها ، فانه يعتبر فيه الكف عن الشبهات بل المكروهات وبعض المباحات ، قال في النهاية فيه : ملاك الدين الورع ، الورع في الاصل الكف عن المحارم و التحر ج منه ، ثم استعير للكف عن المباح و الحلال .

و البر" هو الاحسان بالوالدين و الأقربين بل بالناس أجمين ، وقد يطلق على جميع الأعمال الصَّالحة والخيرات .

الحديث الرابع: مرسل.

«ارتضى لكم الاسلام» إشارة إلى قوله تعالى: « ورضيت لكم الاسلام ديناً» (١) ولما ورد في الأخبار المتواترة أن الآية نزلت بعد نصب أمير المؤمنين في النفلافة فالخطاب في الرودية متوجه إلى الشيعة لأنهم الذين قبلوا الولاية «فأحسنوا صحبته» شبه الاسلام برجل صالح يصاحبه المؤمن فان أحسن صحبته لازمه و إلا فارقه ففيه إشعار بأنه إذا ترك هاتين الخصلتين لا يؤمن أن يفارقه الاسلام فيدل على أن اللاعمال الحسنة والأخلاق الجميلة مدخلا في رسوخ الاسلام والايمان و ثباتهما و كمالهها.

<sup>(</sup>١) سورة الماثدة : ٣.

تَلْبَكُمُ قَالَ : قَالَ أُميرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلُواتِ الله عَلَيْهِ : الأَيْمِانُ أَرْبَعَةً أَرْكَانَ : الرَّضَا بَقْضَاءَ الله والتّوكُلُ عَلَى الله وتقويض الأمر إلى الله والتّسليم لأمر الله .

عـ الحسينُ بن عمّل ، عن معلّى بن عمّل ، عن الحسن بن على " ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل من بنى هاشم قال: أربع من كن " فيه كمل إسلامه ولو كان من قرنه إلى قدمه خطايا لم تنقصه: الصدق والخياء وحسن الخلق والشّكر .

٧ عد قد من أصحابنا ، عنسهل بن زياد ؛ وعلى بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حزة ، عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله قال : ألا الخبر كم بخير رجالكم ؟ قلنا : بلى يا رسول الله قال : إن من خير

« الايمان أربعة أركان » أى مركب منها أو له هذه الأربعة عليها بناؤه واستقراره فكأنه عينها وقد مر تفسير تلك الداعائم وسيأتي أيضاً إنشا الله .

الحديث السادس: ضعيف على المشهور.

وكأن المراد برجل من بنى هاشم الصَّادق عَلَيَّكُم عبسُ هكذا لشد التقيّة ، أو الر ّجل راو وضمير قال راجع إليه عَليّكُم ، فالحديث مضمر ، والخبر مروى بسند آخر عن أبى ولا دعن الصَّادق عَليّكُم ، وسيأتى في باب حسن الخلق .

«أربع» اى أربع خصال «لم تنقصه » ضمير المفعول راجع إلى الاسلام أو إلى الموصول أى لم ينقصه شيئاً من الاسلام ، قيل : أى يوفيقه الله للتوبة بسبب تلك الخصال فلاينقصه شيئاً من ثواب الآخرة ، مع أن حصبُول هذه الصّفات يوجب ترك أكثر المعاصى ويستلزمه .

الحديث السابع: حسن كالصحبح.

بخير رجالكم ، ربما يتوهم التناني بين هذا وبين قوله: من خير رجالكم ، وا بخيب بأن المراد بالأول الصنف ، و بالثاني كل فرد من هذا الصنف أو الحصر في الاول إضافي بالنسبة إلى من لم يوجد فيه الصفات المذكورة ،دون الخير على الاطلاق . وأقول: يحتمل أن يكون تَاليَّكُم أُراد ذكر الكل ثم اكتفى بذكر البعض ، مرآت العقول \_ ٢٢\_\_

رجالكم التقيُّ ، النقيُّ ، السمح الكفِّين ، النقيُّ الطرفين البرُّ بوالديه ولا يلجيء

أو المراد أن المتسف بكل من الصفات المذكورة من جملة الخير ، أو المراد بقوله بخير رجالكم ببعضهم بقرينة الأخير ، ومرجعه إلى بعض الوجوه المتقد مة «النقى» أى من الشرك وما يوجب الخروج من الايمان أو من ساير المعاصى أيضاً ، فقوله : النقى الطرفين ، تحصيص بعد التعميم أو المراد به الإحتراز عن الشبهات ، و النقى النظيف الطاهر من الأوساخ الجسمانية و الأدناس النفسانية من رذائل العقائد و الأخلاق .

«السمح الكفاين»قال في النهاية : سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء ، انتهى .

والاسناد إلى الكفتين لظهور العطاء منهما ، والتثنية للمبالغة إو إشارة إلى عطاء الواجبات والمندوبات .

«النقى الطرفين» اى الفرج عن الحرام والشبهة ، واللسان عن الكذب والخناء و الافتراء والفحش والغيبة وساير المعاصى ، وما لا يفيد من الكلام ، او الفرجين أو الفرج والفم عن أكل الحرام والشبهة ، أو المراد كريم الأبوين والأول أظهر ، قال فى النهاية : طرفا الانسان لسانه وذكره ، ومنه قولهم : لايدرى أى طرفيه أطول ، وفيه : وما أدرى أى طرفيه أسرع ، أراد حلقه ودبره أى أصابه القى والإسهال ، فام أدر أيتهما أسرع خروجاً من كثرته ، انتهى .

والمعنى الثالث أيضاً حسن لما روى عن النبى وَالنَّوْعَلَةُ أَن ّ أَكثر ما يدخل النار الأجوفان ، قالوا : يا رسول الله وما الأجوفان ؟ قال : الفرج و الفم وأيضاً قرنوا في أخبار كثيرة في بيان المنهلكات بين شهوة البطن والفرج ، وروى في معانى الاخبار عن النبى وَاللَّهُ أَنَّهُ قال : من ضمن لى ما بين لجيبه وما بين رجليه ضمنت له الجنّة ، وحمله الا كثر على المعنى الأول ، قال الصدوق (ره) : يعنى من ضمن لى لسانه وفرجه

عياله إلى غيره.

# ﴿ باب فضل اليقين ﴾

ا \_ الحسين ُ بن على ، عن معلى بن على الحسن بن على الوشاء ، عن المثنى بن الوليد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله علي قال : ليس شيء إلا ولمحداً.

وأسباب البلايا تنفتح من هذين العضوين ، انتهى .

« البر" بوالديه » اى المحسن إليهما و المطيع لهما و المتحر"ى لمحابهما « ولا يلجى عياله إلى غيره» اى لم يضطر هم لعدم الانفاق عليهم معالقدرة عليه إلى السؤال عن غيره ، يقال: ألجأته إليه ولجأته بالهمزة والتضعيف أى اضطررته وأكرهته .

# باب فضل اليقين

الحديث الاول: ضعيف على المشهور معتبر.

وقال المحقق الطوسى (ره) في أوصاف الأشراف: اليقين إعتقاد جازم مطابق ثابت لايمكن زواله، وهو في الحقيقة مؤلف من علمين العلم بالمعلوم، والعلم بأن خلاف ذلك العلم محال، وله مراتب، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين.

وقال قد "س سر" ه في بعض مصني قاته ان مراتب المعرفة مثل مراتب معرفة الناار مثلاً فان أدناها من سمع أن في الوجود شيئاً يعدم كل شيء يلاقيه ويظهر أثره في كل شيء يتحاذيه ، وأي شيء أخذ منه لم ينقص منه شيء ، ويسملي ذلك الموجود ناراً ونظير هذه المرتبة في معرفة الله تعالى معرفة المقلدين الذين صد قوا بالدين من غير وقوف على الحجة ، وأعلى منها مرتبة من وصل اليه دخان النار وعلم أنه لابد من مؤتل في معرفة الله أثرهو الدخان ، و نظير هذه المرتبة في معرفة الله تعالى معرفة أهل النظر والاستدلال الذين حكموا بالداهين القاطعة على وجود الصانع، وأعلى منها مرتبة من أحس بحرارة النار بسبب مجاورتها وشاهد الموجودات

قال : قلت : جعلت فداك فماحد ُ التوكُّل ؟ قال : اليقين ، قلت : فما حدُ اليفين ؟ قال : ألاّ تخاف مع الله شيئاً .

٢ \_ عنه ، عن معلّى ، عن الحسن بن على " الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي ولاّ د أبي عبدالله عَلَيَّ الله عن الله عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : من صحيّة يقين المرء المسلم

بنورها وانتفع بذلك الأثر .

ونظيرهذه المرتبة في معرفة الله سبحانه معرفة المؤمنين الخلص الذين اطمأنت قلوبهم بالله وتيقنّنوا أن الله بور السماوات والأرض كما وصف به نفسه، وأعلى منها مرتبة من احترق بالنبّار بكلينّته وتلاشي فيها بجملته ، ونظير هذه المرتبة في معرفة الله تعالى معرفة أهل الشهود والفناء في الله وهو الدرجة العليا والمرتبة القصوي رزقنا الله الوصول اليها والوقوف عليها بمنته وكرمه ، انتهى .

والمراد بالحد هذا إما علامته أو تعريفه أو نهايته ، فعلى الاول المعنى أن علامة التوكل اليقين ، و على الثاني تعريف له بلازمه ، وعلى الثالث المعنى أن التوكل ينتهى الى اليفين فانه إذا تمر ن على التوكل وعرف آثاره حصل له اليقين بأن الله مد برأمره وأنه الضار النافع ، وكذا الفقرة الثانية تحتمل الوجوه المذكورة وعدم الخوف من غيره سبحانه لا ينافي التقية و عدم القاء النفس الى التهلكة إطاعة لامره تعالى فان صاحب اليقين يفعلهما خوفاً منه تعالى كما أن التوكل لا ينافي التوسل بالوسائل والاسباب تعبداً مع كون الاعتماد على الله تعالى في جميع الامور. الحديث الثاني له سندان أو لهما ضعيف على المشهور كالصحيح عندى ،

وثانيهما صحيح ، فهما في غاية الصحّة والقوّة . «من صحّة يقين المرء المسلم » أي من علامات كون يقينه بالله وبكونه مالكاً لنفعه وضر "، وقاسماً لرزقه على ما علم صلاح دنيا، وآخرته فيه ، وأن الله مقلّب أن لا يرضي الناس بسخط الله ولا يلومهم على مالم يؤته الله ، فا ن ّ الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرد م كراهية كاره ؛ ولو أن ّ أحدكم فر " من رزقه كما يفر أ من

القلوب وهي بيده يصرفهاكيف يشاء وأن الآخرة الباقية خير من الدُّنيا الفانية صحيحاً غير معلول ولا مشوب بشك و شبهة وأنَّه واقع ليس محضالدعوى.

«أن لا يرضى النّاس بسخط الله » بأن يوافقهم في معاصيه تعالى طلباً لما عندهم من الزخارف الدنيويّة أوالمناصبالباطلة ، ويفتيهم بما يوافق رضاهم من غير خوف أو تقيّة ، ولا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر من غير خوف ضرر أو عدم تجويز تأثير ، بل لمحض رعاية رضاهم وطلب التقرّب عندهم ، أو يأتى أبواب الظالمين ويتذلّل عندهم لا لتقيّة تجوّزه ولا لمصلحة جلب نفع لمؤمن أو لدفع ضرر عنه ، بللطلب مافي أيديهم لسوء يقينه بالله وبراز قيّته ، مع أنه يترتّب عليه خلاف ما أمله، كما روى : من أرضى النّاس بسخط الله سخطالله عليه وأسخط عليه الناس .

قوله غَلَيْكُ : ولا يلومهم على ما لم يؤنه الله ، أي لا يذمّهم ولا يشكرهم على ترك صلتهم إيّاه بالهال وغيره فا ينه يعلم صاحب اليقين ان ذلك شيء لم يقد ره الله له ولا يرزقه ايّاه لعدم كون صلاحه فيه مطلقاً أو في كونه بيد هذا الرّجل وبتوسّطه بل يوصله اليه من حيث لا يحتسب فلا يلوم أحداً بذلك لا ننه ينظر الى مسبّب الا سباب ولا ينظر اليها ولا يعترض على الله فيما فعل به .

وهذا اللوم يتضمن نوعاً من الشرك حيث جعلهم الر اذق والمعطى مع الله وسخطاً لقضاء الله والموقن بريء منهما ، فضمير يؤته راجع ً إلى المرء المسلم ، وعائد هما ، محذوف بتقدير إيناه .

وقيل: يحتمل أن يكون المرادأنيّه لا يلومهم على مالم يؤته الله إيّاهم فان الله خلق كل أحد على ما هو عليه وكل ميسر لما خلق له فيكون كقوله عَلَيْنَاكُم لو علم الناس كيف خلق الله هذا الخلق لم يلم أحد أحداً.

الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، ثمَّ قال: إنَّ الله بعد له و قسطه جعل

ولا يخفى بعده لاسيها بالنظرالي التعليل بقوله فان "الرّزق لا يسوقه حرص حريص أي الرّزق الذي قد ره الله للانسان لا يحتاج في وصوله الى حرص بل يأتيه بأدنى سعى أمرالله به «ولا يرد "ه» هذا الر "زق «كراهة كاره» لرزق نفسه لقلته أو للزهد، أو كاره لرزق غيره حسداً ، و يؤكله الأول : ولو أن "أحدكم «الخ» وهذا يدل على أن الر "زق مقد رّ من الله تعالى ويصل إلى العبد ألبته .

وفيه مقامان: الأول : أن الرزق هل يشمل الحرام أم لا ؟ فالمشهور بين الامامية و المعتزلة الثاني ، وبين الأشاعرة الأول قال الرازي في تفسير فوله تعالى: «ومما رزقناهم ينفقون » (١) الرزق في كلام العرب الحظ وقال بعضهم : كل شيء يؤكل أو يستعمل ، وقال آخرون : الرزق هو ما يملك ، وأما في عرف الشرع فقد اختلفوا فيه فقال أبو الحسن البصري : الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء والحظر غير أن يمنعه من الانتفاع به فاذا قلنا رزقنا الله الأموال فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع بها والمعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لا جرم قالوا : الحرام لا يكون رزقاً وقال أصحابنا : الحرام قد يكون رزقاً .

حجة الأصحاب من وجهين: الأول : أن الرزق في أصل اللغة هو العظ والنصيب على ما بيناه فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صاد حظاً ونصيباً له ، فوجب أن يكون دزفاً له ، الثاني : أنه تعالى قال : « وما من دابنة في الأرض إلا على الله دزفها » (٢) وقد يعيش الر جل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة فوجب أن يقال : أنه طول عمره لم يأكل من دزقه شيئاً .

وأمَّا المعتزلة فقد احتجُّوا بالكتاب و السنَّة ، والمعنى ، أمَّا الكتاب فوجوه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة هود : ۶ .

الرَّوح والرَّاحة في اليقين والرَّضا وجعل الهمَّ والحزن في الشكُّ والسخط.

أحدها: قوله تعالى: « وممارزفناهم بنفقون »(١) مدحهم على الانفاق مما رزقهم الله تعالى فلو كان الحرام رزقاً لوجب أن يستحقوا المدح اذا أنفقوا من الحرام وذلك باطل بالاتفاق، وثانيها. لو كان الحرام رزقاً لجاز أن ينفق الغاصب منه لقوله تعالى: « وأنفقوا مما رزقنا كم » (١) وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق منه بل يجب عليه رده، فدل على أن الحرام لا يكون رزقاً ، وثالثها: قوله تعالى: « قل أرأيتم ما أنزلالله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم »(١) فبين أن من حرم رزق الله فهو مفتر على الله ، فثبت أن الحرام لا يكون رزقاً .

وأمَّا السنَّة فما رواه أبو الحسين في كتاب الغرر باسناده عن صفوان بن اميَّة قال : كنَّا عند رسول الله وَ الله

وأمنا المعنى فهو أن الله تعالى منع المكلف من الانتفاع به و أمر غيره بمنعه من الانتفاع به ، ومن منع من أخذ شيء والانتفاع به لايقال أنه رزقه إيناه ، ألاترى أنه لا يقال : أن السلطان رزق جنده مالا وقد منعهم من أخذه.

الثاني: أن الرزق هل يجب على الله إيصاله من غير سعى وكسب ، أم لابد من الكسب والسعى فيه ؟ ظاهر هذا الخبر وغيره الأول، وقدروى في النهج عن أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون: ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: ٥٩:

٣ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْ يَقُول : إن العمل الدائم القليل على غير يقين .

عَلَيْكُ الله قيل له عَلَيْكُ : لو سد على رجل باب بيت وترك فيه من أين كان يأتيه رزقه ؟ فقال عَلَيْكُ : من حيث يأتيه أجله ، وظاهر كثير من الأخبار الثانى ، وسيأتى تمام الكلام فيه في كتاب المكاسب إنشاء الله تعالى .

قوله تاليان : وقسطه ، العطف للتفسير والتأكيد ، وكذا الراحة ، والروح راحة القلب وسكونه عن الاضطراب ، والراحة فراغ البدن وعدم المبالغة في الاكتساب في اليقين » برازقيته سبحانه ولطفه وسعة كرمه ، وأنه لا يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم ، وأنه لايصل إلى العباد إلا ما قد رلهم « والرضا » بما يصل من الله إليه و هُو شمرة اليقين ، والحزن بالضم والتحريك أيضاً إمّا عطف تفسير المهم أو الهم إضطراب النفس عند تحصيله و الحزن جزعها و اغتمامها بعد فواته « في الشك » أى عدم اطمينان النفس بما ذكر في اليقين « والسخط » وعدم الرضا بقضاء الله المترتب على الشك " .

## ونعم ما قيل :

و الصبر في حكم القضا إلا" على جمر الغضا <sup>(١)</sup> ما العيش إلا في الرضا ما بات من عدم الرضا الحديث الثالث: صحيح.

و ابن محبوب معلق على ثانى سندى الخبر السابق، ويدل على أن لكمان اليقين وقو ة العقائد مدخلا عظيماً في قبول الأعمال و فضلها بل لا يحصل الاخلاص الذى هوروح العبادة وملاكها إلا بها،وكائن قيد الدوام معتبر في الثانى ايضاً ليظهر مزيد فضل اليقين ،ويحتمل أن يكون حذف قيد الدوام في الثانى اللاشعار بأن إحدى

<sup>(</sup>١) الجمر : النَّار المتقدة ، والغضا شجر خشبه من أصلب الخشب و جمره يبقى زمناً طويلالاينطقي .

٣ \_ الحسين بن عمر ، عن معلى بن عمر ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه الله عليه على المنبر : لا يجدأ حد [كم] طعم الإيمان حتى يعلم أن ماأصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه .

ثمرات اليقين دوام العمل فان اليقين الذى هو سببه لايزول بخلاف العمل الكثير على غير يقين فانه غالباً يكون متفر عاً على غرض من الأغراض تتبدل سريعاً ، أو ايمان ناقص هو بمعرض الضعف و الزوال على نهج قول أمير المؤمنين عَلَيْكُم : قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه .

الحديث الرابع: ضعيف على المشهود.

قوله ﷺ : طعم الايمان ، قيل : إن فيه مكنية وتخييلية حيث شبه الايمان . بالطعام فيأنه غذاء للروح به ينمو ويبلغ حد الكمالكما أن الطعام غذاء للبدن .

قوله عَلَيْنُ : لم يكن ليخطئه يحتمل أن يكون من المعتل أى يتجاوزه ، أو من المهموز أى لا يصيبه كما يخطىء السهم الرهية .

قال الراغب: الخطاء العدول عن الجهة وذلك أضرب: أحدها: أن يريد غير ما يحسن ادادته فيفعله ، والثانى: أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد ، وهذا قد أصاب في الادادة و أخطأ في الفعل ، والثالث: أن يريد ما لايحسن فعله ويتنفق منه خلافه فهذا مخطىء في الادادة و مصيب في الفعل ، فهو مذموم بقصده وغير محمود على فعله ، وجملة الأمر أن من أداد شيئاً واتنفق منه غيره يقال: أخطأ ، و إن وقع منه كما أداده يقال: أصاب ، وقد يقال لمن فعل فعلا لا يحسن أو أداد ادادة لا تجمل أنه أخطأ .

وقال الجوهرى في المعتل قولهم في المعاد إذا دعوا للانسان خطا عنه السوء اى دفع عند السوء وتخطيت تجاوزته ، وتخطيت رقاب الناس وتخطيت إلى كذا ، ولا تقل تخاطئت .

۵ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عَلَيْ أَنَ أَمير المؤمنين صلوات الله عليه جلس إلى حائط مائل يقضى بين الناس ، فقال بعضهم : لاتقعد تحت هذا الحائط ، فا ينه معود فقال أمير المؤمنين

وفي المصباح: الخطأ مهموزاً ضد الصواب يقصر و يمد ، وهو اسم من أخطأ فهو مخطئ ، قال أبوعبيدة: خطئ خطاء من باب علم وأخطأ بمعنى واحد لمن يذنب على غير عمد ، وقال غيره: خطأ في الدين وأخطأ في كل شيء عامداً أو كان غير عامدية أحطأ الحق بعد عنه ، وأخطأه السهم تجاوزه ولم يصبه ، وتخفيف الرباعي جائز .

وقال الزمخشرى في الاساس في المهموز: و من المجاز لن يخطئك ما كتب لك ،وما أخطئك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك ، وقال في المعتل: ومن المجاز تخطاه المكروه ، انتهى .

وأقول: فظهر أن الهمزة أظهر ، وحاصل المعنى أن ما أصابه في الدنيا كان يجب أن يصيبه ولم يكن بحيث يتجاوزه إذا لم يبالغ السعى فيه ، و ما لم يصبه في الدنيا لم يكن يصيبه إذا بالغ في السعى ، أو المعنى أن ما أصابه في التقدير الاذلى لا يتجاوزه وإنقصر في السعى وكذا العكس ، وهذا الخبر بظاهره مما يوهم الجبر ، ولذا أو ل وخص بما لم يكلف العبد به فعلا وتركا ، أو بما يصل إليه بغير اختياره من النعم والبلايا ، والصاحة والمرض وأشباهها ، وقد أوردنا الكلام في أمثاله في كتاب العدل من البحار ] .

الحديث الخامس: حسن كالصحيح.

«فانه معور» على بناء الفاعل من باب الافعال أى ذو شق وخلل يخاف منه ، أو على بناء المفعول من التفعيل أو الإفعال أى فد عيب ، قال في النهاية : العوار بالفتح العيب وقديضم ، والعورة كل مايستحيى منه إذا ظهر ، وفيه رأيته وقد طلع في طريق معورة ، أى ذات عورة يخاف فيها الضلال والانقطاع ، وكل عيب وخلل في

صلوات الله عليه : حرس امرءاً أجله فلما قام سقط الحائط ، قال : وكان أمير المؤمنين

شيء غهو عورة ، وفي الاساس مكان معو ّرة ذو عورة .

قوله يَلْقِلْنُ : حرس امراً أجله ، إمراً مفعول حرس ، وأجله فاعله ، وهذا مما استعمل فيه النكرة في سياق الاثبات للعموم ، أى حرس كل امرىء أجله كقولهم : أنجز حراما وعد ، ويؤيده مافي النهج أنه قال عَلَيْتُكُ : كفي بالا جلحارساً ، ومن العجب مان كره بعض الشارحين ان امراً مرفوع على الفاعلية وأجله منصوب على المفعولية والعكس محتمل ، و المقصود الانكار لأن أجل المراء ليس بيده حتى يحرسه ، انتهى .

و يشكل هذا بأنّه يدلّ على جواز إلفاء النفس إلى التهلكة وعدم وجوب الفرار عمّا يظن عنده الهلاك ، والمشهور عند الأصحاب خلافه .

ويمكن أن يجاب عنه بوجوه: الأول: أنه يمكن أن يكون هذا الجدارمماً يظن عدم إنهدامه في ذلك الوقت ولكن الناس كانوا يحتر ذون عن ذلك بالاحتمال البعيد لشد تعلقهم بالحياة ، فأجاب تخليل : بأن الأجل حارس ولا يحسن الحذر عند الاحتمالات البعيدة لذلك ، وإنما تحتر ذ عند الظن بالهلاك تعبداً وهذا ليس من ذلك ، لكن قوله تَمْ النَّيْنَ : فلما قام « النح ، مما يبعد هذا الوجه و يقعده و إن أمكن توجيهه .

الثانى: أن يقال: هذا كان من خصائصه عَلَيْكُم وأضرابه ، حيث كان يعلم وقت أجله با خبار النبى الشيئة وغيره ، فكان يعلم أن هذا الحائط لا يسقط في ذلك الوقت وإن كان مشرفاً على الانهدام لعدم الكذب في إخباره ، وأمّا من لم يعلم ذلك فهو مكلف، بالاحتراز، وكون هذا من اليقين لكونه متفر عاً على اليقين بخبر النبي التهائل كان الثالث: أن يقال أنّه من خصائصه عَلَيْكُم على وجه آخر ، وهو أنّه عَلَيْكُم كان يعلم أن هذا الحائط لا ينهدم في هذا الوقت ، فلما علم أنّه حان وقت سقوطه قام

## الما يفعل هذا وأشباهه ، وهذا اليقن .

فسقط ، ويؤيده ما رواه الصدوق في التوحيد باسناده عن الاصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين عَلَيْكُ عدل من عند حائط مائل الى حائط آخر فقيل له : يا أمير المؤمنين ! تفر من قضاء الله ؟ قال : أفر من قضاء الله إلى قدر الله .

ولعل المعنى أنتى لما علمت أنه ينهدم وأعلم أن الله قد رلى أجلا متأخراً عن هذا الوقت فأفى من هذا إلى أن يحصل لى القدر الذى قد ره الله لى ، أو المراد بقدر الله أمره وحكمه ، أى إنها أفر من هذا القضاء بأمره تعالى ، أو المعنى أن الفراد أيضاً من تقديره تعالى ، فلا ينا في كون الأشياء بقضاء الله تعالى ، الفراد من البلايا ، والسعى لتحصيل ما يجب السعى له فان كل ذلك داخل في علمه وقضائه ، ولا ينا في شيء من ذلك اختيار العبد كما حققناه في محله .

ويؤيند الوجوه كلها ما روى في الخصال باسناده عن أبيعبد الله عَلَيْكُم قال: قال رسول الله وَالْهُ عَلَيْكُمُ الله على الله على الله على الله والله والله والم يسرع المشى حتى سقط عليه ... « الخبر » .

الرابع: ما قال بعضهم: التكليف بالفرار مختص بغير الموقن لأن الموقن يتوكّل على الله ويفو من أمره إليه فيقيه عن كل مكروه كما قال عز وجل : «أليس الله بكاف عبده» (١) وكما قال مؤمن آل فرعون: «وأفو من أمرى إلى الله إن الله بماف عبده بالعباد فوقاه الله سيستات ما مكروا» (٢) و سر ذلك أن المؤمن الموقن المنتهى إلى حد الكمال لاينظر إلى الأسباب والوسائط في النفع والضرر، وإنها نظره إلى مسبتها، وأما من لم يبلغ ذلك الحد من اليقين فائه يخاطب بالفرار قضاءاً لحق الوسائط.

« وهذا اليقين » أى من ثمرات اليقين بقضاءالله وقدره وقدرته وحكمته ولطفه

 <sup>(</sup>١) سورة الزمر: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر : ٢٥.

ع ــ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن لله بن خالد ، عن أحمد بن لله بن أبي نصر عن صفوان المجمل فال : سألت أباعبدالله الله الله عن قول الله عز وجل : «وأمّا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما» (ا) فقال : أما إنّه ماكان ذهباً ولا

ورأفته وصدق أنبيائه ورسله .

الحديث السادس: صحيح.

« و أمّا الجدار » الخ ، هذا في قصّة موسى والخصر عَلَيْقَاناً حيث قال تعالى : هفا نطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية » هي أنطاكية وقيل : ايلة بصرة ، وقيل : باجروان أرمنية ، وقيل : هي قرية على ساحل البحر يقال لها ناصرة ، وهو المروى عن أبى عبد الله عَلَيْنَا ﴿ استطعما أهلها » اى سألاهم الطعام « فأبوا أن يضيّفوهما » أى لم يضيّفهما أحد من أهلها ، وقال أبو عبدالله عَلَيْنَا ﴿ الله يضيّفوهما ولا يضيفون بعدهما أحداً الى يوم القيامة « فوجدا فيها جدار أبريداً نيفقض " » أى أشرف على أن ينهدم استعيرت الارادة للمشارفة « فأقامه » بعمارته أو بعمود عمد به ، وقيل : مسحه بيده فقام ، وقيل : نقضه وبناه « قال لو شئت لاتّخذت عليه أجراً » قيل : هو تحريص على أخذ الجعل ليسد الله جوعتهما ، وقيل : تعريض بأنّه فضول .

فلما أراد الخضر فراق موسى عَلَيْهَ الله بين له على ما فعله حتى قال: « و أمّا الجدار فكان لغلامين بتيمين في المدينة » اى في القرية المذكورة « وكان تحته كنز لهما » قال الطبرسي رحمه الله الكنزهو كل مال مذخور من ذهب أو فضة وغير ذلك، واختلف في هذا الكنز فقيل: كانت صحف علم مدفونة تحته عن ابن عبّاس وابن جبيس ومجاهد، قال ابن عبّاس: ماكان ذلك الكنز إلا علما ، وقيل: كان كنزا من الذهب والفضة رواه أبوالد رداء عن النبي المنافقة ، وقيل: كان نوحا من الذهب وفيه مكتوب: عجباً لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن ، عجباً لمن أيقن بالرزق كيف يتعب ، عجباً لمن أيقن بالمرزق كيف يتعب ، عجباً لمن أيقن بالموت كيف يغور ، عجباً لمن أيقن بالموت كيف يعفل ، عجباً لمن وأي الد نيا

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: ٨٢.

## فضَّة وإنَّما كان أربع كلمات: لا إله إلاَّ أنا ، من أيقن بالموت لم يضحك سنَّه ،ومن

وتقلّبها بأهلها كيف يطمئن إليها ، لا اله الا الله على رسول الله والله والمنطقة عن ابن عباس والحسن ، وروى ذلك عن أبي عبدالله عَلَيْكُ ، وفي بعض الروايات زيادة ونقصان ، وهذا القول يجمع القولين الأو لين لأنه يتضمّن أن الكنزكان مالاً كتب فيه علم فهو مال وعلم .

« وكان أبوهما صالحاً » بين سبحانه أنّه حفظ الغلامين بصلاح أبيهما ، ولم يذكر منهما صلاحاً عن ابن عباس ، وروى عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أنّه كان بينهما وبين ذلك الأب الصّالح سبعة آباء ، وقال عَلَيْكُمُ : إِنَّ الله ليصلح بصلاح الرّجل المؤمن ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ، فلا يزالون في حفظ الله لكرامته على الله.

فأراد ربتك أن يبلغا أشد هما » قال البيضاوى: اى الحلم وكمال الرأى
 ويستخرجا كنزهمارجة من ربتك » أى مرحومين من ربتك ، ويجوزان يكون علّة أو مصدراً لا راد ، فان إرادة الخير رحمة ، وقيل: يتعلّق بمحذوف تقديره: فعلت ما فعلت رحمة من ربتك ، انتهى .

قوله عَلَيْنَكُمُ : ماكان ذهباً ولافضّة ، أقول : يدل على أن الاخبار الواردة بأنّه كان من ذهب محمول على التقينة ، ويمكن أن يحمل هذا الخبر على أنّه لم يكن كونه كنزاً وإد خاره وحفظ الخض عَلَيْنَكُمُ له لكونه ذهباً بل للعلم الذي كان فيه .

و إنها اقتصرعلى هذه الأربع لأن الاولى مشتملة على توحيد الله و تنزيهه عن كل مايليق به سبحانه ، والثانية على تذكر الموت والاستعداد لما بعده والثالثة على تذكر أحوال القيامة ، و أهوالها الموجب لعدم الفرح بلذ ات الدّنيا و الرغبة في زخادفها ، والرابعة على اليقين بالقضاء و القدر المتضمن لعدم الخشية من غير الله وهي من أعظم أركان الإيمان و من أمهات الصفات الكمالية .

«لم يضحك سنته» إنها نسب الفحلك إلى الس الاخراج التبسيم فإن معدوح،

أيقن بالحساب لم يفرح قلبه ، ومن أيقن بالقدر لم يخش إلا الله .

٧ ـ عنه ، عن على بن الحكم ، عن صفوان الجمَّال ، عن أبي عبد الله عَلَيَكُ اللهُ عَلَيَكُ اللهُ عَلَيَكُ اللهُ عَلَيَكُ اللهُ عَلَمَ أَنَّ ماأصابه لا يمان حتّى يعلم أن ماأصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الفار النافع هوالله عز وجل .

٨ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان عن أبي حزة ، عن سعيد بن قيس الهمداني قال: نظرت يوماً في الحرب إلى رجل عليه ثو بان فحر تكت فرسى فا ذا هو أمير المؤمنين عَلَيْكُ فقلت: يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع ؟ فقال: نعم ياسعيد بن قيس إنه ليس من عبد إلا وله من الله حافظ

و كان ضحك رسول الله تبسماً ، و قراءته بالنصب بأن يكون المراد بالسن "العمر بعيد ، و ظاهر أن " تذكر الحوت والأهوال التي بعده يصيس الانسان مغموماً مهموماً متهيسًا لرفع تلك الأهوال ، فلا يدع في قلبه فرحاً من اللذات يصير سبباً لضحكه ، وكذا اليقين بالحساب لا يدع فرحاً في قلب أولى الألباب ، وكذا من أيقن بأن "جميع الأمور بقضاء الله وقدره علم أنه الضار" النافع في الدنيا والآخرة فلا يخشى ولا يرجو غيره سبحانه .

الحديث السابع: صحيح.

«والله هو الضار" النافع» لأن كل ففع و ضرر بتقديره تعالى و إنكان بتوسط الغير و أن النشفع و الضرر الحقيقيان منه تعالى ، و أمنا الضرراليسير من الغير مع الجزاء الكثير في الآخرة فليس بضرر حقيقة ، وكذا المنافع الفانية الدنيوية إذا كانت مع العقوبات الاخروية فهو عين الضرد ، و بالجملة كل نفع و ضرريعتد بهدا فهو من عنده تعالى ، و أيضاً كل نفع أو ضرر حن غيره فهو بتوفيقه أو خذلانه سبحانه .

الحديث الثامن: حسن.

« في مثل هذا الموضع » فيه تقدير أى تكتفى بلبس القميص والإزار من غير

و واقية معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بسُر ، فا ذا نزل القضاء خلّيا بينه وبين كل شيء .

درع و جناة في مثل هذا الموضع « حافظ » أى ملك حافظ لا عماله و ملائكة واقية له من البلايا دافعة لها عنه كما قال تعالى : « له معقبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من أمرالله ، (١) و روى على بن إبراهيم في تفسيرها عن أبي الجاورد عن أبي جمف ﷺ « من أمر الله » يقول : بأمرالله من أن يقع في ركبي (١) أو يقع عليه حائط أو يصيبه شيء حتمي إذا جاء القدر خلوابينه وبينه يدفعونه إلى المقادير،وهما ملكان يحفظانه بالليل وملكان يحفظانه بالنهاريتعاقبانه، وروى عن ابي عبدالله عَلَيْكُ ا أنَّه قال: إنَّما نزلت« له معقبَّات من خلفه و رقيب من بين يديه يحفظونه بأمرالله». و قال الطُّبرسي ( ره ) في سياق الوجوه المذكورة في تفسيرها : والثانيأنهم ملائكة يحفظونه من المهالك حتّم ينتهوابه إلى المقادير فيحولون بينه وبين المقادير عن على " عَلَيَّكُم ، وقيل : هم عشرة أملاك على كل " آدمي يحفظونه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أى يطوفون به كما يطوف الموكل بالحفظ ، و قيل يحفظون ماتقد من عمله وما تأخل إلى أن يموت فيكتبونه ، و قيل : يحفظونه من وجوه المهالك و المعاطب، و من البجن و الانس والهوام ، و قال ابن عباس: يحفظونه ممَّا لم يقدُّر نزوله ، فاذا جاء المقدرُّ بطل الحفظ ، و قيل : من أمرالله أَى بِأَمْرِ الله ، وقيل : يحفظونه عن خلق الله فمن بمعنى عن ، قال كعب : لولا أنَّ الله وكثل بكم ملائكة يذبئون عنكم في مطعمكم و مشربكم و عوراتكم لتخطفنتكم الجنّ ، انتهى .

و روى الصدوق (ره) في التوحيد باسناده عن أبي حيان التميمي عن أبيه و كان مع على علي الما الله يقا كل تحته تأكار أ

<sup>(</sup>١) سورة الرعد :١١.

<sup>(</sup>٢) الركى جمع الركية : البئر ذات الماء .

٩ ـ الحسين بن عمّل ، عن معلى بن عمّل ، عن على بن أسباط قال : سمعت أبا الحسن الرسّا عُلَيّا في يقول : كان في الكنز الذى قال الله عز وجل : « وكان تحته كنز لهما » كان فيه بسم الله الرسّمن الرسّحيم ، عجبت كن لمن أيقن بالموت كيف يفرح

و على على المنافقار، فقال رجل من أسحابه: احترس يا أميرالمؤمنين فانا نخشى أن يغتالك هذا الملعون؛ فقال على "غَلَيَكُ الله قلت ذاك انه غير مأمون على دينه وأنه يغتالك هذا الملعون؛ فقال على "غَلَيَكُ الله المنه الله الله على مأمون على دينه وأنه لا شقى القاسطين وألعن الخارجين على الائمة المهتدين ، ولكن كفى بالأجل حارساً ، ليس أحد من الناس إلا و معه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يكرد يى فى بسر أويقع عليه حائط أو يصيبه سوء ، فاذا حان أجله خلوا بينه و بين مايصيبه ، و كذلك أنا إذاحان أجلى إنبعث أشقاها مخضب هذه من هذا و أشار إلى لحيته و رأسه \_ عهداً معهوداً ووعداً غير مكذوب .

و قيل: التاء في قوله واقية للنقل إلى الاسمية إذ المراد الواقية من خصوص الحوت و قيل: واقية أى جنة واقية كأنها من الصفات الغالبة أو التاء فيها للمبالغة عطف تفسيرى للحافظ، انتهى.

وقد مضى الكلام فيه في الحديث الخامس.

الحديث التاسع: ضعيف على المشهور معتبر عندى .

و قوله: كان فيه ، تأكيدلقوله كان في الكنز ، واختلاف الأخبار في المكتوب في اللّوح لا ضير فيه لان الجميع كان فيه واختلاف العبارات للنقل بالمعنى معان الظاهر أنها لم تكن عربية وفي النقل من لغة إلى لغة كثيراً منا تقع تلك الاختلافات .

فان قلت: الحصر في الحديث السادس با نساينا في تجويز الزيادة على الأربع؟ قلت: الظاهر أن الحصر بالاضافة إلى الذهب والفضة مع أن المضامين قريبة ، وإنسما التفاوت بالاجمال والتفصيل ، و نسبة التعجب إلى الله تعالى مجاز ، و الغرض الاخبار

وعجبت لمن أيقن بالقدركيف يحزن ،وعجبت كمن دأى الدّنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها،وينبغي لمن عقل عن الله أن لايتهم الله في قضائه ولا يستبطئه في رزقه ،

عن ندرة الوقوع أو عدمه .

و قال بعض المحقة فين: إنها اختلفت ألفاظ الر وايتين مع أنهما إخبار عن أمر واحد لأنهما إنها تخبران عن المعنى دون اللفظ فاعل اللفظ كان غير عربى ، أمّا ما يترأى فيهما من الاختلاف في المعنى فيمكن إرجاع إحداهما الى الأخرى و ذلك لأن التوحيد و التسمية مشتركان في الثناء ولعلهما كانا مجتمعين فاكتفى في كل من الر وايتين بذكر احدهما، و من أيقن بالقدر علم أن ما أصابه لمريكن ليحطئه، وما أخطأه لمريكن ليصيبه، فلم يحزن على مافاته ولم يخش إلا الله، ومن أيقن بالحساب نظر إلى الد نيابعين العبرة و رأى تقلبها بأهلها فلم يركن إليها فلم يفرح بما آتاه، فهذه خصال متلازمة اكنفي في إحدى الرو ايتين ببعضها، وفي الاخرى بآخر، وأمناقوله: ينبغي ... إلى آخره، فلعلمن كلام الرضا عني الحدى الروايتين بنعنها، من يكون من جملة ذلك فذكره في إحدى الروايتين لاينا في السنكوت عنه في الأخرى، انتهى .

«لمن عقل عن الله» ائ حصل له معرفة ذاته وصفاته المقد "سة من علمه وحكمته ولطفه ورحمته ، أو أعطاه الله عقلا ً كاملا ً أوعلم الامور بعلم ينتهى إلى الله بأن أخذه عن أنبيائه وحججه عليه إما بلاواسطة أو بواسطة ، أو بلغ عقله إلى درجة يفيض الله علومه عليه بغير تعليم بشر، أو تفكر فيما أجرى الله على لسان الأنبياء والاوسياء وفيما أراه من آياته في الآفاق والأنفس وتقلب أحوال الدنيا وأمثالها ، والثاني أظهر لقول الكاظم عَلَي لهشام: ياهشام مابعث الله أنبيائه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله ، وقال أيضاً : انه لم يخف الله من لم يعقل عن الله ، ومن لم يعقل عن الله لم يعقدقلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجدحقيقتها في قلبة .

« أَن لايتنَّهم الله في قضائه » بأن يظن أن مالم يقد دو الله له خير معاقد دله،

فقلت : جعلت فداك ا ربد أن أكتبه قال : قضرب والله يده إلى الدَّواة ليضعها بين يدي ، فتناولت يده ، فقبَّلتها وأخذت الدَّواة فكتبته .

العرزمي، عن أبيه، عن أحمد بن على عن على "بن الحكم، عن عبدالر عن العرزمي، عن أبيه عن عبدالر على قال : كان قنبر غلام على يحب علياً علياً علياً حباً شديداً فا ذا خرج على أصلوات الله عليه خرج على أثره بالسيف، فرآه ذات ليلة فقال : ياقنبر مالك ؟ فقال : جئت لا مشى خلفك يا أمير المؤمنين قال : ويحك أمن أهل السماء تحرسني أومن أهل الا رض فقال : لا، بل من أهل الا رض فقال :

أويفعل من السعى والجزع ما يوهم ذلك «ولا يستبطئه» اى لا يعد م بطيئاً «في رزقه» إن تأخل بأن يعترض عليه في الإبطاء بلسان الحال أو المقال ، ويدل على رجحان كتابة الحديث وعدم الاتكال على الحفظ .

الحديث العاشر: مجهول.

وقنبر كان مولى أمير المؤمنين عَنَيْ ومن خواصّه وقتله الحجّّاج لعنه الله على حبّ عَلَيْكُم ، روى الكشى باسناده عن أبى الحسن العسكرى عَلَيْكُم أن قنبراً مولى أميرالمؤمنين عَلَيْكُم أدخل على الحجّّاج بن يوسف فقال: ما آلذي كنت تلى من على بن أبى طالب عَلَيْكُم قال: كنت أوضيه فقال له: ما كان يقول إذا فرغ من وضوئه ؟ فقال: كان يتلوهذه الآية: «فلمانسوا ماذكروابه فتحناعليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوابما أوتوا أخذناهم بغتة خاذاهم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلمواو الحمدللة رب العالمين» (١) فقال الحجمّاج: أظنته كان يتأو لها علينا؟ قال: نعم ، فقال: ما أنت صانع إذا ضربت علاوتك؟ قال: إذا أسعدوتشقى، فأمر به .

قوله تَلْيَّكُمُ : فاذا خرج ، روى أنَّه تَلَيَّكُمُ كان يخرج في أكثر الليالي إلى ظهر الكوفة فيعبدالله هناك .

<sup>(</sup>١) سورة الانعام ٤٣:

إِنَّ أَهِلَ الأُرْضُ لايستطيعون لي شيئًا إِلاَّ با إِنْ الله من السماء فارجع ، فرجع .

الم على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عمن ذكره قال : قيل للرّ ضا عَلَيْكُ : إِنَّ لللهُ وادياً من المرّ ضا عَلَيْكُ : إِنَّ لللهُ وادياً من ذهب ، حاه بأضعف خلقه النمل ، فلو رامه البخاتي لم تصل إليه .

«إلا باذن الله من السماء» إنها نسب إلى السماء لأن التقديرات فيها ، والاذن بالتخلية كمامر .

الحديث الحادي عشر: مرسل،

«بهذا الكلام» اى بدءرى الامامة «والسيف» اىسيف هارون «يقطر» على بناء المعلوم من باب نصر و «دماً» أسيز موكونه من باب الافعال و دماً مفعولاً بعيد ،وفي القاموس: البخت بالضم الابل الخراسانية كالبختية كالجمع بنخاتي وبنخاتي وبنخاتي وبناتهي .

وذكر بعض المورخين أن عسكر بعض الخلفاء وصلوا إلى موضع فنظر واعن جانب الطريق الى واديلوح منها ذهب كثير ، فلما توجهوا إليها خرج إليهم نمل كثير كالبغال فقتلت أكثرهم .

إلى هذا تم الجزء السابع - حسب تجزئتنا - ويليه الجزء الثامن - إنشاء الله تعالى - و أو له « باب الرضاء بالقضاء » و كان الفراغ منه في الثامن والعشرين من شهر شوال المكرم سنة ١٣٩٤. والحمد لله أو "لا و آخراً.

و أنا العبد المذنب الفاني السيد هاشم الرسولي المحلاتي

## الفهرست

| عدد الاحاديث      | العموان                                               | رقم الصفحة       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|                   | كتاب الايمان و الكفر                                  |                  |
| Y                 | ينة المؤمن و الكافر                                   | ۲ باب ط          |
| ٣                 | خر منه و فيه زيادة وقوع التكليف                       | T » 18           |
| ٣                 | خي منه                                                | T » 77           |
| عزوجل بالربوبية ٣ | وُ وَ وَاقْرَ لَهُ أُولَ مِن أَجَابِ وَأَقْرَ لَلَّهُ | ۳۲ « ان          |
| <b>\</b>          | میف أجابوا و هم ډر *                                  | 5 » 4°5          |
| 2                 | طرة الخلق على التوحيد                                 | عد فد            |
| *                 | ون المؤمن في صلب الكافر                               | 5 » st           |
| 1                 | ا أواد الله عز وجل أن يخلق المؤمن                     | » ۶۶             |
| ٣                 | ان الصبغة هي الاسارم                                  | » ۶۸ س <u>في</u> |
| ٥                 | أنَّ السكينة هي الايمان                               | ۷۱ « في          |
| ۶                 | خارص                                                  | λl » Δλ          |
| 7                 | <u>درايع</u>                                          | ال ۱۱۰۰ ۱۱۰      |
| 12                | نائم الاسلام                                          | ٠٠/ ﴿ دَءَ       |
| ۶                 | " الاـلام يحقن به الدم                                | ۱۲۰ « ان         |

| الأحاديث | خوان عدد                    | الع                | لصفحة      | دقم ا       |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|-------------|
| ٥        | الاسارم ولا عكس             | ان الايمان بشراك   | باب        | 131         |
| *        |                             | آخر منه            | ď          | 139         |
|          | وت لجوارخ البدن كلما        | في ان الايمان مبثو | D          | 414         |
| 1        |                             | السبق إلى الايمان  | Ŋ          | 454         |
| Υ .      |                             | درجات الايمان      | <b>D</b>   | XXX         |
| ۴        |                             | آخر منه            | .»         | 777         |
| ٣        |                             | نسبة الاسلام       | <b>»</b>   | 717         |
| ۴        |                             | خصال المؤمن        | <b>D</b>   | 791         |
| \        |                             | _ بدون العنوان _   | <b>N</b> . | <b>Y9</b> Å |
| <b>\</b> |                             | صفة الايمان        | *          | 414         |
| ۶.       | لاسلام و اليقين على الايمان | فضل الايمان على ا  | v          | 474         |
| ۴        | يقين                        | حقيقة الايمان و ال | ,          | 444         |
| ۵        |                             | التفكر             | ע          | 444         |
| Y        |                             | المكادم            | מ          | 444         |
| 11       | •                           | فضل اليفين         | 2          | 404         |